



مصطفى حسن النشار: فكسرة الالبوهية عند الملاطبون واثرها في الفلسفة الاسلامية والغربية

- الطبعة الثانية
- جميع الحقوق محفوظة
- الناشر: مكتبة مدبولي القاهرة.



# مصطفى حسكن النشكار كلية الآداب - جامعة القاهرة

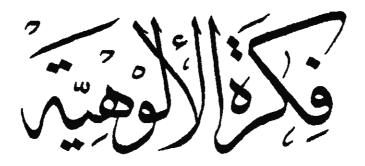

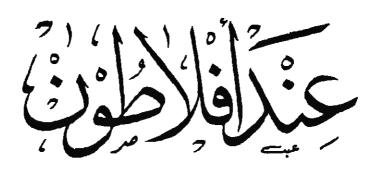

وأثرها في الفكسفة الاسلامية والغربية

# الإهداء

إلى أستاذتي الدكتورة.. أميره حلمي مطر.

م.۱

#### مقدمة الطبعة الثانية

ليس من شك أن مساحة المد الأفلاطوني تتسع يوماً بعد الآخر؛ فإذا كان أفلاطون وتلميذه أرسطو قد اقتسما التأثير على الفكر العالمي منذ القرن الرابع قبل الميلاد إلى مطلع القرن الثامن عشر وحتى القرن الماضي، فإن الساحة قد خلت الآن تقريباً من أرسطو ولم يعد فيها إلا أفلاطون.

ويرجع ذلك إلى التقدم العلمي الهائل الذي ترك بصماته واضحة على عصرنا فقد أضحت المادة التي كانت جامدة من قبل أقرب إلى الطاقة الحية، وأصبح العلماء يسلمون بأهمية النظر والتأمل والحدس الفلسفي في العلم حيث أصبح الغرض العلمي في العلم المعاصر يمثل نقطة البدء الاستنباطية منذ نظرية النسبية والكوانت.

وفي كلمة واحدة، لقد أصبح الحدس الأفلاطوني مشروعاً وأصبحت خيالاته التي كثيراً ما اتهم فيها بالبعد عن الواقع والسباحة في عالم الخيالات والأساطير امراً واقعاً. وأصبحت المسافة ضئيلة بين المادة والمثال بين الجسم والنفس، وضاّلة المسافة لم تكن بسبب قرب طبيعة المثال والنفس من طبيعة المادة والجسم كما كان الأمر في

القرن الماضي، بل على العكس من ذلك تماماً؛ فلقد انتصرت طبيعة النفس والروح على طبيعة الجسم، وانتصرت طبيعة المثال والصورة على طبيعة المادة وجمودها.

ولم يعد في امر افتراض افلاطون لعالم مفارق من المثل والمعقولات غرابة، فافتراض أن الحقائق موجودة في ذلك العالم المفارق باعتبارها حقائق مجردة أصبح قريباً من التصديق. لقد اقتربت طبيعة العلم من طبيعة الفلسفة؛ فقد تحول القانون العلمي من صيغته اللفظية التقليدية إلى صيغة رياضية صورية بحتة، وأصبح التقدم العلمي في أي مجال يقاس بدرجة الصورية التي وصل إليها في صياغة مفاهيمه وقوانينه. لقد أصبح يعبر عن المحسوس بهذه الصيغ الرياضية المجردة، فما بالك بالحقائق الكلية التي هي في المقام الأول ماهيات عقلية صورية!!.

إذن لم يعد غريباً أن تعيش ميتافيزيقاً أفلاطون وتنتعش في عصر العلم، فهذا هو «وايتهد-Whitehead» فيلسوف العلم المعاصر الشهير يبني ميتافيزيقاه العلمية على مبادىء أفلاطونية عديدة دون أن يجد في ذلك أية غضاضة، بل لقد أعلن «وايتهد» صراحة «أن تاريخ الفلسفة العربية ما هو إلا مجموعة من الهوامش على الفلسفة الأفلاطونية»، معبرا بذلك عن المكانة السامية التي احتلها أفلاطون في تشكيل العقلية الفلسفية للغرب.

ومن جانب آخر، فإن الاكتشافات الأثرية العديدة اصبحت تؤكد يوماً بعد آخر الاتصال الوثيق بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الشرقية القديمة. واعتقد أن افلاطون يمثل بلا ريب قمة هذا الالتقاء بين اخلاق وصوفية الشرق

وجدلية اليونانيين واتجاههم نحو النظر والتجريد؛ فقد أثبتت النقوش المصرية القديمة زيارة أفلاطون لمصر وأخذه عن كهنتها، كما أن كتاباته خاصة «فايدروس» وسطيماوس» أكدت ذلك.

ولعل هذا الالتقاء هو ما جعل فكر افلاطون منذ القدم يصادف هوى في نفوس الشرقيين، فلم يجدوه في أية مرحلة غريباً عليهم فمنذ مدرسة الاسكندرية التي شهدت إحياء للفكر الأفلاطوني بلغ ذروته على بد الفيلسوف المصري افلوطين، ومنه انتقل الفكر الأفلاطوني إلى فلاسفة الاسلام خاصة فلاسفة المشرق العربي وامتد الخيط الأفلاطوني إلى اليوم رغم الانقطاع النسبي عنه في القرنين الماضيين. ونحن في هذا مع الغرب سواء بسواء؛ فقد انبهرنا معهم بالتقدم العلمي المادي فأهملنا افلاطون والاتجاه الروحي، وفي ذلك تناسينا لفترة طبيعتنا المثالية الروحية الأصيلة. وحينما تطور العلم ليزيح هذا التناقض بين المادة والروح، عدنا كما عادوا إلى ميتافيزيقا أفلاطون.

إن علاقة أفلاطون إذن بتراثنا الاسلامي علاقة وثيقة، كما كانت علاقته بتراثنا الشرقي علاقة أصيلة. ولذلك فلا غرابة في أن نهتم بفكر أفلاطون ذلك الفيلسوف القديم المعاصر في أن واحد. ومن هنا، فلم أفاجأ بنفاد الطبعة الأولى من هذا الكتاب التي أصدرتها مشكورة «دار التنوير» ببيروت رغم أن القارىء المصري لم يرها تقريبا. وإن كنت أتمنى أن تكون هذه الطبعة ذات فائدة أكبر وانتشار أوسع يناسب مكانة أفلاطون وأهميته في تاريخ الفلسفة العالمي عموماً، ومكانته المتميزة بالنسبة لتاريخنا الفكري قديمه ووسيطه

ومعاصره.

كما ارجو ان يكون ما بهذا الكتاب من جهد متواضع-إن قيس بما كتب عن افلاطون بكل لغات العالم من اساطين المتخصصين في الدراسات الأفلاطونية-يودي خدمة للقارىء العربي والغربي خاصة وانه على حد علمي الدراسة الأولى بهذا الشكل عن الألوهية عند افلاطون، وأن يسد نقصاً في المكتبة العربية.

والله المستعبان،

مصطفى النشبار الهرم الجيزة في ١٩٨٨/١/١م. في الأخلاق عند أفلاطون وجد نفسه منساقاً إلى مثال الحير، وإذا حاول البحث في الفن وجد نفسه منساقاً إلى النظر في مثال الجمال ومثال الحب، وإذا حاول البحث في السياسة وجد نفسه منساقاً إلى معرفة مثال العدالة وهكذا. أمّا إذا كانت المحاولة بحثاً عن الألوهية لديه فإن الباحث يجد نفسه منساقاً إلى البحث المضني في كل هذه المثل لأنها جميعاً متصفة بالأزلية والأبدية، وعاطة باسمى آيات التقدير والسمو لدى أفلاطون وكل منها عثل إمّا إلها أو صفة لذلك الإله على أقل تقدير.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه لزاماً على الباحث في الألوهية لدى أفلاطون أن ينظر في الصانع الأفلاطوني وهل هو الإله، أم أنه بجرد مساعد لدمشال الحير الذي يرى البعض أنه هو الآله لدى أفلاطون. ولذا فقد ارتبط البحث في الألوهية عند أفلاطون بنظريته في ألمثل.

ولَّمَا كان البحث في تلك الفكرة والوصول فيها إلى نتائج ذات قيمة، من الصعوية بمكان نظرأ لاختلاف الأراء وتضاربها تبعأ لاختلاف التفسيرات لنصوص أفلاطون، فإننا قد رأينا ضرورة أن يسير البحث في اتجاهين، نحصر بينها البحث في فكر ونصوص أفلاطون نفسه، وأول هذين الاتجاهين: استقصاء آراء الفلاسفة السابقين على أفلاطون في الألوهية.وقد أدّى بنا هذا الاستقصاء إلى الفكر الشرقي القديم الذي تعرّف عليه أفلاطون وأخذ منه في الألوهية بكثير من العناصر التي قد تفوق أخذه من الفلاسفة اليونانيين السابقين عليه أمّا الاتجاه الثاني، فقد خصصناه لدراسة تأثير الألوهية .. كما تصورها أفلاطون .. في الفكر الديني، وبالذات في الفكر الاسلامي، وكذلك في الفكر الحديث والمعاصر علَّنا نتعرُّف على آراء سديدة حول ألوهية أفلاطون، وكذلك لنعرف إلى أي حد أثَّر أفلاطون من خلال بحثه الألهي في مَنْ تلاه من الفلاسفة حتى اليوم. وهل هذه التأثيرات قد جاءت عن فهم لطبيعة ذلك التصور الذي وصل إليه أفلاطون أم لا. وقد أفردنا في نهاية البَّابِ الرابع فصلًا لايراد نتائج دراسة هذه التأثيرات، وضعنا فيه مفهوم أفلاطون للألوهية تحت مجهر العقلانية الصرفة التي تستفيد مما ورد لدى الباحثين المحدثين والمعاصرين للألوهية وكذا مما ورد في الكتب المنزلة حول الله وتنزيهه ومدى علمه وفاعليته في العالم.،

وبين ذلك الاتجاه والأخر وفي البابين الثاني والثالث، كانت دراستنا لتصور أفلاطون في الألوهية حيث رأينا أن تكون على مرحلتين، الأولى لدراسة كيف ارتبط تصوره للألوهية بنظريته في أكمتُل وفيها درسنا ارتباط الألوهية بعالم الطبيعة لديه متمثلًا في الصانع، وارتباط الألوهية بعالم القيم متمثلًا في مثال الحير ومثال الجمال ومثال الجمال المعال العدالة، وأخيراً ارتباط الألوهية بنظرية أفلاطون في المعوفة والتي كان هدفها في النهاية الموصول إلى الحقيقة المطلقة والكشف عن طبيعة الإله ومعاينتها.

أمّا المرحلة الثانية فقد رأينا أن تكون لبلورة أفكار أفلاطون في الألوهية ومحاولة تنسيقها حسب ما جرت عليه عبادة الباحثين حين البحث في الألوهية. فأفردنا فصلاً عن نظرية الحلق عند أفلاطون، وهل كان حقاً لدى أفلاطون فكرة الحلق من العدم، كما ادّعى البعض، أم أنه كغيره من الفلاسفة اليونانيين لم يرق إلى ذلك التصور الذي كان الفضل فيه للرسالات السماوية المنزلة؟. وفي الفصل الثاني من ذلك الباب حاولنا استخلاص براهين أفلاطون على وجود الآله من خلال نصوصه. أمّا الفصل الثالث فقد خصصناه لبيان صفات الآله كما بيّنها الاله لدى أفلاطون والكشف عن مدى سموها واقترابها من صفات الآله كما بيّنها الكتب المقدسة.

هذا ونسير في دراستنا هذه وفق منهج عقلي يلتزم بالنص وتحليله لـ دى أفلاطون ولدى مَنْ أثروا وتأثّروا به كلما أمكننا ذلك. كما نؤكّد أن الموضوعية هي هدفنا الأسمى في كل ما نسطُره.

ولعلّنا بتلك الدراسة نستطيع أن نضيف شيئاً ذا بال في مجال البحث في الفلسفة الإلهية بشكل عام، وفي الفلسفة الإلهية لدى أفلاطون بشكل خاص. وإذا كنا قد استطعنا ذلك، فإن الفضل فيه يجب أن يُرد في أغلبه إلى تلك الدراسات الجادة والقيمة التي كتبها الكثير من الباحثين الأفلاطونيين الكبار الدين اعتملنا عليهم وعل ترجماتهم القيمة لمحاورات أفلاطون.

وإذا كنّا لم نستطع ذلك بصورة تامة، فإنه يكفينا أننا قد حاولنا الخوض في غمار تلك الفلسفة الأفلاطونية الضخمة رغم صعوبتها وصعوبة الوصول فيها إلى آراء سديدة قاطعة وخاصة في عجال لم يتعرّض له أحد من قبل على حد علمنا، وأعنى عجال الألوهية.

## الباب الأول

تمهيد: نشأة التفكير الالهي في الحضارات الشرقية. الفصل الأول: مكانة الالهيات في الفكر اليوناني. الفصل الثاني: الألوهية عند الطبيعيين الأوائل والمتأخرين. الفصل الثالث: الألوهية عند المثاليين (الفيثاغوريين والايليين).

الفصل الرابع: الألوهية عند السفسطائيين وسقراط.

### نشأة التفكير الالمي في الحضارات الشرقية

إن البحث في فكرة الألوهية عند أفلاطون يتطلّب منا بحثاً ,عن جذور هذا الفكر الإلهي لديه، فالألوهة من أهم القضايا التي شغلت الانسان منذ أقدم العصور حتى اليوم، هي وما يلازمها من تساؤلات حول الوجود والمصير فالتساؤل عن كيفية صدور هذا الكون وعن مبدعه، وهل هناك قوة خفية تسيره؟ وإذا كانت هذه القوة موجودة فيا هي طبيعتها؟ وهل نحن قادرون على إدراك ماهيتها وحقيقتها في ذاتها؟ ثم موجودة فيا هي طبيعتها؟ وهل نحن قادرون على إدراك ماهيتها وحقيقتها في ذاتها؟ ثم ما هو مصير هذا الكون بكل ما فيه؟ أهو إلى فناء أم هو خالد خلود مبدعه؟.

وقد حاول الانسان عبر أجياله المتعاقبة أن يكون لنفسه موقفاً إزاء همله التساؤلات. وقد مرّت معالجته لهذه المسائل التي تُعدّ من أعقد القضايا المتافيزيقية واقدمها بمراحل، إذ عالجها الانسان أولاً على الفطرة ثم أخذ يتعمّل فيها ويفلسفها، فأصبحت موضع بحث متصل من رجل الدين والأخلاق، إلى العالم والفيلسوف. وأساس هذه المشكلة فكرة الألوهية، وهي فكرة سامية بسمو موضوعها. وتُعدّ قطعاً من أسمى الأفكار التي وصل إليها الانسان، وقد هداه إليها مجتمعه وبيئته، أو نظره ونامله أو ما أنزل إليه من وحي والهام(١).

ولعلَّ أقدم مَنْ حاول البحث في هذه الفكرة، المصريون القدماه، فعلى أرض مصر عاش الحكهاء الأوائل العظام في التاريخ. ويمكن أن نعتبر هذا القطر القديم معلم الانسانيه الأول، فقد نزح إلى مصر الكثير من فلاسفة العالم القديم (٢)، حتى

<sup>(</sup>١) ابراهيم مدكور، في الفلسفة الاسلامية، منهج وتطبيقه، الجزء الثاني دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٦ ص ٢٩.

 <sup>(</sup>٢) لقد النصح من اكتشاف مدينة وأون و الفرحونية \_أقدم مدينة في التاريخ \_ أنه كانت هناك صلات وليقة بين حكياء مصر القدماء وبين الفلاسفة اليوناتيين اللين زاروها، فقد ثبت أن =

أن أفلاطون ـــ أعظم فلاسفة اليونان إنَّ لم يكن أعظم فلاسفة العالم بأسرهـــ اعترِب بفضل المصريين القدماء عليه كرواده وأساتذته في كل ما هو سام من عمل أو فكر(٢). ولذا يمكن ارجاع كل التفكير الحديث إلى حكمة المصريين، وذلك عن طريق أفلاطون والفلاسفة اليونانيين الآخرين، فقد أخذ اليونانيون فلسفتهم عن الشرق، والغربيون المحدثون بدورهم أخذوا فلسفتهم عن اليونان. وهكذا فقد انساب تبار الحكمة عبر الأجيال من غير توقف مبتدئاً بالحضارة المصرية. وإن عرضاً مقتضباً للفكر المصرى المبكر يوضح لنا أن ما أورثنا إيَّاه أفلاطون وأرسطو موجود في فلسفة بتاح حتب، وما تركه لنا شوبنهاور وتولستوى من تراث عمثلًا في حكمة أبوور. كما نجد وحي اسبيتورا وكانط في رؤى اختاتون(1). ولنشر بصفة عامة إلى تصور المصريين القدماء للإله. فقد كان الإله لديهم يمثل شيئاً خطيراً في الكون كالسهاء أو أحد الأقاليم المصرية أو الملكية، فهذا الإله من حيث وظيفته شديد الاتساع وغير محسوس ولكن قد يخصص له مكان في عالمًنا يجد فيه الراحة والطمأنينة، أي أنه قد يُقَام له معبد أو هيكل. وفي هذا المعبد قد يُبعَل له مكان يظهر فيه صورة أو صنم. ليس الصنم بالإله، إنَّ هو إلَّا وسيلةُ من الحجر أو الخشب، أو المعدن تتيح له المثول للعيان. وقد قال المصربون ذلك نصاً في إحدى قصص الخليقة. فقد تابّ الإله الخالق عن الآلهة الأخرى، وصنع أجسادهم وفق رضاهم فدخيل الألهة

طاليس أول الفلاسفة قد زار هذه المدينة وحينها عاد إلى بلاده طلب من أحد تلاميذه ويدعى بيتا جوراس المفعاب إلى مصر ليتلقى مزيداً من الدروس في علوم الهندسة والحساب والفلك والكهنوت، وقد جاء بيتا جوراس إلى و جامعة أون و وأمضى فيها كها يقول المؤرخون اثنين وحشرين عاما. وبالمثل جاء فيثاخورس إلى تلك المدينة ومقد له اختبارات قبل أن يتملم على يد كهنتها وحكمائها وكللك جاء الملاطون. وهذا يؤكّد أن الفلسفة الميونانية لم تأت على فير مثال بل ألى فلاسفتها بموضوعات بحهم وآرائهم من تلك الحضارة القديمة ولا أدل على نلك من أن محاورة وطيماوس والمغلطون قد امتلات بتلك الافكار الاسطورية التي سادت هذه المدينة التي عرفت أول تفسير لنشأة الكون ووصلت إلى تصور الاله الواحد. وهذا ليس غريباً لأن من الأنبياء مَنْ عاشوا فيها وهذا احتمال لم يثبت بعد لأن بها كان يسكن الكاهن فوطيفارع الذي تزوّج سهدنا يوسف ابنته وأنجب منها ولديه منسها وافرايم.

<sup>(</sup>د. حبد العزيز صالح، حديث لجريدة الاهرام عن هذا الكشف أجراه عزت السعدي، أيام ٢٠، ٢٠، ٢٧، ٢٨، ١٩٧٩/٨/٢٩، وكذلك ١٩٧٩/٩/١١).

 <sup>(</sup>٣) هنري توملس، أعلام الفلاسفة ٤ كيف نفهمهم ٤ ترجمة متري أمين، مراجعة وتقديم د. زكي تجيب محمود، القاهرة دار النهضة العربية ١٩٦٤.

نفس المرجع ، ص 2 .

أجسادهم من كل (نوع من) الخشب، من كل (نوع من) الحجر، من كل (نوع من) الجبس. . واتخذوا لأنفسهم بها-شكلًا. وفهذه التماثيل إنما هُيئت لتكون أمكنة لهم يتخذون فيها شكلًا تراه العين، وعلى هذا النحو قد يرتاح الإله آمون حين يأوي إلى تمثال في شكل انسان أو تحبش انتقي خصيصاً له أو أوزَّة انتقيت له. وهو يبقى على ذاته ولا يماثل الشكل الذي يظهر فيه للعين، غير أنه يتقمص كل مرة شكلًا مختلف باختلاف الغاية من ظهوره، كأنه انسان له منازل شتى وأثواب متباينة، (٩٠). وهذا التصوير للألمة يقترب كثيراً من مرحلة تصوير الآلمة اليونانية على يد هوميروس وهزيود التي لا تخلو من وصف يشبِّهها بالكائنات الطبيعية والانسان. وهكذا فالمصريون القدماء \_ المذين كانوا موحدين في الطبيعة لا موحَّدين في الله \_ قد رأوا أن هناك كاثنات متعددة، غير أنهم أحسُوا بأن لهذه الكاثنات جوهراً أساسياً واحداً كقوس قرح تطغى فيه بعض الألوان الأخرى إذا اختلفت الظروف. وأحد عناصر الاتحاد بالجوهر هو كون الآلهة المصرية انسانية بالطبع لها ما للانسان من ضعف وحالات غير مستقرة فهي لا تستطيع البقاء دائمة معصومة من الخطأ. وليس بينها إله مُكرُّس لِوظيفة واحدة لَا يحيد عنها، فمثلًا يُعْرَف عن الإله ست أنه عدو الإلمين الحيرين أوزيريس وحورس، ولذا فهو عدو الحير وأقرب ما يكون إلى الشيطان إلاّ أن ست نفسه يظهر في التاريخ المصري كإله خير أيضاً يعمل لمصالح الموتى أحياناً ويحارب لصالح الإله الشمس، ويسعى في توسيع الدولة المصرية. كما أن حورس، وهو الابن الحير في التاريخ المصري كله، هاج به الغضب مرة على أمه إيزيس وأطاح برأسها، فاضطرت الإلمة المسكينة إلى اتخاذ شكل عمثال بلا رأس(١). وإذا كان ذلك هو تفكير المصريين في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ حضارتهم العريقة فإننا نجد للمى البابلين صورة قريبة من هذا، إذ يتضح في قصة الخليقة البابلية عندما عُنَّح مردوك سلطة مطلقة فتلتزم قوى الدنيا وما فيها مشبئته ويتحقق كل ما يامر به في الحال، تغدو أوامره من جوهر آنو، ويتف الآلهة: «كلمتك هي آنوه. وهكذا نرى أن أنو مصدر كل سلطة ومبدؤها الفعّال في كلا المجتمعين البشرّي والكوني. إنه الطاقة التي تنقل المجتمع من الفوضى وتجعل منه كلاً منظم التركيب وهو الطاقة التي تضمن طاعة الناسُ التلقائية للأوامر والقوانين والعلاات في المجتمع. وعلى هذا يقوم الكون

<sup>(</sup>٥) جون ولسون وأخرون، مصر. مقال في كتاب دما قبل الفلسفة ، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، مراجعة د. محمود الأمين، بغداد، منشورات دار الحياة ، ١٩٦٠، ص ٨١.

<sup>(</sup>٦) جون ولسون، نفس المرجع، ص ٨٤.

المراقى القديم على إرادة إلهية، ويعكس في تركيبه هذه الارادة، فكلمة آنو هي أساس السهاء والأرض. ففي أسطورة وصعود عنانة، يخاطب كبار الألهة أنو بغولهم: ويا آنوا كلمتك هي العليا مَنْ يستطيع أن يقول لها كلا؟ يا أبا الآلهة، إنْ أمرت فأمرك أساس السهاء والأرض أي إله يستطيع لأمرك رداً، (٢٧). ومما سبق يتضح لنا أن اللاهوت في مصر وما بين النهرين حلولي، أي أن الألهة حالَّة في الطبيعة، ولاَّ يفهمها الانسان إلا على هذا النحو. ففي الشمس يرى كل المصريين كل ما يعرفه الانسان عن الخالق وكذلك هي بالنسبة للبابليين.ولم يكن الله في نظر الأنبياء وأصحاب المزامير حالًا في الطبيعة بل كان يتعداها<sup>(٨)</sup>. وإنْ كانت هذه لمحة سريعة عن الإله كها يصوره المصريون والبابليون في مرحلة مبكرة من تفكيرهم فإننا نجد صورة أكثر رقياً ووضوحاً عن الإله في فكو مَنْ أشرنا إليهم مسبقاً من حكماء مصر أمثال بتاح حتب واخناتون. ورغيم أنه لم تصلنا إلَّا معلومات طفيفة عن بتاح حتب الذي ظهر قبل أفلاطون.بما يقرب من ألفين وثلاثمائة عام، أي حوالي عام ٧٧٠٠ قبل الميلاد، إلَّا أن لدينا من مخطوط الحكمة الذي وضعه مقتطفات كافية تعطينا فكرة عن فلسفته. فهو يركّز في مخطوطه على تعليم أبنه الأخلاق الحميدة والحياة الصالحة فكأنه يرسم صورة للابن الحكيم، فهو يحثُه على تعلم وتعليم فضيلة ضبط النفس. وهذا المبدأ قد أصبح أحد أحجار الزوايا في فلسفة أفلاطون، وهو كغالبية حكماء مصر يؤمن بإله واحد. وليس صحيحاً من الوجهة التاريخية أن العبرانيين قد ابتدعوا فكرة التوحيد بل هم قد استعاروا هذه الفكرة من المصريين(٢). وقد كان بتاح حتب والفلاسفة المصريون الأوائل الأخرون هم أول مَنْ سَجَل ايمان الانسان بالبعث. وهذا الايمان هو الذي حفَّز المصريين على الاحتفاظ بأجساد موتاهم(١٠). وإذا تركنا بتاح حتب وانتقلنا إلى الملك المصري الخناتون الذَّي يُعدُّ واضع نواة، أسمى ادراك للفكر البشري: إله واحد، عالم واحد، قانون عالمي واحد، وكان الاسم الحقيقي له امنحتب الرابع ثم اتخذ لنفسه اسم اخناتون الذي يعني دمكرس لله (١١١). وقد بدأ اخناتون ثورة دينية ُ أخلاقية، فرأى الحق في أن يصور إلما واحداً أعظم، تطل سماؤه حانية من كل فوق

 <sup>(</sup>٧) ثور كيلد جاكويسن، أرض الرافدين، مثالة من كتاب دما قبل الفلسفة د ص ص ١٩٦٧ \_\_

<sup>(</sup>A) د. جده. أ. فرانكفورت، خاتمة كتاب و ما قبل الفلسفة ،، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٩) نفس للرجع السابق، ص ٧.

<sup>(</sup>١٠) هنري توماس، أعلام الفلاسفة، ص ٨.

<sup>(</sup>١١) نفس المرجع، ص ٣١.

جسم الأرض. ومن هذا العناق المقدس تخلّق كل الأشياء بجسم يتكون من طين أرض وروح أساسها نار سماوية به. وقد أعلن اختاتون وأن هذه النار التي لا تنطفى الله تحلّ في المخلوقات البشرية فحسب، وإنما في كل ما يُخلّق من أشياء، في النخلة التي تمدنا بظلها الظليل، والنهر الذي يروي سهلنا، وعين الماء التي تطفىء ظمأنا، والزهرة تعبق الجو برائحتها الزكية وتدخل البهجة إلى قلوبنا بجمالها، وحتى البصلة الوضيعة التي تجعل لمادبة الحياة طعبًا شهياً (٢٦). وما ايمان المحتاتون بقوة علوية واحدة إلا أول تعبير رسمي عن التوحيد في التاريخ. ولكن فكرة وجود الإله في كل شيء تجعل فلسفة اختاتون أقرب سنوعا ما إلى المذهب الحلولي (ألوهية الكون) منها إلى مذهب التوحيد كها أشرنا. وقد عبر اختاتون عن هذا في قصيدته التي يقول فيها:

وأيها الإله الحي، يا مبدع الحياة اشراقك جميل في أفق السهاء لقد خلقت كل شيء وتسيرٌ كل شيء حسب مشيئتك إنك تربط جميع الأقطار والأمم برباط محبتك

. . .

تطفىء الأرض عندما يبزغ نور فجرك فتصحو الأرض من نومها مبتهجة وترفع جميع المخلوقات أصواتها بأنشودة العبادة لك يا مصدر النور والضياء كل الأشياء الحية على الأرض وفي الجو والبحر أنت خالق النبات في الأرض أنت خالق النبات في الأرض أنت قد فرستها وأخرجتها إلى الحياة عندما يتحرّك جنين الطير في بيضته عندما يتحرّك جنين الطير في بيضته ممنحه الأنفاس ليكسر قشرتها ويخرج إلى ضوء الحياة ويخرج إلى ضوء الحياة كل شيء حي وأنت حياة العالم

<sup>(</sup>١٣) - نفس الرجم، ص ١٢.

كم من عجائب تصنعها أيها السيد الإله الواحد الحي لجميع الكون أنت الأب المحب للناس جميعاً في مصر وسوريا وجميع أقطار الأرض.

ورغم أن البعض لا يوافق على أن المصريين القدماء قد وصلوا إلى فكرة التوحيد كها نفهمها الآن، إلا أن أحداً لا ينكر مدى ما بذل هؤلاء المصريون القدماء دون غيرهم من جهود صادقة في هذا السبيل، فالديانة الايرانية مثلاً ظلّت دائهًا يشوبها التفكير بوجود أصلين قديمين مدبرين للعالم هما: أهورا مزها Ahura Mozda يشوبها التفكير وسبب النظام في هذا العالم والمسؤول عن اقرار العدالة ومحاسبة النفوس بعد الموت عماً اجترحت من السيئات في هذه الحياة، وأهريمان Ahriman إله الشر والمرض

<sup>(</sup>١٣) - هنري توماس، أعلام الفلاسفة، ص ١٤.

<sup>(</sup>١٤) الامام محمد أبو زهرة، مقارنات الأديان، الديانات القديمة، القاهرة، دار الفكر العربي ص

وأنظر نص الآيات ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٤٠ سورة يوسف.

والموت وملك الشياطين، فتقسيم الكائنات إلى طاهرة ودنسة، والصراع بين الخير والشر، بين الجنة والنار، بين الألوهية والانسان، هذا هو لب المذهب الديني والمقائدي الذي يقدّمه الكتاب المقدس لدى الايرانيين القدماء المؤتدافستا والمقائدي الذي يقدّمه الكتاب المقدس لدى الايرانيين القدماء المؤتدافستا كنبي ملهم، فقد كان بعيد النظر، عميق الفكر، ماهراً في فن التنجيم \_ كما يقول أفلاطون (١٦) وغيره من قدماء المؤرخين، فقد استنكر وثنية شعبه، ونعى عليهم ما انطوت عليه حياتهم الهمجية من فساد خلقي، ووقر في نفسه أن يهب لاصلاح هذا الفساد وينصب نفسه نبياً مرشداً يهدي قومه إلى طريق الحكمة والصواب. وإن مَن بنظر في العقيدة الزرادشتية الخاصة نظرة فاحصة دقيقة هادئة مجردة من شوائب الموى والتعصب مشبعة بروح العطف والتقدير يجد أن أبرز مظاهر الدعوة الزرادشتية تتجل في دعوة الناس إلى أن يعبدوا إلهاً واحداً، ويهجروا الوثنية والصابئية التي كانت تتحمّل في عبادة بعض الكواكب وغيرها من القوى الطبيعية، تلك الوثنية التي كان قد شاع أمرها بين الأربين منذ القدم. ونستطيع أن نبرهن على صحة هذه الدعوى بوثائق رسمية منها الأبستاق (١٧٠) نفه، وبخاصة سفر الكاناها الذي نجد فهه أن

<sup>(</sup>١٥) محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونائية إلى الفلسفة الاسلامية، بيروت منشورات عريدات، مكتبة الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، ١٩٧٠، ص ٢١.

<sup>(</sup>١٩) لم يرد ذكر اسم زرادشت في مؤلفات أفلاطون سوى مرة واحدة في عاورة و القيادس و 121)

(١٤) لم يرد ذكر اسم زرادشت في مؤلفات أفلاطون سوى مرة واحدة في عاورة و القيادس و 122 ما المارف بحسر، الطبعة الثانية، ١٩٧٠ ص ٢١. ويدل هذا الذكر لاسم زرادشت في و القيادس و على صحة ما أثبته هنري كوريان من أن زرادشت كان هو القائم على هذا التداخل الميز للمهد المتأخر من العصور القديمة. ونحن نعلم كيا يضيف كوريان أنه كان في زمان أفلاطون كيا يشهد بللك حال ايدوس الكنيدي صلات حضارية مستمرة بين اثينا والأوساط الفارسية. بما يؤيد النظرة القائلة بأن الملاهوت النظري الأفلاطوني يُعدّ امتداداً لزرادشت (هنري كوريان السهرودي المقتول، مؤسس الملهب الاشراقي، مقال بكتاب: عبد الرحن بدوي، شخصيات قلقة في الاسلام ، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة العربية، الطبعة الثانية، ١٩١٤ م، ص ص ١٠٠ — ١٠٢).

<sup>(</sup>۱۷) الأبستاق هو الكتاب المقلس لدى الزرادشتيين، ألى به زرادشت ليكون مرجعاً لأتباعه يرجعون إليه لمرقة عقائدهم واحكام شريفتهم. وهو يتضمن مع ذلك ما يكاد أن يكون تاريخاً للزرادشتية ووصفاً لحياة زرادشت في كثير من مواقف حياته. ويسمى بالعربية أبستاق أو وستاق، وبالسرياتية، أبستاكا، وبالفارسية الحديثة أبستا أو أوستا. (أنظر: حامد حبد القادر، زرادشت الحكم، مكتبة بهضة مصر، ١٩٥٩، ص ١٢).

اسم أهورا مزدا بالذات يُذكّر مثات من المرات، وأن هذا الاسم على اختلاف صوره مثل: مزدا أهورا أو مزدا، أو أرمزد، أو أهورا مزدا يُطلَق دائيًا على الذات الإلهية الأحدية، وأن زرادشت نفسه لم يأبه بآلهة قدامي الايرانيين، ولم ينطق باسم واحد من هؤلاء متوسلاً به أو متضرَّعاً إليه. فمن شأن هذا كله أن يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن زرادشت الحكيم لم يعتقد بوجود خالق قادر غير أهورا مزدا الذي كان يتوسّل به ويتضرّع إليه، ومما يؤيد هذا الرأي معنى أهورا مزدا نفسه، فإنه مُركّب من ثلاث كلمات هي وأهوه ودراء ودمزداء. ومعناها على الترتيب: أنا ــ الوجود ــ خالق، أو أنا مفيض الوجود أو خالق الكون. ولو نظرنا فيها فرضه زرادشت على أتباعه من واجبات ديبية كالأدعية والصلوات التي تُتلُ في شنى المناسبات لوجدنا في كل منها دليلًا قاطعاً على أن العقيدة الزرادشتية أو المزدية هي في أساسها ديانة توحيد، أي اعتراف بوجود إله واحد(١٨٠). فأهورا مزدا هو الإله الأعظم لدى زرادشت وهو قديم أزلي وهو وحده الذي لم يولد ولن يموت وهو علَّة العلل وليس له علَّة وهو المصدر الأول لجميع الموجودات، وهو روح الأرواح لا يُرِّي ولا يُنظِّر لأن الصفة الأساسية لما هو روحي أن لا يراه أحد فهو وإنْ كان موجوداً في كل مكان، إلَّا أنه لا بُرَى في أي مكان، وهو خالق الخلق كله والملائكة الأبرار. كما خلق الجنة والنار والماء والأرض والشجر والدواب والمعادن والناس أجمعين، وهو أب الانسان خلقه وشرَّفه على كافة المخلوقات بالعقل والبصيرة وأهورا مزدا خير محض لا شر فيه وكل ما في العالم من خير منبعث منه، وهو منبع الخير كيا هو مصدر كل مجد ونور وسعادة(١٩٪. ولا أعتقد أن في هذا التصور للإله ما يخالف ما اصطلح على تسميته بعد ذلك لدى أفلاطون بمثال الخير الذي هو مصدر النضوء والخير في هذا العالم. وإذا كان إله زرادشت قد قدّم لنا أصلًا من أصول تصور أفلاطون للألوهية وهو خيرية الآله، فإن كونفوشيوس حكيم الصين يعطينا تصور الإله الصانع الذي وضح لدى أفلاطون في وطيماوس،، فكونفُوشيوس وأتباعه كانوا يؤمنون بأن الله أو السياء هو صانع هذا العالم بما فيه وفق قوانين منتظمة لا تقبل التخلف، فالشمس والقمر يسيران في تتابع منتظم والأشياء توجد وتعيش ثم تفني بانتظام ودون أي تدخل من جانبنا، وتلك المظواهر تمثل القانون الإلمي. والرجل العاقل هو الذي يسير وفق هذا القانون،

<sup>(</sup>۱۸) حامد عبد القادر، زرادشت، ص ص ۸۰ ـ ۸۱.

فعندما يطيع الابن اباه، فإنه يشعر بكل بساطة أنه يتبع القانون الإلهي، فهو إذَّ بخدم أباه إنما يخدم الله فالحياة الفاضلة ليست إلاّ تأكيداً للقانون الإلهي، وهي في الآن نفسه تأكيد للطبيعة البشرية (٢٠٠) وعلنا نلمح في العبارتين الاخيرتين شيئاً شديد الصلة عما يقدمه أفلاطون في والقوانين، من قوانين تربط الانسان بالإله وتوازن بين علاقات الانسان مع غيره بعلاقات الانسان بالإله، فطاعة الأب جزء من طاعة الله.

ومن هذه العقائد القديم، التي كان لها أثر كبير في التفكير الليني اليوناني، العقيدة البراهمية ومنها عقيدتهم في النفس، فالنفس في نظرهم جوهر خالد صافي. عالم مدرك تمام العلم والادراك ما دام منفصلاً عن الجسد. فإذا فاض على الجسد واتصل به اعتكر صفاؤه، ونقص علمه، ولذا يقول باسديو كها نقل البيروني وإذا تجرّدت النفس من المادة، عالمة، فإذا تلبّست بها كانت بكدورتها جاهلة، وظنت أنها الفاعلة، وأن أعمال الدنيا مُعدّة لأجلها. فتمسكت بها وانطبعت المحسوسات فيها فإذا فارقت البدن كانت آثار المحسوسات فيها باقية، فلم تنفصل عنها بالتمام وحنّت اليها وعادت نحوهاء. وهذه النظرية التي تقرر أن النفس عالمة قبل اتصالها بالجسم تقارب نظرية أفلاطون في النفس وربما كانت أصلاً لها(٢٠). وكل هذه العقائد والأراء المتمثلة في حكمة الشرق القديم لدى المصريين والهنود والصينيين وغيرهم والتي لم نعرض منها إلاً شذرات توضح بما لا يدع بحالاً للشك أن هذه الأفكار تُعدّ ارهاصات نعرض، وهذه العقائد(٢٠٠) والفلسفات القديمة تحتاج لدراسات منفصلة عن ما بها من خاص، وهذه المقائدة والملكم اليوناني في عصور ازدهاره وسيادته للفكر البشري.

<sup>(</sup>٣١) حسن شحاته سعفان، كونفوشيوس، الطبعة الثانية، مكتبة بهضة مصر، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢١) الامام عمد أبو زهرة، مقارنات الأديان، الديانات القديمة، ص ٤٣.

ر ٢٢) من تلك المقائد التي انتشرت وكانت موجودة قبل الفلسفة اليونانية واحتمال التأثير عليها منها في عبال الألوهية كان كبيراً هي المقيدة اليهودية ويكن الرجوع في هذا الموضوع إلى:

Bomun (Thorlet!), Hebrew thought compared with Greek, the Nortton Library, New

York, 1970, pp. 53 - 55 and pp. 114 - 121.

وفي تلك الصفحات يدرس الباحث تأثيرات الديانة اليهودية والعبرانيين على فلسفة أفلاطون وهذ تحتاج لدراسة منفصلة وكذلك:

Gordon (Cyrush.) Greek and Hebrew civilization, The Nortton Library, New York 1965, Chapter II, III, VII

#### الفصل الأول

#### مكانة الإلهبات في الفكر اليوناني

لم يبق الآن مجال للشك في أن القدامى من الاغريق قد تخرّجوا في مدرسة الحضارات الشرقية (۱)، والحضارة المصرية بوجه أخص. وليس معنى هذا أن الاغريق كانوا بمثابة أوعية نقلت علوم الشرق ومعارفه نقلًا حرفياً، فذلك لا يستسيغه عقل ولم يقم عليه دليل من صحيح النقل. ولكن المعنى أنهم لم ينشِئوا هذه العلوم انشاء على غير مثال سابق كها ظن بعضهم، بل وجدوا مادتها في الشرق فاقتبسوا منها وأفادوا كثيراً (۲) فتصور الاغريق الأول لالمتهم كان قريباً إلى حد كبير عا قدّمناه من تصور الشرقيين القدماء لألهتهم . فقد تصوّر الاغريق آلهتهم كها قدّموا فنونهم من خيال الانسان ، إلا أن درجة خيالهم لم تكن واسعة ـ كها كان خيال اختاتون مثلاً ـ بما فيه الكفاية ، فهم قد اعتقدوا في الألهة ولم يكن لديهم آلمة . فقد اختاتون مثلاً ـ بما فيه الكفاية ، فهم قد اعتقدوا في الألهة ولم يكن لديهم آلمة . فقد المؤا القوى الطبيعية الشهيرة ، ولذا فهم لم يعرفوا التأليه بالمعنى الصحيح ، فالألمة الأولمية عليمة منمقة وكائنات موجودات انسانية عظيمة منمقة وكائنات الأولمية بلا غموض أو سرية (۲) .

<sup>(</sup>۱) يمكن الرجوع في هذا الى اميل بريبه Emile Brohler في و تاريخ الفلسفة ب Histoire de la في و تاريخ الفلسفة في الشرق المدرق المدرق المدرق المدرق المدرق المدرق المدرق الفلسفة في الشرق المدرق ا

وقد قام بترجته إلى العربية د. محمد يوسف موسى.

 <sup>(</sup>٢) محمد عبد الله دراز، الذين و بحوث عهدة لدراسة تاريخ الأديان ، القاهرة مطبعة السعادة،
 ١٩٦٩، ص ٢.

Choney, (S.) Men who have walked with God, Delta printing - October 1974, p. 86. (٢) وأيضًا: ولتر مئيس، فلسفة هيجل، الجزء الثاني بعنوان و فلسفة الروح ، ترجمة د. امام عبد الفتاح امام، بيروت، دار التنوير ١٩٨٢.

ولم يكن انعدام الفرق بين الانسان والألهة على مستوى المراسيم المدينية فقط، بل إن الاغريق قد وضعوا الانسان في منزلة أقرب إلى الألهة مما وضعه المصريون والبابليون في مواطن كثيرة؛ فالأدب الاغريقي يعدد نساء كثيرات عشقهن الألهة ووللن منهن الأولاد. وقد أوضح البعض أن الخاطىء النموذجي في بلاد اليونان كان ذلك الذي يحاول انتهاك حرمة أجد الألهة ثم إن الآلهة الاولمية رغم تجلّيها في ظواهر الطبيعة لم تكن هي التي حلقت الكون وليس في مقدورها أن تتصرّف بالانسان كأحد غلوقاتها بنفس حق الملكية الذي رأينا آلهة الأقطار الأخرى تتمتع به، بل إن الاغريقي يدّعي بسلف مشترك بينه وبين الآلهة، وهو لذلك يعاني معاناة أشد بسبب عجزه وقصوره فالأغنية السادسة لبندارس مثلاً، تُستهل كها يل:

امن عرق واحد، واحد فقط، كلا البشر والألهة، كلانا من رحم أم واحدة نتنفس، ولكن بعيدة هي الشقة في قوتنا، الفاصلة بيننا. لدينا هنا لا شيء، ولدى الألهة هناك صلابة البرنز، ولهم في السهاء عرش خالد لا يتزعزعه (٤).

ولكن الفضل الأكبر في رسم صورة لألحة اليونان، كان لهوميروس(٢) في

<sup>(</sup>٤) هـ. وهـ. أ فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، الحاتمة، صص ٢٧٥ – ٢٧٦

<sup>(</sup>٥) نفس الرجم ص ٢٧٦

<sup>(</sup>١) ويختلف المؤرخون في تحديد مولد هوميروس، فالبعض يقر بأنه قد ولد في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، والبعض يرى أنه ولد أول القرن الحادي عشر، كما يختلف النقاد حتى في نسبة الديوانين إليه (عمد عبد الله دواز، والدين ع، ص ٤.)

الالياذة والأوذيسة فهو بصؤر الاخاثيين والطرواديين يؤسون بتعدد الألهة ويعتقدون أن ألهتهم وإلاهاتهم لهم شكل البشر. ونحن نسميهم آلهة وإلهات، وفي الحقيقة إن أناس تلك الأزمان لم تكن لديهم فكرة عن معبود قادر أزلي، وكانوا يرون أن تلك الألهة أحدث عهداً من العالم المادي. فهم في اعتقادهم خالدون، ولكن وجودهم ليس أزلياً. وكانت لهم القدرة العظيمة والقوة الفائقة. ولكنهم لم يكونوا على كل شيء قادرين. وكانوا جميعاً اسرة واحدة، أبوهم زفس وهو في الالباذة فوق الألهة جيعاً، وهو عرضة لارادة القضاء والقدر فقط<sup>(٧)</sup>. وقد أدخل هوميروس الألهة والالحات في الاليانة كأشخاص عاملين، فإن خططهم ومخاصمتهم وأعمالهم تؤثر في جرحي الحرب، وقد سبق الكلام عليهم كأنهم من الشخصية وحقيقة الوجود بمنزلة لا تقلُّ عن منزلة المحاربين من بني البشر. وكون هؤلاء الألهة فريقين لا يستتبع أن تكون الحوادث البشرية الواردة في الالباذة غير حقيقية في جوهرها، فإن الشاعر كان يفترض أعمالًا يقوم بها أشخاص إلهيون لكي يفسّر ما قد يبدو غريباً لا يرجع إلى سبب طبيعي واضبح (٨). وبما يوضح هذه الصورة ما يقوله هوميروس في الالياذة: وواجلست أرسي على كرسيه وهي تخاطبه، ثمَّ إن ايريس ذهبت إلى فوسيد برسالة رْفُس، فاشتد ضيق الإله وقال: «هل يظن رفس إذنَّ أنه سيقيدني بالقوة، وأنا أماثله شرفاً، فنحن اخوة ثلاثة، وقد أعطتني الأقدار البحر ملكاً، كيا أعطت لاوزيس مملكة الظلمات، ولزنس السهاء. ولكن الأرض لنا جميعاً. فلا أسير بارادة زفس، فليبق هو ضمن ممتلكاته، ولا يتحرّش بسواه . . لكن ايريس أجابت . . . هل تريدني يا مزلزل الأرض أن أرجع إلى رَفْس بجراب خشن كهذا وأنت تعلم ولا شك قدرة المولود البكر! فقال قوسيد لقد نطقت صواباً يا ايريس، فسأذعن له هذه المرة، ولكن أعلمي أنه إذا ازدراني وبقية الأرباب، وجعل طروادة عزيزة المنال، ولم يول الاغريق نصراً، فسيكون هنالك بيني وبينه خصام لا نهاية لهه<sup>(٩)</sup>.

ويقدّم هوميروس نفس الصورة للآلهة وهم يتحدثون عن البشر، ولزيوس وسيادته على الآلهة الأخرين فيقول في الاوديسه:

 <sup>(</sup>٧) عنبره سلام الحالدي، مقدمة ترجتها لاليافة هوميروس، ص ٧٠ رأيضا اتين جبلسود ، ووح الفلسفة في العصر الوسيط، عرض وتعليق د. أمام عهد الفتاح، العليمة الثانية دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٤، ص ١٨

<sup>(</sup>A) نفس المرجع، ص ۲۱

 <sup>(</sup>٩) هوميروس، الإلياذة، ترجمة عنيره سلام الخالدي، تقديم د. طه حسين، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، ١٩٧٧، صص ١٩٧٠.

وعاد الألهة إلى عقد مجلسهم في أعالي الأولمب وتكلمت فيهم أثينا قائلة وليعدل الملوك عن العناية بالخير واقامة العدل بين الناس! هاكم أوذيس. فقد كان خير أب لرعيته، ولا يذكره منهم اليوم أحد. وهو قد حبس عن الرحيل في جزيرة كليبسو النائية. وليس من سفينة تحمله إلى بلاده، ثم إن الخطّاب يتآمرون على قتل ولله الذي ذهب إلى فيلوس آملًا أن يتنسم أخبار أبيه، فأجابها رفس: ما هذا الذي تقولَين؟ أَلَمَ تدبري هذه المكيدة بنفسك لكي يحلُّ بالْخَطَّابِ انتقام أوزيس؟ أمَّا تليماخ، فلك أن ترشديه بحكمتك كها تشائين لكي يرجع إلى بلده سليبًا ويرتد كيد الْحُطَّابِ إلى نحورهم، ثمَّ قال هرمس: واذهب يا هرمس إلى الحورية كليبسو وبلغها رغبتي الأكيدة في أن يرجع أونيس الأن إلى وطنه. . وبعد أن انتعل هرمس خفيه الذهبيتين، وحمل صولجاته بيده ذهب إلى كلبيسو وأخبرها برغبة زفس.قالت مغتاظة لأنها كانت تحب أوزيس وإنكم أيها الألهة ليأخذكم الحسد عندما ترون إحدى الألهات قد أحبت انساناً فانياً. أمّا أوزيس، فلم أنقذه حينها ضرب زفس سفينته بصاعقة، فهلك جميع صحبه، فليذهب الآن، إذا كان ذهابه يرضي زفس ولكنني لا أقدر على ارساله، إذ ليس لديه سفينة ولا مجذفون، وإني مع هذا على استعداد لارشده إلى طريق عودته سالماً. فقال هرمس: وأسرعي في عملك هذا لكي لا يلحق بك غضب زنس،(۱۱).

وهكذا يتضح لنا أن هوميروس يقرّ بمراتب الآلحة وأن هناك أناساً تصطفيهم بعض الآلحة وتحادثهم وترعاهم عما يحدث الصراع بين الآلحة أنفسهم. وهذه الصورة للآلحة ما كانت لتجد قبولاً وانتشاراً لو لم تكن معبرة عن خصائص الروح الاغريقية. تلك الروح التي لم تعرف إلها مفارقاً بل لم تعبد قوى الطبيعة المؤلمة بقدر ما عبدت الانسان، فالحضارة الاغريقية هي أول حضارة على الأرض تمثلت المذهب الانساني إلى حد أنها لا تتصور الآلحة إلا على صورة البشر بكل أهوائهم ونقائصهم. ولا تختلف الآلحة عن البشر إلا في كونها

<sup>(</sup>١٠) ولعل هذه السيادة التي كانت لزيوس على الآخة اليونانية هي التي جعلت البعض يقولون بان الديانة اليونانية كانت تتجه منذ بداياتها إلى التوحيد.

Rose (H.J.), Roligion in Greece and Rome, Rarper torch books, New York, 1959, p. 116.

<sup>(</sup>۱۱) هوميروس، الاوذيسة، ترجمة عنبره سلام الخالدي، تقديم د. طه حسين، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين، ۱۹۷۷، ۹۵ ـ ۹۲. ويمكن الاستزادة بكثير عا يشبه هذه النصوص ويوضح نفس العبورة من الارذيسة، ص ۱۹۸، ص ۱۹۱، ۱۹۹، ۱۹۹

خالدة ومزوَّدة بقوة خارقة للطبيعة البشرية(١٣).

وقد كان هناك من البشر مَنْ يجمع بين كونه معبوداً بشرياً أي بطلاً، وكونه إلهاً مثل هير اكليس الذي كان بشراً وأصبح إلها بعد أن انتصر للآلهة في معركتهم ضد هجمة الممالقة الشرسة (١٢٠)

ولكن يجب أن نفرُق هنا بين كلمتي وبطل، وواله، في الفكر الديني الاغربقي. ذلك أنه إذا كان هذان اللفظان قد استخدما في المصور القديمة بدقة تامة وتمييز واضح فإنها في العصور المتأخرة قد امتزجا واختلطا واستخدما دون تمييز ابّان العصر الهيللينسق وما يليه. ومع ذلك فإن الفصل بين الإله والبطل في طقوس العبادة ظلَّ ملموساً، ولم يحدث قط أن اختلطت طقوس عبادة الألمة بطقوس عبادة البطل، إذ أن هناك فروقاً واضحة بين طبيعة كل من هاتين الفئتين المقدستين. فالآلهة يتمتعون بالخلود والسعادة والنعيم المقيم أمّا الأبطال فحياتهم آدمية إلى زوال وهي مملوءة بالألام والمغامرات. ومعد موت الأبطال فإنهم يُدفُّنون في قبر من القبور يضم عظامهم ويصبح هو مركز عبادتهم ويؤرة نفوذهم. أمَّا الألمة فلا يحوتون ولا يوضعون في قبور وتنتشر معابدهم في كل مكان، يُضاف إلى ذلك أن المعابد التي نَّقام للآلهة تشرف دائبًا على جهة الشرق مثل معبد الباثنون فوق صخرة الأكروبوليس في أثينا ومعبد زيوس في سهل أوليمبيا في حين أن معابد الأبطال كانت تطلُّ على الغرب وكانت أعياد الآلهة وطقوس تقليم الأضاحي تُقام في وضح النهار، أمَّا طقوس عبادة الأبطال فقد كانت تُمارَس ليلاً وتُقام أعيادهم مرة واحدة كل عام في تاريخ محدد هو في غالب الظن تاريخ وفاة البطل المعبود بعكس ما كان الحال إزاء عبادة الألهة. وكانت الفاظ معينة (Holokautein, Sphozien, Enagizein) هي التي تُستخدُم للتمبير عن تقليم القرابين للأبطال، أمَّا للدلالة عن تقديمها للألهة فكأنت الفاظ أخرى تُستخدَّم مثلُ (Hiereuin, Thuein) ولم يجلث قط إلاً في ظروف استثنائية أن أكل مُقدِّمو الأضاحي منها. وفي أثناء تقديم القرابين للأبطال كان ولا بدّ من أن يسيل دم الأضحية خلال حفرة أو ثقب إلى باطن الأرض، إذْ كان رأس الحيوان يُنكِّس إلى أسفل فوق هذه الحفرة. أمَّا

<sup>(</sup>١٣) برتراندرسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول، الفلسفة القديمة، ترجة د. زكي نجيب محمود، القاهرة، لجنة التأليف والترجة والنشر، الطبعة الثانية ١٩٦٧، ص. ٣٥.

احمد عثمان، هرقل (بحث في مغزى اسطورة التأليه وأصولها الشرقية، مجملة آفاق عربية،
 بغداد، السنة الثالثة (العدد الحامس، كاتون الثاني ١٩٧٨، ص ٦٩ نقلاً عن بنداروس
 (النيمية الأولى، بيت ٢٧ رما يله).

اثناء تقديم مثل هذا الحيوان كأضحية للألهة فإن رأسه يُرفَع إلى أعلى بحيث تكون عيناه في السهاء. وكان المكان الذي تُقدَّم عليه قرابين الأبطال يُسمى «ايسخارا» (Eschara) في حين كان مذبح الآلهة يُسمى «بومورس» (Bomos) والاختلاف هنا ليس لفظياً فقط، وإنما كان له دلالته، فالايسخارا كان أكثر انخفاضاً من البوموس. وشيئاً فشيئاً ضاقت هذه الفوارق بين عبادة الأبطال والآلهة في الطقوس. والمصطلح المستخدم للدلالة عليها ابّان العصور المتأخرة، وخير دليل على ذلك حكما أشرنا هو عبادة هير اكليس نفسها إذ تجمع بين طقوس العبادة الأرضية للأبطال وطقوس العبادة السماوية للآلهة في الم

وإذا كان شعراء اليونان هم المسؤ ولون عن رسم هذه الصورة للآلهة ، فإنه يطرأ هنا سؤ ال ملح وهو: هل أولئك الشعراء أمثال هومير وس وهيزيود قد صنعوا هذه الصورة من خيالهم ، فاقتنع بها المجتمع اليوناني وصادفت قبولاً لديه؟ أم أن هومير وس وغيره من الشعراء لم يعبروا إلا عن معتقدات سائلة فعلا ، ولم يكن لهم من دور سوى بلورة هذه المعتقدات السائلة في قصائد شعرية ؟ ويمعني آخر إذا أخرج الشاعر قصة موفقة جعلها رمزاً المعتقدات السائلة في قصائد شعرية ؟ ويمعني آخر إذا أخرج الشاعر قصة موفقة جعلها رمزاً العقائد أولاً ثمّ تكون القصيدة رمزاً إلهياً وتمثيلاً لها ، فالعقيدة أصل والشعر صورة ، والمعتدة حقيقة والشعر ظلها . وقصارى القول إن الرموز الشعرية هي نتيجة الحقيقة لا والمعتدة حقيقة والشعر ظلها . وقصارى المقول إن الرموز الشعرية هي نتيجة الحقيقة لا مسببها أن المحقيقة التي كانت سائلة في المجتمع اليوناني وصورة لما كان يعتقده أهله ، منهم يقدّم ظلاً للحقيقة التي كانت سائلة في المجتمع اليوناني وصورة لما كان يعتقده أهله ، وهذا يعمر حيعاً يرسمون صورة لما هو سائل . ولذا فالآلمة الهوميرية حكما يعتقد كور نفور وحرام أنهم جيعاً يرسمون صورة لما هو سائل . ولذا فالآلمة الهوميرية حكما يعتقد كور نفور وحرام المعبد المحليف عصائل الفترة ، كيا أن الإله الموسوي Mosaic قد اصطبغ بصبغة الأنبياء الذين تناولوه ، وكذلك العهد الجديد New .

ولكن إذا اقتنعنا فعلًا بأن الآلهة الهوميرية التي تعد نموذجاً واحداً من مماذج الآلهة التي رسم صورتها شعراء اليونان كانت وليدة بيئة تؤمن بنفس هذه المعتقدات التي قدّمتها وأكدتها تلك القصائد، ألا يحق لنا الآن أن نتساءل عن مصدر هذه المعتقدات الدينية؟

<sup>(18)</sup> احمد عثمان، نفس المرجع، صص ٦٤ - ٦٥.

<sup>(</sup>١٥) توماس كارلايل، الأبطال وعبادة البطولة، ترجة محمد السباعي، القاهرة دار الهلال، فبراير ١٩٧٨ وص ١٩٠.

Comford (F.M), Greek Religious Thought, Edited by Ernest Barker, University of (17) London, 1923, p.X V.

يعتقد البعض أنها من غيرشك وليدة وحي أسدِل عليه ستار النسيان (١٧٠)، غير انها كانت غتلطة، متقلبة متباينة، وفي أغلب الأحيان متناقضة، صبيانية، وغير معقولة، بحيث لم يكن بد من أن يرى فيها صنعة الانسان إلى جانب الوحي الإلمي ومن العبث أن تُرد نشأة المعقائد الأولية والطارئة إلى الخرافات. هذا بالاضافة إلى أن اليوناني كان في جرهره فناناً. فقد كان يلهو بموضوعات فنونه حتى حين كان يتحدث عن الألهة، بل إنه ليزدري المعنى الخاص لهذه الأقاصيص التي يرويها. ومن جهة أخرى فهذه الألهة التي علمت فيها يُروّى الاقلمين أصول الأساطير المتوارثة، كانت هي نفسها فانية محدودة، ولا تعرف من الأساطير أكثر مما يعلم الانسان (١٨٠). وإذا نظرنا إلى المجتمع اليوناني في تلك الفترة وجدنا الديانة الأورفية متشرة بين أفراده ونجدهم يؤمنون بما تؤمن به معتقدات دينية ثنائية.

والأورفية ديانة قد أسسها أورفيوس، وهو شخصية غامضة لكنها تستوقف النظر، ويعتقد البعض أنه كان رجلًا حقيقيًا، على حين يعتقد آخرون أنه كان إلهاً أو بطلًا خيالياً. وغري الرواية بأنه سمثل باخوس ب جاء من تراقيا، لكن الظاهر أن الرأي الأرجع أنه وأو الحركة المرتبطة باسمه) جاءت من كريت. ومن المؤكد أن التعاليم الأورفية تحتوي على كثير مما يظهر أن جدوره الأولى في مصر، وأن كريت هي حلقة الوصل بين مصر واليونان في انتقال هذا الأثر، ويُقال أن أورفيوس كان مصلحاً مزّقته طائفة منهوسة من معتنقي المذهب البافخي، ومهما يكن من أمر تعاليم أورفيوس (لو كان له وجود) فنحن على علم تام بالتعاليم الأورفية نفسها (أي تعاليم الأتباع) (١٠٠). الأورفية كانت تؤمن بأن الانسان مركب من عنصرين متعلوضين: من العنصر الطيطاني وهو مبدأ الشر ومن دم ديونيسيوس مركب من عنصرين متعلوضين: من العنصر الطيطاني وهو مبدأ الشر ومن دم ديونيسيوس وهو مبدأ الخير، فالجسد بمثابة القبر للنفس، وهو عدوها اللدود، يجري معها على خصام واحدة المناب أن يتطهر من الشر، وهذا أمر عسير لا تكفي له حياة أرضية واحدة دائم، فواجب الانسان أن يتطهر من الشر، وهذا أمر عسير لا تكفي له حياة أرضية واحدة مل لا بد له من سلسلة ولادات تعليل مدة التطهير والتكفير إلى آلاف السنين، ورتبوا على هذه العقيدة طقوساً كانوا يقيمونها ليلاً. منها التطهير بالاستحمام باللبن، أو بالماء تضاف هذه العقيدة طقوساً كانوا يقيمونها ليلاً. منها التطهير بالاستحمام باللبن، أو بالماء تضاف

اميل بوترو، العلم والدين في القلسفة للعاصرة، ترجة د. أحد طوإد الأعواني القاهرة، الميطة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧، ص ١٠.

 <sup>(</sup>١٩) برتراندرسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الاول، ص ٤٣. وأيضاً أحد الأحواني، ضجو الفلسفة اليونانية، ص ٢٧ ــ ٢٨.

إليه مادة تلونه بلون اللبن، وتلاوة صلوات كالتي وردت في كتاب الموق المعروف عند المصريين(٢٠٠).

والأورفية إلى جانب هذا تمتاز بالايمان الراسخ بالعدالة الإلهية وبالعالم الروحاني وبالطهارة الباطنة، بينها باقي والأسراره كانت تعتقد أن الطقوس وحدها كفيلة بتحقيق أغراضها دون التكمل خلقياً، بل كانت تستبيح بعض المخازي وتدبجها في شعائرها. وتتصور العالم الآخر تصوراً مادياً. وتمتاز الأورفية بأن إلهها عديم النظر بين آلهة اليونان، فهم يمجدون فيه الضحية المظلومة، والفوز النهائي للضعيف صاحب الحق(٢٠). ويلاحظ كذلك أن الأورفية كانت تتجه إلى ما عرف فيها بعد باسم ووحدة الوجوده ولكنها لم تحاول أن تجد حلولاً منطقية لمشكلة التضاد بين المادة والعقل، وبين الله والعالم، بل إنها على العكس قد عبرت في وضوح عن الثنائية الشرقية في مظهرها الاخلاقي والديني(٢٠).

وبالطبع فإن هناك نقاط اتصال وتلاحم بين ثنائية النفس وثنائية الكون، ولكن كلاً منها تتضمن الأخرى، فكل منها تتضمن طريقاً يقود إلى الأخرى، ولكن الطريق غالباً ما يكون طويلاً والقوى المتعارضة يمكن أن تحطم أو تصدم هذا الميل الذي يبدو من كل منها تجاه الأخرى، وقد كان هذا عثلاً لدى الأورفية، فنحن قد تحدثنا من قبل عن الثنائية المضمرة في المبادىء الأساسية للأورفية، مع أن الأورفية لم تستخرجها من ذاتها، بل كان أفلاطون أول من فعل هذا، فقد قال بحقارة الأشياء الجزئية الفردية من أجل رونق وبهاء المتثل، وقال بعدم واقعية الطبيعة المحسوسة من أجل الحقيقة المتعالية عن كل دنيوي أرضي، وجعل القوة الإلمية المقدسة معارضة للقوة الأرضية من أجل الفضيلة الكاملة الرضي ، وجعل القوة الإلمية المقدسة معارضة للقوة الأرضية من أجل الفضيلة الكاملة تفاصيل الديانة الأورفية وبيان تأثيرها على الفلسفة. وتبعاً لما ذهب إليه ماكبورو أن الديانة الأورفية وبيان تأثيرها على الفلسفة. وتبعاً لما ذهب إليه ماكبورو أن الديانة الأورفية ذات طابع شرقى عام oriental Type وقد فعلت فعلها في التطور

<sup>(</sup>٣٠) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والنشر، الطبعة الثالثة (٣٠)

<sup>(</sup>٢٩) نفس المرجم السابق ص ٧ - ٨

 <sup>(</sup>٧٢) عمد على أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول، الفلسفة اليونانية من طاليس إلى
 افلاطون، الطبعة الرابعة، الاسكندرية، دار الجاممات المعربة ١٩٧٧، ص ٧٠٠.

Gomperz (Th.) Greek Thinkers, vol. III, Translated by G.G. Berry, B.A., London, (YY) John Marray, 1939, p. 11.

العضوي لنروح الاغريقية (٢٤). وهذا أيضاً ما قد لاحظه رسل، فهو يعتبر أن المذهب الأورني مذهب زاهد، فالحمر عندالأورفيين مجرد رمز، والسكر الذي كان الأورفيون ينشدونه هو حالة والوجد، أي حالة الاتحاد مع الله. فهم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة عصلون على ضرب من المعرفة الصوفية التي لا يمكن الحصول عليها بالوسائل المالوفة. وقد تسلل هذا العنصر الصوفي إلى الفلسفة اليونانية على أيدي فيثا غورس الذي كان مصلحاً للمذهب الأورفي، كما كان أورفيوس نفسه مصلحاً للديانة الديونيسوسية، ثم انتقلت الأورفية من فيئاغورس إلى أفلاطون (٢٥).

وبالطبع فهذه الديانة لم تكن فلسفة بالمعنى الدقيق، ولكنها كانت قريبة لذلك النوع من التفكير الذي يتخذ من العالم العلوي مجالاً لبحثه (٢٦). ولكن هذا الشعور الديني الذي مئلته الأورفية لدى الاغريق ليس من نوع تصورهم لزيوس Zeus مثلاً، الذي سيبقى مؤكداً دوجماطيقيا صلباً، ممتنعا عن اعادة التفسيروالتأويل. وبناة علىذلك فتصور زيوس الذي نجده في الفن وفي الشعر يصور حياة جديدة لدى الفلسفة التي أسمته وبالإلمي و٢٧١).

فمنذ القرن السادس قبل الميلاد نلاحظ اتجاهاً يتجه نحو الوحدانية، فقد أصبح زيوس أقل تشخصاً، فهو الأب لتلك العائلة المشاعية المقيمة في أعالي الأولمب وهو يتحرك ثجاه مركز القوة السامية في العالم. وقد أدّى هذا الانجاه إلى اعادة اصلاح فكرة القدر. فبمجرد أن يحكم العالم بارادة فردية a single Will أو حتى بواسطة إرادة سامية قادرة على التغلّب على الجميع، من المكن للقدر Destiny أن يكون متضمناً في تلك الارادة. وهذه النيبة قبل بالنسبة للدين أهمية عظيمة (٢٨).

وقد استفادت منها الفلسفة أيضاً، لأن الفلسفة قد نشأت في جو من التدين القوي،

وانظر كذلك: Rose (H.J.)Op, Cit., pp. 96 - 97.

langer (W.), Op. Cit p.89. (\*1)

Rhid, p. 174. (YY)

Connford (F.M), Op. Cit, p. xvii. (YA)

Jaoger (W.), The Theology of Barly Greek philosophers Oxford, The Clarcadon (YE) press, 1960, p.59

والشعور الصوفي(٢٩١)، وإنَّ كان هناك اختلاف بينها فإنه اختلاف ظاهري وحسب يخفي تَشَابِها جُوهِرِياً وَباطنياً بينها، إذْ أن الدين والفلسفة ليسا إلاّ نتاج العقل الأنساني في فترتبنّ متعاقبتين، وأنها يعالجان المسائل عينها ولكن بطرق مختلفة (٣٠٠). فالفلسفة كانت تُعني في البداية بدراسة الطبيعة الخارجية محاولة استقصاء المبادئ التي أمكن للمتأخرين شرحها. والقرنان الخامس والرابع قبل الميلاد قد شهدا تقارب طريق الفلسفة مع الاتجاه التوحيدي Monotheistic Tendency لدى شعراء الاصلاح، فالطابع الفلسفي في المدرسة السقراطية في ذروته، نقابل فيه لأول وهلة تصور الصَّانع الخيرُ للعالم. فزيوس هوميروس لم يجمد في وضعه كما هو بل اختص بتوليد الآلهة الصغرى، وحتى الأكبر منها يعد طفلاً للسهاء والأرض، وأصغر من العالم(٢١). ولكن لا ينبغي أن يُفهَم هنا أن الفلسفة الاغريقية لنشأتها في أحضان الدين أنها هي والدين شيء واحد، لأن الفلاسفة قد أكسبوا هذا التفكير الديني صبغة جديدة، فالأصل الذي انصرفوا إلى البحث عنه لم يقدّموه في مصطلحات أسطورية إذ أنهم لم يلجأوا إلى وصف أب إلمي أول، كما أنهم لم يبحثوا عن الأصل بمعنى الحالة الأولية التي تحلُّ محلها حالات كينونة لاحقة. بل لقد جدُّوا في طلب أساس للوجود حلولي وأبدي. فاللفظة الاغريفية التي تعنى ١١١صل، ليس مدلولها والبداية، بل والمبدأ القديم، أو والسبب الأولى، وهذا معناه تحويل مشكلات الانسان في الطبيعة من صعيد الايمان والحدُّس الشعري إلى المجال الذهني. إلَّا أن عقائد المكرين من فلاسفة الاغريق لم تُصَغ في ألفاظ من الفكر الموضوعي المنظم، بل إن أقوالهم أشبه بنطق الوحى الملهم، ولا عجب فقد انطلق هؤلاء المفكرون بجرأة نادرة من فرضية لم تثبت قط، وقالواً إن الكون «كل، قابل للفهم، وبعبارة أخرى لقد افترضوا أن وراء الفوضى من ادراكاتنا نظاماً واحداً، وأننا علاوة على ذلك تستطيع فهم ذلك النظام(٣٧). فهم قد صاغوا نظريات منشأها البصيرة الحداسية، وتوسّعوا فيها بالتعليل والاستقراء وكان الأساس من كل نظام فكري فرضية يؤمنون بصحتها ويجعلونها قادرة على حمل التراكيب المقامة عليها دون الرجوع ثانية إلى أدلَّة التجربة والواقع، فالتماسك المنسجم في نظرهم أفضل من الاحتمال. وهذه النقطة بحد ذاتها ترينا أن والعقل، طوال عهد الفلسفة

Aveling (F.), Psychology: An Essay in: «An Outline of Modern Knowledge» edited (Y4) by Dr. William Rose, London, Victor Gallonez LtD?, 6th impression1939, p. 358.

 <sup>(</sup>٣٠) كريم متى، الفلسفة اليونانية، بغداد، مطبعة الارشاد القومي، ١٩٧١، ص ١٥.

Cornford (F.M.) Greek Religious Thought, pp. xxi - xxii. (Y1)

<sup>(</sup>٣٧) هـ. وهـ. أ فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، الحائمة، الترجة العربية، ص ٧٧٨ – ٧٧٩.

الأغريقية المبكرة هو المعترف به حكمًا أعلى بالرغم من أن واللوغوس؛ Logos لا يرد ذكره قبل هيراقليطس وبارمنيدس، وهذا التوجه الضمني أو الصريح نحو العقل، وهذا الاستقلال عن وقدسيات الدين المانعة، هما اللذان يضعان الفلسفة الاغريقية المبكرة في وضع يميزها أشد التمييز عن الفكر في الشرق الأدنى القديم(٢٣٠). حتى أن الحديث عن الروح في الفلسفة الاغريقية كان حديثاً يلبس ثوب المنطق والجدل ويدور في المعقول قكراً بجرداً أكثر مما يدور في الخواطر عقيدة وديناً، فالبحث عن الروح أخذ في الفكر اليوناني وكأنه استكمال لبناء الوجود في العقل واستيفاء لمجال النظر في هذا الوجود وامتداده في الحياة وما بعد الحياة (٣٤) ، ولو أن موقف الفكر السابق على سقراط في تاريخ الفلسفة اليونانية بحتاج لتنقيع في دائرة العقل، ووجهة نظرتا في علاقة هذا الفكر بالدين يجب أن تكون مؤثرة (٢٠٠١)، رغم أن هؤلاء قد استطاعوا أن بجدثوا غييراً بين الدين الخالص والفلسفة ــ كما أشرنا ــ وهذا يتضح من خلال استعمال أولئك الفلاسفة للأسطورة(٢٦٦) استعمالًا غالفاً لاستعمال رجال الدين لها. فالأساطير في الدين الاغريقي كانت عبارة عن قصص حول أفعال الألهة تلك الموجودات البشرية السامية، وقد أجابت الأساطر عن أسئلة الاغريق القدماء حول العالم الغامض والملغز عن ما هي السياء، الشمس، القمر، النجوم، الرعد، البرق، التار، الحياة، الموت، وما بعد هذا العالم(٢٧) أمَّا الفلاسفة الاغريق فقد استخدموا الأسطورة احيانأ كصورة لشرح أرائهم وتبسيطها وأحيانأ أخرى لكي يمثِّلوا المذهب الفلسفي بأسلوب رمزي يجمع بين الحقيقة والوهم .

وقد يتضع لنا أكثر مدى اختلاف تصور الفلاسفة عن سابقيهم من النظر في استعمالهم للفظ وعلم اللاهوت، فرغم أن لفظ علم اللاهوت أقدم كثيراً من تصور

<sup>(</sup>۲۳) المرجم السايق، ص ۲۸۹ ـ - ۲۹.

<sup>(</sup>٢١) عبد الكريم الحطيب، الله والانسان، الطبعة الثانية، المقاهرة، دار الفكر العربي ١٩٧١، ص ١٣٢.

Jaegder, Op. Cit., p.8. (Y\*)

<sup>(</sup>٣٩) الأسطورة تصة متداولة أو خرافية، تتعلّق بكائن خارق، أو حادثة غير عادية سواء اكان لها أساس راقعي أو تفسير طبيعي، وتقدم الأسطورة تفسيراً للظاهرة اللبينية أو فوق الطبيعة كالآلمة والأبطال وقوى الطبيعة. انظر: خلدون الشمعة، مدخل إلى مصطلح الاسطورة المقال بمجلة المعرفة التي تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي بسوريا، العدد ١٩٧١، تموز (١٩٧٨)، ص ٧ ــ ٨.

Zimmerman (J.P.), Dictionnary of classical Mythology A Bantam Book, New York, (TV) 12 the printing, 1977, P. xvi

اللاهوت الطبيعي إلا أنه كان أيضاً ابداعاً غدوداً بالعقلية اليونانية، وهذه الحقيقة لم يكن فهمها صحيحاً دائيًا، ولذا فهي تستوجب تأكيداً خاصاً لأنها ليست قاصرة على واللفظة وحده بل تشمل مضمون ما يعبر عنه اللفظ، فعلم اللاهوت اتجاه عقلي مميز للاغريق، وهذا من شأنه أن يبين لنا مدى الأهمية القصوى التي أولاها المفكرون الاغريق للوغوس Logos ولكلمة وثيولوجيا Theologia اللذان يعنيان الاقتراب من الإله God أو الألحة Odd عن طريق البرهان، فالإله بالنسبة للاغريق أصبح مشكلة. ومن هنا، فقد يكون من الأفضل تتبع تطور كلا من الفكرة واللفظ في تاريخ اللغة اليونانية بدلاً من أن نبدأ عباقشة منظمة للعلاقة بين علم اللاهوت والفلسفة قد تصل بنا لتعريفات عامة لا تدوم صحتها أكثر من فترة عددة.

إن الكلمات ثيولوغوس أي المتفقه في اللاهوت، وثيولوجيا أي علم اللاهوت أو علم اللاهوت أو علم الدين أو النظر العقلي إلى الدين، من لفظة ثيوس أي إله، ولوغوس أي علم (٢٨) وثيولوجين أي المشتغل بعلم اللاهوت، وثيولوجيكوس أي اللاهوتي أو الحاص باللاهوت، قد خلقت في اللغة الفلسفية لافلاطون وأرسطو. وكان أفلاطون أول مَنْ استخدم كلمة ثيولوجيا أي علم اللاهوت، وكان هو بوضوح المبدع لهذه الفكرة، وقد قدمها في عاورته والجمهورية، عندما أراد أن يقيم مستويات فلسفية معينة، وأن يضع معياراً للشعر الجيد (٢٩). ورغم أن أفلاطون كان أول مَنْ أبدع هذه الفكرة، إلا أنه لم يكن يعالج اللاهوت كعلم فقط، بل إنه يعتبر علاوة على ذلك أن اللاهوت أعلى العلوم التاملية، ويبدو هذا العلم لديه متقدماً بلا سند من الاعتقادات الدينية السائدة (٢٠).

وقد اعتقد الفلاسفة وحدهم، وقبل أفلاطون، أنهم أصحاب الحق في تقديم مثل هذه الانساق، ولم يحض وقت طويل حتى يعتقدوا بضرورة العودة إلى عقل سامي الذكاء باعتباره علّة أولى للاشياء. فلم يكن من المستغرب في تلك الأيام البحث في أصل الاشياء دون ألوهية، حيث لم تثر هذه القضية أي تساؤ ل عند طاليس وانكسيملئس وهير اقليطس والأخرين الذين أحاطوا بنظام الكون، بينها انكسا جوراس وهو بلا شك أول مَنْ الحد بين الفلاسفة، وربحا كان أول مَنْ انهم بينهم بالالحاد(11)، وذلك راجع الى أن

 <sup>(</sup>٣٨) د. أحمد فؤاد الأهوائي، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار احياء الكتب العربية،
 الطبعة الأولى، ١٩٥٤، ص ٢٠.

Ineger, The Theology of Early Greek Philozophers, p. 4. (74)

Mortiner J. Adler & William Gorman, The Great Ideas Vol. II, Chicago 1952, p. 885. (\$\*)

Hume, On Religion, Selected and Introduced by Richard Wollheim, Collins, The (\$\) functions Library, 4 th Impression, 1971, p. 49.

التكسماجوراس بعدما أكد أن العقل هو منظم الأشياء جميعاً ، عاد وفسر كل الموجودات الطبيعية بالعناصر الأربعة وردّها جميعاً إلى الماء والنار والهواء والتراب مما جعل مقراط يصفه بالالحاد في محاورة والدفاع والنه عدّ الألهة كالحجارة .

ولعلنا الآن قد أوضحنا أن هناك اختلافاً بين الفكر الديني الاغريفي بشكل عام والفكر الديني في الشرق القديم رغم أخذ الأول عن الثاني كثيراً من أصوله، وأيضاً أن هناك اختلافات أساسية بين التدين الاغريقي السائد في المجتمع والذي أوضحه وعبر عنه كلاً من هوميروس وهزيود، والفلسفة التي قلّمت تصوراً أرقى للآلهة سرغم تأثرها ونشأتها بهذه البيئة الدينية التي أخرجت هوميروس وهزيود كتمهيد مباشر لنشأة الفلسفة وقد بلغ هذا التصور مرحلة عظيمة من تطوره لذى أفلاطون سكها سنرى فقد تصور أفلاطون الحقيقة الإلهية كمصدر لكل معرفة، فإن ما هو قابل للمعرفة لديه لا يُعرف فقط على ضوء الألوهية ، بل إن الألوهية أيضاً هي التي تتخطى بذاتها الموجود في كبريائها وقوتها، تمنحه الوجود ولقد فهم ذلك أيضاً الفلاسفة اليونانيون، بيد أن العرف وحده هو الذي شاء أن يكون هناك عد كبير من الآلهة، فبالطبيعة ليس هناك إلا إله واحد، فالأنسان لا يرى الله بعينيه والله لا يشبه أحداً وهو لا يتيح لصورة أياً كانت أن تدل عليه فلانسان لا يرى الله بعينيه والله لا يشبه أحداً وهو لا يتيح لصورة أياً كانت أن تدل عليه وكها يقول ياسيرز: إن الألوهية تتصور كعقل أو قانون كلى، كقدر وعناية أو أيضاً كمهندس للعالم. بيد أن الله سكها يضيف ياسبرز سعند مفكري اليونان هو إله بالفكر وليس الإله الحي.

## الفصل الثاني

## الألوهية عند الطبيعيين الأوائل والمتأخرين

كان طاليس Thales (175 - 180ق. م) أول الفلاسفة المعترف بهم، في تاريخ الفلسفة الاغريقية، ولعل ذلك يرجع إلى محاولته الوصول إلى مبدأ للعالم الطبيعي. ولعل نجاح طاليس العلمي في ميادين الفلك والهندسة والمغناطيسية قد ضاعف مطامعه الفكرية، فهو من حيث أنه أول عالم في العالم الغربي، قد صبق مذهب التفاؤل المتطرف الذي ساد بين علماء الطبيعة في العصر الفيكتوري كها يقول سارتون في تأريخه للعلم. فلم يقنع بتعقيل الهندسة العملية، بل أواد أن يفسّر العالم نفسه، لا كها فعل الصبيانيون من السابقين عليه بالالتجاء إلى الجرافات، بل بصيغ حسية يمكن تحقيقها، أليس من الممكن كها ظنَّ، تحديد طبيعة العالم أو مادته؟.

وتبدو النتيجة التي انتهى إليها، وهي أن الماء هو المادة الأولى خيالية في ظاهرها لكننا إذا تعمّقنا النظر فيها رأيناها مقبولة، فالماء هو المادة الوحيدة التي يعرفها الانسان بغير صعوبة في الأحوال الثلاث: الصلبة، والسائلة، والمغازية (١٠). ومن هنا نجد أن طاليس قد وضع ولأول مرة المسألة الطبيعية وضعاً نظرياً بعد عاولات الشعراء واللاهوتيين، فشق للفلسفة طريقها، ووصل إلى هذه الفرضية أن الماء هو المادة الأولى والجوهر الأوحد الذي تتكون منه الأشباء، وكان هذا القول مألوفاً عند الأقدمين. فقد قال هوميروس إن الأوقيانوس المصدر الأول للأشياء، ومن قبل قالت أسطورة بابلية وفي البدء قبل أن تُسمى السباء وأن يُعرف للأرض السم كان المحيط مكان البحره، وجاء في قصة مصرية: وفي البدء كان المحيط

 <sup>(</sup>۱) جورج سارتون، تاريخ العلم، ترجة لفيف من العلياء، الجزء الأول، القاهرة، دار المعارف،
 الطبعة الثالثة، ۱۹۷۳، ص ۳٦٤.

المظلم أو الماء الأول حيث كان أتون وحده الإله الأول صانع الألهة والبشر والأشياء، عن وجاء في التوراة: وفي البدء خلق السماوات والأرض، وكانت الأرض خاوية خالية، وعلى وجه القمر ظلام، وروح الله يرفُّ على وجه المياه، ــ ولكن طاليس يمتاز بأنه دعم رأيه بالعليل فقال: إن النبات والحيوان يتغذيان بالرطوبة، ومبدأ الرطوبة الماء، فها منه يتغذى الشيء فهو يتكوَّن منه بالضرورة. ثمَّ إن النبات والحيوان يولدان من الرطوبة فإن الجرائيم الحية رطبة، وما منه يولد الشيء فهو مكوَّن منه. بل إن التراب يتكوَّن من المله ويطغى عليه شيئاً فشيئاً، كما يُشاهَد في الدلتا الممرية وفي أنهر أيونية حيث يتراكم الطمي عاماً بعد عام، وما يُشاهَد في هذه الأحوال الجزئية ينطبق على الأرض بالأجمال، فإنها خرجت من الماء وصارت قرصاً طانياً على وجهه كجزيرة كبرى في بحر عظيم وهي تستمدُّ من هذا المحيط اللامتناهي العناصر الغازية التي نفتقر إليها، فالماء أصل الأشياء(٢). ويمتاز طاليس أيضاً عمن سبقوه ـ بأنه قد استغنى عن أي تعبير أسطوري أو رمزي كحدْسه وإن كل الأشياء نتجت عن الماء، لأن الماء عنده جزء مشاهد من عالم التجربة.ولكن نظرته لأصل الأشباء تجعله شديد الالتصاق بأساطير الخلق اللاهوتية أو بدلًا من هذا تقوده لركب القاتلين بها، إذَّ على الرغم من أن نظريته هذه تبدو فيزيقية خالصة، إلا أنه من الواضح أنها يمكن الاعتقاد فيها كنظرية لها نفس ما ندعوه بالسمة الميتافيزيقية ٢٦٠. ويمكن أن نرى فيها سمات لاهوتية إذا ما لاحظنا مع سارتون أن الاسلام قد اهتم ببيان نتيجة مماثلة لما انتهى إليه طاليس بعد الني عشر قرناً، إذَّ أوحى الله تعالى إلى محمد ﴿蛾﴾ بقوله: ﴿ وجعلنا من الماء كلُّ شيء حي ﴾. وليس من المستحيل ان تسرّب التصور الطاليسي إلى ذهن عمد (صلوات الله عليه وسلم) ولكن ليس من الضروري على الاطلاق أن نزعم وجود هذه الصلة، بل الأقرب إلى المعفول ــكها يؤكُّد سارتون دون أن يشتط في ايجاد تلك الصلة التي زعمها في البداية .. أن نذكر الفرص الكثيرة التي تسنَّت للني(٤)

 <sup>(</sup>۲) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ١٦ ــ ١٣، وأيضاً جورج سارتون، تاريخ العلم،
 ح ١، ص ٣٦٠، ويرتراندرسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول، ص ٥٧.

Jaeger, The Theology of Early Greek philosophers. pp. 20-21. (\*)

<sup>(</sup>٤) أخطأ سارتون هنا في تصوره هذه الصلة اولاً، وأخطأ أيضاً حيثها فاته أنه ليس لمحمد (صل الله عليه وسلم) هنا فضل الملاحظة والاستنتاج لأن القرآن منزل من عند الله والصحيح هنا القول بأن الله قد أنزل القرآن مصدَّقاً ومعيناً لكل ما يمكن أن يكون ذا بال بالنسبة لحياة البشر وأفكارهم.

كما تسنّت لطاليس لمشاهدة جدب الصحراء يوماً وامتلائها بالحياة بعد المطر في الغد، ووصل كل منهما إلى نتيجة مشابهة، ولكنهما عبّرا عنها بشكل مختلف تبعاً لاختلاف مزاجهما، إذ كان محمد رسولاً ونبياً، وكان طاليس رجل علم (ع).

وثمة قول آخر ينسبه أرسطو إليه، وهو قوله: وإن العالم مليء بالألهة، والله الم وكان لهذا القول تفسيرات عدة، فيشير إليه أفلاطون في «القوانين»(٧). وقد فسّره ارسطو في كتابه النفس بأن طاليس ربمًا عنى بذلك أن للعالم نفساً مع أن القائل بالنفس الكلية هو أفلاطون وقد عاش بعده بزمن طويل، وكذلك فسر المؤرخ أيتبوس هذا القول بأن طاليس كان يقول بعقل للعالم، وجاء شيشرون الذي رأى أيضاً أنه كان يقول بعقل إلهي أوجد الأشياء من الماء . وعلى أي حال فإنه يمكن القول بأن هذه العبارة التي وردت على لسان طاليس تعبّر عن الاتجاه السائد بين الفلاسفة الطبيعيين آنثذ، وهو الذي كان يرى في المادة قوة حيوية دافعة، ويمكن من ناحية أخرى النظر إلى هذه العبارة على أنها منسوبة إلى طاليس باعتباره أحد الحكياء السبعة أكثر من كونه مؤسساً للمدرسة الملطية الفلسفية، إلن مثل هذه العبارة تُنسّب إلى كثير من الحكياء والفلاسفة، لذلك لا يمكن الاستناد عليها لتكوين أحكام فلسفية عامة(٨)، وخاصة أن بعض مؤرخي الفلسفة اليونانية من المحدثين كربرنت Burnet يشككون في صحة نسبتها إلى طاليس. وعلى أي حال لسنا ندرس على وجه التحديد، هل استطاع طالبس أن يقيم حدوداً فاصلة بين المادة والقوة الحالقة على صورة الألوهية أو العقل أو نفس العالم!!. أمَّا الذي فعله طاليس حقاً فهي تلك المحاولة الأولى لارجاع الظواهر الكونية إلى أصل واحد على أساس منطقي، والنظر إلى العالم على أنه وحدة متناسقة في الوجود(٩٠).

وإذا كان طاليس قد قرّر أن المبدأ الأول هو الماء فإن تلميذه انكسيمندر Peri Physous منيت الفي الفي الفي الفي الفي الفي الفي المبيعة Peri Physous منيت

<sup>(</sup>٥) جورج سارتون، تاريخ العلم، الجزء الأول، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>١) أرسطو، كتاب النمس، ترجمة د. أحد فؤاد الأهواني مراجعة الأب جورج شحاته قنواتي، القاهرة، دار احياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، ١٩٤٩، ص ٤١١ مى ٥٠ وانظر أيضاً: Comford (F.M), Greek Religious Thought p. 91.

<sup>(</sup>٧) أحمد الأهوان، فجر الفلسفة اليونانية ، من ٥١.

 <sup>(</sup>A) محمد على أبر ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول، ص ٤٦

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق، ص ٤٦.

<sup>(</sup>١٠) يرسف كرم، تاريخ القلسفة اليونانية، ص ١٤.

لنا منه فقرة واحدة (۱۱)، قد رأى أن الماء لا بصلح لأن يكون مبدأ أول وذلك لأنه استحال الجامد (البارد) إلى سائل بالحرارة، وقالحار والباردة سابقان عليه، ولأن المبدأ الأول لا يمكن أن يكون معيناً، وإلا لم نفهم أن أشياء متمايزة تتركب منه (۱۱) وبناء على هذا قال انكسيمندر بأن المبدأ هو الأبيرون أي اللامحدود أو اللانهائي، ويُعدّ هذا تقدماً خطيراً في الفلسفة الملطية، ذلك لانه ولأول مرة أخذت خطوة للانتقال من الملموس Concrete إلى المجرد المحادد ان يكون هو نفسه محدوداً، فأساس المبدأ المديم لكل الظواهر المحدودة لا يمكن أن يكون هو نفسه محدوداً، فأساس الوجود برمته لا بد أن يختلف عن عناصر الواقع وأن يكون ذا طبيعة أخرى (١٠٠). وقد ذهب بيرنت إلى أن الأبيرون لا نهائي الكم لأنه يحوي جميع الأشياء احتواء مكانياً كما تدل لفظة periechien اليونانية ولكن ليس محدد الكيف لأنه قد تحدد من وجهة الكيف عند انكسيمانس حين قال بالهواء ووصفه بأنه لا نهائي، أمّا غير بيرنت من الباحثين فيرون أنه ليس عدداً من جهة الكيف أيضاً لأنه يحوي جميع الأرسطية فهي لا مهذا الأبيرون الأبدي الأرسطية فهي لا مهائي المواء ولا منعينة فهو أقرب إلى مبدأ شديد الشبه بالهيولى الأرسطية فهي لا مهائي المائية ولا منعينة ولا منعينة (۱۱)، وإذا كان هذا الأبيرون الأبدي عوى كل الأكوان، فكيف نشأت الموجودات عنه؟

عِكَمَا القول بأن هناك مراحل ثلاثاً رئيسية، أولها حالة الأبيرون نفسه الذي لا يحدّه شيء ولا يتميز فيه شيء، أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التي يسودها قانون العدالة أو ما يجب أن يكون والحق فيها يقول رسل إن لفظة العدالة لا تكاد تعبّر عن المعنى المراد، فالفكرة التي أراد انكسيمندر أن يؤكّدها هنا هي أنه لا مد أن يكون هناك نسبة معينة من البار ومن الماء في العالم، لكن كل عصر من هذه العناصر (وقد تخيّلها ألهة) لا يتوقف عن السعي في سبيل انساع رقعة منكه. غير أن ثمة نوعاً من الضرورة أو القانون(١٦) الذي يقضي بأن متحدد

<sup>(</sup>١١) أميرة حدمي مطر، الفلسفة هند اليونان، ص ٤٧.

<sup>(</sup>١٢) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ١٤.

Windleband (W.), History of Ancient philosophy , translated by Herbert Linest (NT) Cushman, dover publications, Inc., New - York, 1956, pp. 39 40

<sup>(</sup>١٤) هـ هـ ال فراتكفورت، ما قبل الفلسفة، مقالة الحاتمة، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>١٥) - أميرة مطر، القلسفة عند اليونان، ص ٤٧ ــ ٤٨.

<sup>(</sup>١٩) - وترامدرسل. ناريخ الفلسفة الغربية. الكتاب الأول. الفلسفة القديمة، ص ٥٩.

العناصر الأربعة وأن تنفصل عن الأبيرون الذي كانت كامنة فيه، وغير متميزة فيه، وأن يلزم كل عنصر مكانه المحدد له ولا يعتدي على غيره.

امًّا المرحلة الثالثة فتحدث حين تتكون العوالم والكاثنات من العناصر الأربعة، ويرى انكسيمندر أن نشأة أي موجود جزئي مفرد من موجودات الطبيعة ظلم وتعدّ وكسر لنظام العدالة، ذلك لأن تكوين أي كائن من الكائنات يقضي أن يتغلّب أحد العناصر على غيره، فالكائن يتولّد من صراع الأضداد: الجاف والرطب والحار والبارد وهي صفات العناصر الأربعة، ولكن قانون العدالة وما يجب أن يكون يعود فيسري مرة أخرى لأنه عندما يولد عالم جديد من العوالم اللانهائية، فالعدالة تقضي على عالم آخر بالفناء، لأن كل عالم يولد لا بدّ أن يكفّر عن خطيئة الملاد بأن يغنى ليولد عالم جديد وهكذا باستمرار (١٧٠).

ولا يمكن القول بأن انكسيمندر قد توصّل إلى هذه النظرة في أصل العالم نتيجة ملاحظته للعالم من حوله بواسطة الحواس فقط، بل كان مصدر هذه الأفكار لدى أنكسيمندر ما نراه لدى هوميروس وهزيود من تفسير للعالم يشبه التفسير الدي وجدناه عند أنكسيمندر: فكها أن العناصر تحتل مناطق معينة يجب الا تتجاوزها وإلا قضي عليها بدفع الجزاء عن كل تجاوز بحكم الضرورة أو القدر العدا القضاء فإن الألحة عند هوميروس كانت كل منها تحكم منطقة معينة في العالم يجب الا تتعداها، فكانت هي الأخرى خاضعة لقوة أو حكم القدر كذلك. فالقدر إذن عند هوميروس وأنكسيمندر يمثل قوة فوق الألحة وفوق العناصر (١٨٠).

والأبيرون Apeiron لدى أنكسيمندر هو المادة الأصلية للأشياء الموجودة والأشياء تعود إلى الأصل الذي منه نشأت بالضرورة عندما تفسد لأنها تنال جزاءها وتقدم كفارتها عن الظلم الذي تقترفه بعضها ضد بعض طبقاً لحكم أو (نظام) الزمان، ولذا فقد وصف انكسيمندر الخليقة كها لو كانت ظليًا أو خطيئة، وفساد هذه الخليقة تكفير عن هذا الظلم وتحقيق للعدالة. ويرى زيلر Zeller أن هذا التفسير يرجع إلى أصول أورفية، وهو تطبيق للمبدأ الأورفي القائل بأن الوجود الانساني ينطوي على خطيئة (19). أمّا كورنفورد فيرى أن أنكسيمندر يعكس في هذا الصورة

<sup>(</sup>١٧) أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، ص ٤٩ ــ ٥٠.

<sup>(</sup>١٨) كريم مني، الفلسفة اليونانية، ص ٧٠.

Zeller (E) Outline of the History of Greek philosophy meridian books, New York, (14) 1955, p. 17.

التي يقدمها تصور هوميروس وهزيود عن الكون كها أشرنا من قبل. فمركز العناصر في نطرية الكون عند الكسيمندر بناظر مركز الألهة في اللاهوت الهوميري، وكأن تصوير الكسيمندر للخليقة بماثل التصوير الديني باستثناء أن انكسيمندر استبدل بالآلهة العناصر في عملية الخلق والتكوين والمناصر في عملية الخلق والتكوين والمناصر في عملية الخلق والتكوين والمناسرة المناصر في عملية الخلق والتكوين والمناسرة المناسرة ال

واخق أن أهمية انكسيمندر تكمن من الناحية العملية في أنه استطاع أن يرتفع بالبحث اللاهوي إلى التجريد، فرغم أن اتجاهه إلى عدم تحديد العلاقة بين الأبيرون والعناصر الأربعة الجزئية جعل هذا الأبيرون قريباً من فكرة الكاوس الدون والعناصر الأربعة الجزئية جعل هذا الأبيرون قريباً من فكرة الكاوس المعتدد إليه الفضل في محاولته أن ينقل البحث الميتافيزيقي إلى ما وراء الخبرة الحسية لموضع مفهوم ميتافيزيقي يمكن استخدامه في تفسيرها، فجعل انعلم يتجاوز البحث في الأشياء إلى البحث عن المفاهيم، ومفهوم الأبيرون يشهد أهمية أنكسيمندر العحبية على التجريد الذي لم يُعرف له مثيل من قبل (۲۷).

وإذا انتقلتا إلى آخر فلاسفة الملرسة الأيونية أنكسيمائس (٥٨٨ ــ ٥٧٥ق. م) بحد أنه كان زميلاً ومعاصرا لانكسيمند(٢٣٠)، وتلميذاً له، وكان أقل منه توفيقاً في العلوم وأضيق خيالاً (٢٤١)، إذ عاد إلى موقف طاليس في رأيه حول المادة الأولى، فقال إنها شيء محسوس متجانس، مما عُدُّ ردَّة في تاريخ هذه الملرسة لعودته إلى تحديد المادة الأولى، بعد ما كانت لا محدودة، لا نهائية عند أنكسيمندر، وقد اختار أنكسيمائس الحواء كمادة أولى ويسوق هذا الرأي ثيوفر اسطوس الذي احتفظ لنا بالشدرة الوحيدة التي بقيت عن أنكسيمائس الذي يقول وإن الجوهر الأول واحد لا بائي ولكنه محدد الكيف، إنه الحواه، منه نشأت الأشياء الموجودة والتي كانت وسوف تكون، ومنه أيضاً نشأت الألهة وكيل ما هو إلهي وتفرّعت باقي وسوف تكون، ومنه أيضاً نشأت الألهة وكيل ما هو إلهي وتفرّعت باقي الأشياء (٢٥٠).

Cornford (F.M), From religion to philosophy, Harper torobbooks, New York, 1957. (Y\*) pp. 144 - 145.

Windleband (W.), History of Ancient philosophy, p. 41. (71)

<sup>(</sup>٢٢) كريم متى، الفلسفة اليونانية، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢٣) محمد على أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول، الفلسفة اليونائية من طاليس إلى أفلاطون، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢٤) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ١٦.

<sup>(</sup>٣٥) أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، ص ٥١.

وعلّنا نلاحظ أن أنكسيمانس يقرّ بأنه من الحواء تصدر الأشياء جيعاً بما في ذلك الألمة والموجودات الإلهية، وهذا الحواء ليس قريباً لنا ولكن البرودة والحرارة والرطوبة تجعل من الممكن رؤيته، والحواء في حركة دائمة لأنه لو كان ساكناً لما حدث تغير ما، واختلافه في الموجودات المتكثرة يكون بفعل التكاثف والتخلخل فعندما يتكاثف يصبح رياحاً وعندما يتليد يصبح سحباً، وإذا ازدادت درجة تكاثفه فوق هذا أصبح الماء تراباً، فالتغيرات للهي تطرأ على المبدأ الأول كلها تغيرات كمية (٢٦).

وإذا تساءلنا عن السبب وراء رفض أنكسيمانس لذلك العنصر اللامحدود كمادة أولية واختياره لذلك العنصر المحدد من جهة الكيف، فربماً تخيلناه يعلل ذلك حد كيا يقول كولنجوود بأن أية مادة أولية لا محددة هي مجرد عدم لا يمكن أن يُكتشف فيه شيء أو يُقال عنه أي شيء، ومن المستطاع قول شيء على الاقل بالفعل إذا نحن استعضنا بالمادة الأولية اللاعدودة بالمواء (۲۷)

وهنا يرى كولنجوود أن انكسيمانس قد خطا خطوة إلى الأمام، فهو قد ذهب إلى ما هو أبعد من أستاذه أنكسيمندر عندما أصلح نقصاً جاء فيها قاله عن كيف تولد الحركة في الجوهر الأول أضداداً له، ولكنه عندما خطا هذه الخطوة ابتعد عن عالم الفيزياء اليونانية واتجه إلى عالم آخر يمثل نوعاً من علم الفيزياء لم يكن قد عرف بعد. فهو قد خالف قواعد الفيزياء كما كانت تُفهم في عصره. وهكذا يُعذ انكسيمانس من وجهة نظر المدرسة الأبونية التي يُنسَب إليها بخكم العادة ممثلاً للتنهور، ولكنه لا يعد كذلك من وجهة نظر أخرى، بل يُعد مثلاً للتقدم، وهو وبين الفيئاغورية. وبالنسبة لكونه لم يكن أبونياً حقاً، فهذا يتضح بالرجوع إلى حقيقتين: الحقيقة الأولى، هي عدوله عن البرهان القاطع الذي أثبت بواسطة حقيقتين: الحقيقة الأولى، هي عدوله عن البرهان القاطع الذي أثبت بواسطة أنكسيمندر ضرورة اتصاف أي جوهر أولي كلي باللاتحديد من حيث الكيف، ولا يكن مساواته بالهواء أو الماء على حد سواء. والحقيقة الثانية، أنه كان متردداً في اهتمامه الأساسي فيها يبدو بين القول بواحدية الجوهر الأول والقول بوجود كثرة من الجواهر الطبيعية المختلفة، كل له خصائص مناسبة يتبعها، قلم يعد

<sup>(</sup>٢٩) محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣٧) را كولنجوود، فكرة الطبيعة، ترجة د. احمد حدي عمود، مراجعة توفيق الطويس، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٦٧، ص 23.

اتكسيمانس يهتم بالسؤال الآي وهو: ما هو الشيء الأوحد الذي صُنِعت منه كل الأشياء، وهو السؤال الأساسي عند طاليس ومدرسته تبعاً لما ذكره أرسطو، ولما كان انكسيمانس لم يعد بُعنى بمثل هذا السؤال فإنه يصبح القول بتوقف عن الانتساب إلى هذه المدرسة، فلقد كشف أنكسيمانس عاً في هذا السؤال من حماقة وتركه على حاله.

وأمًا أنه يمثل الفيثاغورية في دور تكوينها، فأمر وأضح من تمسكه بتصور التكتُّف والتلطف، فلقد تغيرٌ عنده السؤال وأصبح: ﴿ لَمَاذَا تَسَلُكُ الْأَنُواعِ المُختَلَفَةُ ۗ من الأشياء سلوكاً غتلفاً؟؛ وبذلك اختلف السؤال عن صيغته في الفيزياء الأيونية ـ وأصبح نفس السؤال الذى واجه الفيزياء الفيثاغورية، وكانت اجابة أنكسيمانس عليه: ولأن الشيء الذي صنعت فيه سبغض النظر عبًّا هو هذا الشيء سيتعرَّض لتنظيمات مختلفة في المكان، وهذا الرد هو الاجابة الفيثاغورية التي ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، وإنْ كانت فكرة أنكسيمانس هي التي نبَّهت إلى الانتقال من تصور الجوهر إلى تصور التنظيم، ومن تصور المادة إلى الصورة. ولذا كان من الواجب ــ في نظر كولنجوود ــ اللا يُعدّ أنكسيمانس من المنتمين إلى المدرسة الأيونية. وكان الواجب بالأحرى أن يُعدُّ همزة وصل بين هذه المدرسة وبين مدرسة فيثاغورس<sup>(٢٨)</sup>. وما يقوله كولنجوود يستوقف النظر، فأنكسيمانس تاريخياً وفلسفياً ينتسب إلى المدرسة الأيونية، وإنْ كان في آرائه ما يبشِّر ويمهِّد للمدرسة الفيثاغورية، فإن هذا لا يجعلنا نخرجه عن إطارهم. فيا ذهب إليه من تحديد كيفي للمادة الأولى بعد عدم تحددها لذى انكسيمندر ينسبه إلى المدرسة الأيونية بل ويرده إلى طاليس أكثر مما يردّه إلى أنكسيمندر أستانه المباشر. وهذا لا يعني من جانبنا اقلالًا من مكانة أنكسيمانس فهو كها يقول رسل، كان أعلى منزلة لدى القدماء من أنكسيمندر، وقد كان له أثر هام في فيثاغورس كها كان قوي التأثير في جانب كبير من التفكير الفلسفي الذي ظهر بعد ذلك وبالذات في الذريين(٢٩).

وبالاضافة إلى ذلك، فإن الشواهد التي بين أيدينا بشأنه تؤدّي إلى الظن بأنه كان أول مَنْ فرّق بين مستويين في الألوهية، فلا شك هناك في أنه وصف الهواء اللامحدود بأنه إلهي، ولكنه يجعل الألهة تنشأ من هذا الهواء، وهنا لا يستطيع المرء

<sup>(</sup>٢٨) ( / كولنجورد، فكرة الطبيعة، الترجمة العربية، ص ٤٦ ــ ٤٧.

<sup>(</sup>٢٩) برنراندرسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأولَ، الفلسفة القديمة، الترجمة العربية، ص

ان يتصور إلا أن تكون الألحة هي النجوم التي تجوب آفاق المواء، (٣٠) وهذا التمييز الذي ساقه أولف حيجن يؤكد ما قاله أيتيوس Actius: إن انكسيمانس يعتبر أن المواء هو الإله (٣١). فهو يقول: «كما أن الروح، وهي هواء، تحافظ على التماسك عينا، هكذا مجيط النفس والهواء بالعالم كله، وجلي من هذا أن أنكسيمانس لم يعتبر الهواء بجرد مادة فيزيقية، بل جعله متصلاً على نحو غامض بأداة الحياة، فهو إذن من عوامل الحياة (٣١). وهذا يعطينا مدى انتساب أنكسيمانس إلى المدرسة الأيونية التي ربطت بين المادة ذات الصلة بادامة الحياة والألوهية أو العلّة في تكوين العالم فليس حديث طاليس عن الماء إلا انطلاقاً \_كما بيّنا \_ من رؤيته لاهمية الماء بالنسبة لحياة العالم والبشر، وهذا ما نراه واضحاً لدى أنكسيمانس حينها اختار الربط بين المواء والألوهية.

ويقي لنا قبل أن نترك الحديث عن المدرسة الأبونية أن نتوقف عند بيان مدى الهية هذه المدرسة وما هو الجديد الذي أضافته على ما سبقها من خطوات فكرية مواء في الشرق أو لدى هوميروس وهزبود . والحق أن فلاسفة هذه المدرسة قد قاموا ثلاثتهم بالبحث عن بداية الأشياء أو أصلها، وإنْ كان هذا الاتجاه لم يكن جديداً \_كها أشرنا \_ إلا أن الجديد \_ كها يرى كاسيرر \_ هو ما قلموه من تعريف لكلمة وبداية والمستورة ففي كل الكونيات الأسطورية كانت كلمة أصل تعني الحالة البدائية الذي اتصف بها الماضي الأسطوري السحيق، هذا الماضي الذي زال واختفى، والذي حلّت عله أشياء أخرى، وأدرك هؤلاء المفكرون الطبيعيون الأوائل البداية ادراكاً مختلفاً \_ كها عرفوها تعريفاً مختلفاً، فها كانوا يبحثون عنه ليس واقعة عَرضية، بل علة جوهرية، ولم تكن البداية عندهم بجرد نقطة بدء في الزمان بل هي والمبدأ الأولء، إنها شيء دال على السبق المنطقي أكثر منه دال على السبق المزمان.

وقد اتفق هؤلاء الأيونيون على تصور العالم شيئاً متمايزاً قائبًا في مادة أولية

(T1)

 <sup>(</sup>۳۰) الملف جيجن، المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونائية، ترجمة عزت قرني، القاهرة، دار
 النهضة المربية، ۱۹۷۱، ص ۳۸.

Comford (F.M), Op. Cit. p. 42.

<sup>(</sup>٣٧) هـ. وهـ. أ فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، الحائمة، ص ٢٧٩ – ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣٣) لرنست كاسيرر، اللولة والأسطورة، ترجمة أحد حدي عمود، مراجعة أحد خاكي، الهيئ الصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥، ص ٨١.

متجانسة، فلقد اعتقدوا أن ما صُنِع منه العالم بماثلٍ لما هو محيط به، وفرَّق. طاليس ـ فيها يبدو ـ بين هذه المادة الأولية وبين الله. وإنَّ كان خلفاؤه قد قالوا بوجود هوية بين الشيئين وتصوروا قيام المادة الأولية اللامتمايزة بخلق متمايزات هي العوالم(٢٤). ولذا فمن الملاحظ أنَّ أنكسيمندر وانكسيمانس لم يضعا تفرقة بين الإله والطبيعة. بل تصوّروا أن الطبيعة هي الإله، والإله هو الطبيعة، وهذا هو المذهب المعروف باسم مذهب وحدة الوجود panthiesme من المقدم dan أي كل، والكلمة ثيوس أي الإله. فهما أقرب من طاليس إلى القول بوحدة الوجود. وإنَّ كانت هذه ظاهرة عامة لدى الفلاسفة السابقين على سقراط بشكل عام(٣٠). ومن أبرز هؤلاء الفلاسفة الطبيعيين هيراقليطس Heraclitus (٥٤٠ ـ ٧٥٥ ق. م) وهـو من الفلاسفة الذين بختلف المؤرخون اختلافاً عظيها فيها بينهم على تفسير فلسفته، فقد ذهب القدماء وعل رأسهم أرسطو إلى أنه من جملة الطبيعيين الأولين، لأنه نشأ في أيونية، ولأنه قال بالنار علَّة أولى للأشياء، وكذلك في العصر الحديث يتابع جومبرز وإلى حدٍ ما زللر وبرنت ويوسف كرم، أرسطو فيضعونِه ضمنِ الطبيعيين الأوائل(٢٦١)، وإنْ كنا نرى غير ذلك، فهيراقليطس يُعدُ نموذجاً خاصاً في تاريخ الغلسفة اليونانية ـ فعل الرغم من كونه أيونياً، إلاّ أنه لم يتصف بالنظرة العلمية التي تميّز بها أهل ملطية، بل كان صوفياً من نوع فريد(١٢٧٠). فقوله أن النار هي الميدأ الأول الذي تصدر عنه الأشياء وترجع إليه، لا يكفي لكي ننسبه إلى المدرسة الأيونية، فمن المحتمل أنه لم يقصد بهذه النار تلك النار التي ندركها بالحواس، بل ناراً إلهية لطيفة للغاية أثيرية، نسمة، حارة، حية، عاقلة، أزلية، أبدية هي حياة العالم وقانونه يعتريها وهن فتصير نارأ محسوسة، ويتكاثف بعض النار فيصير بحراً، ويتكاتف بعض البحر فيصير أرضاً. وترتفع من الأرض والبحر أبخرة رطبة تتراكم سحباً، فتلتهب وتنفدح منها البروق وتعود ناراً، أو تنطفىء هذه السحب فتكونُ الماصفة وتقود النار آلي البحر. ويرجع الدور. فالتغير يجري أبداً في طريقين متعارضين: طريق إلى أسفل، وطريق إلى أعلى، مع بقاء كمية المادة الأولى أو النار

<sup>(</sup>٣٤) ر. كولنجوود، فكرة الطبيعة، ص ٧٤.

 <sup>(</sup>٣٥) حبد الرحمن بدوي، تعريف الفكر اليوناني، الطبعة الرابعة، الفاهرة، مكتبة النهضة المصرية،
 ١٩٧٠ ص. ١٦٥٠.

<sup>(</sup>٣٦) أحمد الأهوالي، فجر الفلسفة اليونانية، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٣٧) برتراندرسل، للرجع السابق، ص ٧٩.

واحدة ومن تقابل هذين التيارين يتولّد النبات والحيوان على وجه الأرض. غير أن النار تتخلّص شيئاً فشيئاً ما تحوّلت إليه، فيأتي وقت لا يبقى فيه سوى النار، وهذا هو الدور التام أو «السنة الكبرى» تتكرر إلى غير نهاية بموجب قانون ذاتي ضروري (لوجوس) Logos، وهذه الدورة الكونية تتضح من شذرات هيراقليطس الذي يقول فيها: «هذا العالم Kosmos، وهو واحد للجميع لم يخلقه إله أو بشر، ولكنه كان منذ الأبد، وهو كائن، وسوف يوجد إلى الأزل، إنه النار، التي تشتعل بحساب، وتخبو بحساب، (٢٩).

وهذه الشذرة توضع لنا قدم العالم لدى هيراقليطس وأن جوهر هذا العالم هو النار التي تمكل تحولاتها المستمرة حياة العالم وأبديته، ويضيف هيراقليطس موضحاً هذه التحولات: «وهذه هي الصور التي تتحوّل إليها النار: أولاً البحر، ثم نصف البحر أرض، ونصفه الآخر أعاصيره (١٠٠٠) وأيضاً قوله: «هناك تبادل بين النار وجميع الأشياء كالتبادل بين السلم والذهب أو الذهب والسلم (١٤١٠). ولكن هيراقليطس مقتنع بأن بعد كل هذه التحولات التي للنار سيأتي الوقت الذي تعلو فيه وتحكم كل الأشياء، فهو يقول «عندما تعلو النار على جميع الأشياء، فإنها سوف تحكم عليها وتدينها «١٢٥).

ولا يخفى علينا أن هيراقليطس يهدف بذلك إلى التوحيد بين الإله والنار من جديد لانه يعتقد بأن وراء التغير البادي في عالم المحسوسات وحدة وائتلافاً ينبغي علينا ادراكه وفالائتلاف الحفي أفضل من الظاهرة(٢٣)، والإله هو النهار والليل والشتاء والصيف والحرب والسلام والشبع والجوع. ولكنه يتخذ أشكالاً عدة، كها يطلق على النار أسهاء تختلف الإذ امتزجت بالتوابل باختلاف الشذى الذي يفوح

 <sup>(</sup>٣٨) يوسف كرم، المرجع السابق، ص ١٨. وأنظر، أميرة مطر، القلسقة عند اليونان ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣٩) هيراقليطس، شذرة ٢٠ يترقيم بيرنت نقلاً عن أحمد الأهواني، المرجع السابق، ص ١٠٤ -- ١٠٥.

<sup>(</sup>٤٠) هيراقليطس، شذرة ٢١، نفس المرجع، ص ١٠٥.

<sup>(41)</sup> هيراقليطس، شذرة ٢٧، نفس المرجع، ص ١٠٥، وأنظر أيضاً كل شذرات هيراقليطس في:

Bakewell (charles M.), source book in Ancient philosophy, Charles Scribner, s sons, New York, 1907, pp. 29 - 35.

<sup>(</sup>٢٦) هيراقليطس، شذرة ٢٦، نقلًا عن المرجع السابق، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤٣) للرجع السابق، شذرة ٤٧.

في كل حالة (١٤٠). فالإله هنا يجمع كل هذه الأضداد في وحدة واحدة، لأنه في كل هذه الثنائيات شيء ما مفرد يكمن بداخلها وعلى الرغم من أنه يظهر كل وقت في شكل غتلف ويُسمّى أسهاء غتلفة بين الناس، فإن هذا الشيء الواحد يظلّ مؤكّداً نفسه، في كفاح وتغير، وهذا هو ما يدعوه هيراقليطس بالإله. وهو ليس موجوداً في الليل أقل من وجوده في النهار، ولا في المشتاء أقل من الصيف ولا في الحرب أقل من السلم، ولا في الجوع أقل من الشبع (١٤٠). وكأن هيراقليطس يريد أن يفهمنا أنه لو لم يكن هناك أضداد يلتئم بعضها مع البعض لما كان هناك اتحاد حين يقول أيضاً وإنه الفن الذي يكون مصدر الخير لناه (٢٤١)، والحق أن ما نراه نحن ظلماً في بعض الأحيان لا يصدر عن الإله، وذلك لاعتقاد هيراقليطس بأن هجيع الأشياء بعض الأحيان لا يصدر عن الإله، وذلك لاعتقاد هيراقليطس كما كان موجوداً بالنسبة إلى الإله جيلة وحق وعدل، ولكن الناس يعدون بعض الأشياء فللما وبعضها الآخر عدلاً (٢٠٠٤)، فالعدل الإلمي موجود لدى هيراقليطس كما كان موجوداً لدى انكسبمندر من قبل، فالعدالة الكونية تسود مبتافيزيقاه، وهي عدالة تمنع الكفاح بين الأضداد في هذا العالم من أن ينتهي بنصر تام لضد على ضد. وفلن تتجاوز الشمس مدارها، وإن تجاوزته، كشف أمرها خادمات العدالة»، ولا بد أن نتجاوز الشمس مدارها، وإن تجاوزته، كشف أمرها خادمات العدالة»، ولا بد أن نعلم ه أن الحرب مشتركة بين الجميع ، وأن الكفاح عدل (١٠٠).

وهذا الصراع الذي يمثل العدالة لديه يدور أيضاً بين النار الخالصة والمناصر السفلى. فكل شيء يتغير داخل الانسان، فالروح كمبدأ حي هي نار، وهي سجينة مقيدة في الجسد المصنوع من الماء والتراب الذي بسبب صرامته الفطرية يمثل بالنسبة للروح شيئاً بغيضاً، وبهذه النظرية وحد هيراقليطس فكري التناسخ -Trans بالنسبة للروح شيئاً بغيضاً، وبهذه المؤت. وقد عزا هذا كفيثاغورس السرار معينة وغامضة (٤٩). وعنها أخذ أفلاطون هذه الفكرة معبراً عنها على لسان سقراط في

Cornford (F.n) Greek religious thought, pp. 84 - 85,

Jaeger (W.) The Theology of Early Greek Philosopher. p. 119. (18)

(٤٦) برتراندرسل، نقس الرجم، ص ٨٤.

(٤٧) هيراقليطس، شذرة ٦١، نقلًا عن ترجة أحد الأهواني، نفس المرجع، ص ١٠٨

(4٨) برتراندرسل، نفس الرجم، من ه٨.

Windleband, Ibid, p. 56. (14)

<sup>(14</sup> برتراندرسل، المرجع السابق، ص 40، وأيضاً محمد علي أبو ريان، المرجع السابق، نقلاً عن فيلب وبلرايت وهيراقليطس في المالم اليوناني، ترجة على سامي النشار وأخرون. وأنظر أيضاً ترجة شلوات هيراقليطس المنشورة بكتاب:

عاورة وفيدون، حينها شبّه النفس كالسجين في الجسد الفاني، وقال بالتناسخ لكي يبين اختلاف جزاء النفس طبقاً لما قدّمته من أعمال في هذا العالم، فإن كانت نفساً لفيلسوف كان جزاؤها العيش مع الألحة، أمّا إنْ كانت نفساً معتلة، فإنها تعود في جسد غلة أو نحلة من الحيوانات الاجتماعية الألبغة، وإنْ كانت نفساً شريرة اقترفت الذنوب وارتكبت الشرور فإنها تعود في جسد حيوانات مفتوسة كالذئاب(٥٠٠). ولا تخلو شذرات هيراقليطس من تمجيد لكلمة الإله العليا واعتبارها الدستور الخفي الذي ينظم العالم والذي ينبغي على الانسان أن يبحث عنها دائمًا منصناً إليها في جلال وهيبة فهو يقول:

ولا تنصتوا لي بل للوغوس، لأن واللوغوس، مشترك بين الجميع، واللوغوس منا لفظة تعني الكلمة الكلية الإلهية العليا، والانصات إليها لدى هيراقليطس يُعدِّ جوهر العقل الانساني الذي تُعدَّ حقيقته من حقيقة هذا الجوهر الإلمي الكلي والانسان لا يعرف حقيقة إلا بالاتحاد بها اتحادا كلياً، وقد يترتب على هذه الفكرة لدى هيراقليطس معارضته لمنهج آخر في المعرفة يقتصر على جمع المعلومات التي تصف الحقيقة ولكنها لا تبلغ لبها، وفالمعلومات الكثيرة لا تكفي للفهمه (١٥).

وإذا كان هيراقليطس ينتقد مواطنيه في معارفهم المرتبطة بجمع المعلومات الحسية فإنه ينتقدهم بشدة حينا يهاجم آلهتهم الشعبية ويحارب الدين الشعبي ـPop. المتشر بينهم لأنه يجد فيه عدداً من العادات والأفكار معيبة ومخجلة، وغير لائقة ومثيرة للسخرية القاسية. ولكنه رغم ذلك يرى أن الفكرة الدينية عن الإله الأعلى المسمى زيوس فكرة تستحق التقديس والاحترام لأنها توقظ الفكر السامي المترفع الطاهر.

وبالطبع ففكرته عن الإله لا يمكن أن تتساوى بتلك الصورة ذات الصفات الانسانية لزيوس، anthro pomorphized form of zeus بل إنه يسير في اتجاه يبقي الإله بعيداً عن أي ملامح انسانية (٥٢). فهو يتحدث عن والإله، باعتباره متميزاً

<sup>(</sup>٥٠) أفلاطون، فيدون، الترجة العربية للدكتور زكي نجيب عمود، في د محاورات أفلاطون، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والنشر، ١٩٦٦، ص ١٥٣ - ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥١) أميرة حلمي مطر، نفس المرجم السابق، ص ٥٨.

Jacger, Ibid., pp. 125 - 126.

عن والألهة، حين يقول وإن سبيل الانسان لا حكمة فيها، أمّا سبيل الإله ففيها الحكمة، (٢٥). وويسمّى الانسان طفلًا بالنسبة إلى الإله، كيا هي الحال في الطفل بالنسبة إلى الانسان، ووأحكم الناس كالقرد بالنسبة إلى الإله كيا أن أجمل القرود قبيع بالنسبة إلى الانسان، (٢٠١).

ولا شك أن هذه الشنرات المتفرقة قد نأت بهيراقليطس عن الواحدية المادية المصرفة التي وجدناها لدى أسلافه من الأيونيين: طاليس وانكسيمانس، فهو لم يعتمد فيها على توضيح أن النار التي اعتبرها العنصر الأول عنصراً غير عسوس. بل أوضح علاوة على ذلك المائه بوحدة كامنة في تلك الأضداد وورائها. ورسم لمواطنيه طريق الوصول إلى ادراك هذه الوحدة وفهمها وطالبهم بالعلو على هذه المحسوسات لكي يستطيعوا الاتحاد بذلك الإله صاحب الكلمة العليا. وبشكل عام فقد أخذ هيراقليطس موقفاً في الأمور الدينية شبيهاً بموقف فيثاغورس، ولم يكسر الاعتقاد الشائع كسراً تاماً، بل أيد تفسير الأساطير المشتملة على التوحيد وذات الدلالة الاخلاقية (٥٠٠)، وهذا ما أكذه وقام ببلورته وتطويره أفلاطون بعد ذلك.

وعلاوة على ذلك فقد أسهم اكتشاف هيراقليطس لسيلان وتغير هذا العالم في تطور الفلسفة اليونانية لفترة طويلة، ففلسفات كل من بارمنيدس وديمقريطس، أفلاطون وأرسطو بمكن وصفها على حد تعبير بوبس بأنها محاولات لحل الإشكالات في هذا العالم المتغير الذي اكتشفه هيراقليطس (٢٥٠). ورغم الاختلاف بين هيراقليطس وأفلاطون في هذا الموضوع، إلا أن هناك تشابها بينها، فهيراقليطس قد عمم تجربته في رؤيته للتغير الاجتماعي إلى عالم وجميع الاشياء، وقد فعل أفلاطون نفس الشيء ولكنه مد اعتقاده الحاص بالدولة المثالية التي لا تفسد إلى مجال والأشياء جيعاً فقد اعتقد أن لكل نوع من الأشياء العادية المفانية مثالاً يضاهيه لا يفني، وهذا الاعتقاد في الأشياء التي لا تتغير ولا تفني الذي يُسمَّى عادة بنظرية الصور أو ألمُثل أصبح المبدأ الأساسي والمركزي في فلسفة أفلاطون (٢٥٠). وإذا أضفنا إلى هذا أن نظرية ألمُثل الأفلاطونية تُعدَ حكما سنرى المناطونية تُعدَ حكما سنرى المناطون المناطقة المناطقة

<sup>(</sup>٥٣) برتراندوسل، للرجع السابق، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥٤) - هيراقليطس، شلوة ٩٧، ٩٨، نقلا من ترجة أحمد الأهواني، المرجع السابق ص ٩١٠.

Windlebend, Ibid, p. 56.

Popper (K.R.), The open society and its enemies, Vol I. The spell of plate, London, (\*1) George Routledge of sons, LTD., 1974, p. 10

Popper (K.R.) Ibid, pp. 16 - 17. (\*Y)

عور حديث أفلاطون حول الألوهية لعرفنا إلى أي حد كان تأثير هيراقليطس كبيراً على أفلاطون رغم اهمال أفلاطون الاعتراف بهذا التأثير في محاولته.

وإذا انتقلنا إلى دراسة فكرة الألوهية لدى الطبيعيين المتأخرين، وجدنا أنهم قد عاصروا تيارين مثاليين قد ظهرا معهم هما الايلية والفيثاغورية، ولذا فإن دراستنا لهم ستدور حول التساؤل عماً أضافوه من جديد على أسلافهم من الطبيعيين الأوائل وهل تأثروا بالمثاليين من معاصريهم أم ساروا على نفس نهج أسلافهم في تصورهم للألوهية؟

وهؤلاء الفلاسفة هم انكساجوراس وانبادوقليس وديمقريطس، ولما كان الأول قد تأخر في نشر آرائه عن الثاني مع أنه أقدم منه وكان من جهة أخرى قد عمر بعده، وتفلسف في أثينا، واستقرّت فيها الفلسفة منذ ذلك الحين إلى زمن طويل، فقد أخرنا الكلام عنه (٥٨).

ويمثل أنبادوقليس (٤٩٠ ـ ٤٣٠ ق. م) في شخصه أكمل تمثيل ذلك الخليط الذي كان في فيناغورس، فهو كان فيلسوفاً ونبياً وعالماً ومهرَّجاً في آنٍ واحد، ورغم أنه كان معاصراً لـ بارمنيدس إلا أن مذهبه يتصل في كثير من وجوهه بصلات من التقارب مع هيراقليطس أكثر عما يتصل بـ بارمنيدس (٢٠٠) وقد كان معروفاً كسابقيه لدى العرب بل كانوا يعتبرونه أول من وصف من اليونانيين بالحكمة لأنه ـ كما يقول محمد بن يوسف العامري ـ كان تلميذاً لداوود عليه السلام وصاحباً لـ لقمان الحكيم (٢٠٠).

والكون عند أنبادوقليس كالكون عند أسلافه، انكسيمندر وهيراقليطس، له نفس الملامح والصفات التي لكل الفكر الكوني الاغريقي، المفسّر للعملية الطبيعية بطرق التشبيه المأخوذة عن حياة الناس الاجتماعية والسياسية (١١٠)، إلا أنه لم بحاول رد الأشياء إلى مادة واحدة كها فعل الأيونيون، ولكنه اعتبر موادهم الثلاث (الماء والهواء والنار) عناصر وأصولاً، وزاد عليها التراب، فكان أول مَنْ وضع التراب

<sup>(</sup>٥٨) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥٩) برتراندرسل، نفس للرجع السابق، ص ٩٨.

 <sup>(</sup>٩٠) الشهرزوري، مندمة نزمة الأرواح وروضة الأفراح، تحقيق عمد بهجة الأثري، منشور
 بكتاب « نصوص فلسفية » مهداة إلى الدكتور ابراهيم مدكور، باشراف دكتور عثمان أمين،
 القاهرة، الحيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦ م ص ١٥١١

Jeager (W.), Op. Cit, P. 139.

مبدأ، وقال إن هذه الأربعة مبادىء على السواء ليس بينها أول ولا ثان، لا تتكوّن ولا تفسد فلا يخرج بعضها من بعض، ولا يعود بعضها إلى بعض. لكل منها كيفية خاصة: الحار للنار، والبارد للهواء، والرطب للياء، واليابس للتراب، فلا تحول بين الكيفيات، ولكن الأشياء وكيفياتها تحدث بانضمام هذه العناصر وانفصالها بمقادير مختلفة، على نحو ما يخرج المصور بمزج الألوان صوراً شبيهة بـالأشياء الحقيقية. وإنما تجنمع العناصر وتفترق بفعل قوتبن كبريين يسميها، المحبة والكراهية(٦٢)، المحبة تضم الذرات المتشاجة عند التفرّق والكراهية تفصل بينها. ويتغلب كل منها حيناً في الدور الواحد من أدوار العالم، دون أن تستقر الغلمة للمحبة فتسود الوحدة الساكنة، أو للكراهية فتسود الكثرة المضطربة، فيمرّ العالم بدور عبة تتخلله الكراهية وتحاول افساده، ثم بدور كراهية تتخلله المحبة وتعمل على اصلاحه. فتارة ترجع الكثرة إلى الوحدة وهي الكثرة الإلهية تتحد فيها العناصر جيعاً، وطوراً تنفرَق الوحدة إلى الكثرة، وتتعاقب الأدوار كل منها كها كان بالتمام إلى ما لا نهاية(٦٢) ويتضع هذا من حديث انبادوقليس نفسه فهو يقول في قصيدته وفي الطبيعة،: ولقد نما في وقت واحد فأصبح واحداً بعد أن كان كثيراً، وفي وقت آخر انقسم وأصبح كثيراً بعد أنْ كان وآحداً، فهناك خلق مزدوج للأشياء الكاثنة الفاسدة وفناء مزدوج كذلك. . وهذه العناصر لا تتوقف أبدأ عن النيار المستمر، فتتحد في بعض الأحيان تحت تأثير المحبة حتى يصبح كل شيء واحداً، وفي بعض الأحيان الأخرى تتحرك الأشباء كل إلى وجهة بسبب قوة الغلبة المنفرة. فهذه العناصر جميعاً متساوية، وذات أعمار واحدة، ومع ذلك فلكل واحد منها ميزة وطبيعة خاصة ثم تسود على مر الزمن. ولا يظهر إلى الوجود أو يختفي من الوجود شيء خلاف هذه العناصر، لأنها لو كانت فاسدة على الدوام ما كانت موجودة الآنه<sup>(١٤)</sup>.

وهنا نجد تشابهاً بين انبلاوقليس وهيراقليطس في تفسير نشأة الأشياء، فكما أن وجود الأشياء عند هيراقليطس يُعزَى إلى تعادل الحركة الصاعدة نحو النار

<sup>(</sup>٦٢) وهذه تُسمى في الكتب العربية أحياتاً: للحبة والغلبة، وقد استعمل هذه التسمية الدكتور الأهواني، أو للحبة والعدوان لدى البعض، أو المحبة والبغض لدى آخرين.

<sup>(</sup>٦٣) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٣٥ ــ ٣٩.

<sup>(</sup>٦٤) انبادرقليس د قصيدة في الطبيعة ، الترجة العربية لها لاحد لمؤاد الاهواني نفس المرجع السابق ص ١٦٧ ــ ١٦٨.

والحركة الهابطة نحو التراب، وكذلك فإن وجودها عند انبادوقليس يُعزَى إلى تعادل المحبة والكراهية (٢٥٠)، وإذا كان أنكسيمنفر قد قبال بالانضمام والانفصال، وانكسيمانس بالتكاثف والتخلخل، وكلا الأمرين يحتاج إلى علّة، فها علّة الانضمام أو التكاثف، وما سبب الانفصال أو التخلخل؟ فإننا نجد لذى انبادوقليس التعليل الذي يقبله العقل لهذه الظواهر، وهي المحبة والكراهية، اللذان يُعدّان أزليان كالعناصر الأربعة المادية، فالحب موجود داخل العناصر الأربعة ومساو لها في الطول والعرض، أمّا الكراهية فموجودة خارجها ومساوية لها في الثقل، وعليه كان انبادوقليس أول مَنْ قال بوجود نوعين من الأصول أو الجواهر، مادية وحركية، فأمّا المادية فهي الخار والهواء والماء والتراب، وأمّا الحركية فهي الحب والكراهية اللذان يحركان العناصر المادية حركة آلية وبذلك يمكن أن يُعدّ أنبادوقليس أول مَنْ ميّز أيضاً المادة عن سبب حركتها، فبعد أن كانت المادة طبيعة حية قادرة على النمو والحركة الذاتية ولا تحتاج إلى ما يحركها أصبحت عند أنبادوقليس مواتاً مطلقاً ترجع حركتها إلى سب آخر غيرها(٢١).

ولكن ينشأ هنا تساؤل عن كيفية احداث المحبة للاتحاد وكيف تفعل الكراهية فعلها؟ أهناك غاية يهدف العالم إلى بلوغها أم أن العالم أشبه بالآلة التي تسير منذ أن انطلقت بغير غرض؟ الحق أن عالم انبادوقليس مادي وآلي ويمنا بالحركة الدائمة كما عرفنا، وهو أيضاً لا يفتقر إلى علّة أخرى خلاف المحبة والكراهية اللتين حركتا العناصر ابتداء ولا تنفكان تحركانها في الطريقين اللذين تحدثنا عنها، فالعناصر الأربعة بالإضافة إلى المحبة والكراهية، هي الحقائق الست المادية التي تخلو عن الغاية، مما جعل افلاطون وأرسطو فيها بعد ينتقدان انبادوقليس على أساس انعدام العلّة الغائية في مذهبه (١٧٠)، فالكائنات التي نشاهدهاعلى صورة معينة انما ظهرت وكيفها التفرية الي بحض الصدفة. ومع ذلك فتكوينها هذا التكوين إنما عنصا الفرورة، أي لحكم الضرورة العمياء Chaos، تلك الفكرة التي مادت الأساطير اليونانية منذ أيام هوميروس وهزيود، فقد ظهرت الأرض Earth مادت الأساطير اليونانية منذ أيام هوميروس وهزيود، فقد ظهرت الأرض Earth والحب Eros عن هذا العهاء. وقد اقتبس أفلاطون هذه الفقرة في والمأدية، في

<sup>(</sup>٦٥) كريم لأي، الفلسفة اليونانية، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٦٦) نفسه، ص ٥٨ ــ ٥٩.

<sup>(</sup>٦٧) أحد فؤاد الأهوان، نفس للرجع السابق، ص ١٨٥

الحديث الذي يقدمه عن طبيعة الحب لكي يثبت أن الحب هو الأقدم بين كل الالحة (١٦٨).

وقد عبر أنبادوقليس عن أن الضرورة أمر إلحي، إذ أن الألحة قد أقسمت قسمًا مرئّعاً بأغلظ الإيمان على أن تحافظ على هذا النظام محافظة تامة (١٩٠٠). ولعلّ هذا هو ما جعل انبادوقليس يشعر بأنه قد كشف الوجه الحقيقي لنشاط القوى السامية في الطبيعة، رغم أنه لم يكن مهتمًا باعطاء برهان خالص على وجود الآلحة كها كان أسلافه يهتمون بذلك، فبالنسبة لهم جميعاً كان الوجود الإلحي في العالم وجوداً مباشراً ومطلقاً. أمّا هو فمشكلة وجود الإله بالنسبة إليه، كانت ببساطة مشكلة صورة هذا الإله (٢٠٠).

وصورة هذا الإله لديه غير واضحة، فقد اتضع من نظريته في العناصر الأربعة مضافاً إليها نظريته في المحبة والكراهية كعنصرين محركين لا تعطينا تلك الصورة لأنها لا تبين لنا كها يقول بيجر إلا أن فلسفته الطبيعية مركبة من أحادية أكسيتوفان والايليين السابقين عليه، مع ذلك التعدد في الألمة الذي تصوره نتائج تلك النظرية الفيزيقية (۱۷). إذ أنه قد اعتبر تلك العناصر الأربعة متساوية في الألوهية والقيمة والحلود، وإن كان ارسطو قد اعتبره يقدم النار على غيرها من العناصر الأخرى عنلما يتحلث عن الأحياء، ويحلث الامتزاج والفصل بفعل القوتين الإلهيتين الحب والكراهية (۲۷). وتلك هي الألمة الحقة عنده (۲۷)، وذلك إذا استبعدنا ادعاءه هو نفسه بأنه نبي أو إله ، حينها يصور نفسه بأنه معبود من أهل استبعدنا ادعاءه هو نفسه بأنه نبي أو إله ، حينها يصور نفسه بأنه معبود من أهل الطبي . فهو يقول في استهلال قصيدته و التطهير ه : و أيها الرفاق الذين تسكنون الملينة العظيمة المطلة على صخور اكراجاس الصغراء . أيها الصحاب العاكفون على الأعمال الفاضلة ، الحامون ذمار الأغراب ، الراعون حقوقهم ، البريئون عن أعمال الأعمال الفاضلة ، الحامون ذمار الأغراب ، الراعون حقوقهم ، البريئون عن أعمال

Ineger (W.), Op. Cit. 139.

<sup>(</sup>١٩) - راجع: البادوقليس، التطهير، للنشور ترجة له بكتاب لحد فؤاد الأهواني نفس المرجع، ص

Jacger (W), Op. Clt., 153. (Y')

Ibid., p. 153.

<sup>(</sup>٧٢) أميرة حلمي مطر، نفس المرجع السابق، ص ٩٨ ــ ٩٩.

<sup>(</sup>٧٤) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٣٩.

البشر سلاماً . إني أطوف بينكم وأمشي إلهاً مُسخلَّداً لا بشراً فانيا ، يخلع جميع الناس على كيا ترون تيجان الزهور ، ويمجدني الرجال والنساء حين ازورهم في مدائنهم المزدهرة (كأنني إله) ويتبعني منهم آلاف يسألونني عن طريق الفوز ينشد بعضهم المعجزات ، ويطلب بعضهم الآخر مني كلمة عن علاج امراضهم الكثيرة التي أوجعتهم بآلامها زمناً طويلًا (٢٤) .

ولقد كان انبادوقليس بالفعل ذا شهرة واسعة، آزر الشعب حين ثار على حكم الطغيان، وزادت عجبة الشعب له حين رفض التاج الذي قُدَّم إليه. ولم تكن منزلته سياسية فقط، بل كان في نظر الشعب إلها، أو نبياً، أو خلَّصاً لأرواحهم ونفوسهم، كها قال هو عن نفسه لأنه كان يتحدث عن ثقة مستمدة من ثقة أهل وطنه به، غير أن ما ذهب إليه من أنه إله كان شيئاً فريداً في تاريخ الفلسقة اليونانية. والحق أن تجاربه الدينية التي سار فيها على نهج النَّحلة الأورفية هي التي صبغت روحه هذه الصبغة، وجعلته يعتقد هذا الاعتقاد. والأورفية كها نعلم قد اندمجت في الفيثاغورية في تصور النفس الانسانية على أنها إلهية هبطت إلى البدن عقوبة لها، وليس لها من سبيل إلى الخلاص إلاّ بالتطهير، والاعتقاد السائد أنه كان من أكبر عمثليها في القرن الخامس، إذْ يُروَى أنه قد تعلّم على يد فيثاغورس نفسه (۱۷).

ولقد نقل أفلاطون هذا أيضاً في محاورة هفيدون، حينها تحدّث عن التطهير وعن مصير النفس الانسانية (٢٦)، ولعلّ سقراط في تلك المحاورة يشبه نفسه بانبادوقليس حينها يطمئن تلاميذه على مصيره لأن نفسه لم ترتكب خطيئة وأنها ولا شك ستعود إلى الخلود مع الألهة ومع الخالدين من أبناء البشر. ولم يقف تأثير النبادوقليس على أفلاطون بل انتقل من خلاله أحياناً، ومن خلال شفراته هو نفسه للى الفلاسفة المسلمين. فالشهرستاني في والملل والتحل، يصور هذا الحديث لأنبادوقليس عن الخلاص للنفس بأنه تصوير للقيامة في ملحمة بارعة الحيال، إلا أنه يعيب عليه أنه قد جعل الخلاص للنفوس جميعاً ولم يفرق بين الطيب والحبيث، بل هو لديه خلاص عام لجميع النفوس (٧٧).

 <sup>(</sup>٧٤) انبادوقليس، التطهير، ترجة أحمد فؤاد الأهواني، ينفس للرجع السابق ص ١٨٧ وانظر أيضاً: برتراندوسل، نفس للرجع السابق، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٧٥) أحد قؤاد الأهوان، نفس المرجع السابق، ص ١٨٧ ــ ١٨٨

<sup>(</sup>٧٦) انظر: أفلاطون، فيدون، ترجة زكي نجيب محمود ز، ص ١٥٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧٧) عبد الكريم الخطيب، الله والانسان، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧١ ص ٢٤٢

كانا يحكمان كل شيء وهذا راجع إلى أنها كانا أكثر العناصر أهمية في الامتزاج الاخير، سواء في العدد أو في الحجم... وكما كانت هذه الأمور كدلك، فيجب أن نفترض احتواء الأشياء المركبة على أشياء كثيرة من كل نوع، وعلى بذور جميع الأشياء التي تحتوي على أشكال من كل ضرب وألوان من كل منها، وأذواق لذيذة، وأن الناس أيضاً قد تألفت منها، وكذلك الكائنات الأخرى ذات الحياة. وقبل أن تنفصل هذه الأشياء كانت كلها معاً، دون أن يتميز أي لون لأن امتزاجها كان يحول دون ذلك، نعني امتزاج الرطب واليابس، والحار والبارد، والنور والظلمة، وكان في الامتزاج مقدار عظيم من الأرض، وبذور لا نهاية لعدها، ولا يشبه أحدها الأخر، لأن شيئاً لا يشبه شيئاً آخر، وكما كان الأمر كذلك فعلينا أن نعتقد أن كل شيء موجود في الكله(١٠).

ولكن حديث انكساجوراس عن العقل كمبدأ منظم لكل هذه الأشياء، هو مبلغ الجدة والطرافة لدى انكساجوراس. ولعل هذا العقل هو «الإله» لديه، مما يجمل دراسة الانسان بما لديه من قوى مماثلة للإله داخل نفسه، تُعدُ مدخلاً لدراسة العقل الإلمي (٨٠٠). ولنمعن النظر فيها يقوله انكساجوراس حول تصوره لهذا «العقل»: «في كل شيء جزء من كل شيء، ما عدا العقل Nous، وهناك بعض الأشياء تحتوي على العقل أيضاً. جميع الأشياء الأخرى فيها جزء من كل شيء، أما العقل فهو لا نهائي، ويحكم نفسه بنفسه، ولا يمتزج بشيء، ولكنه يوجد وحده قائمًا بذاته. ذلك أنه لو لم يكن قائمًا بذاته، وكان ممتزجاً بأي شيء آخر، لكان فيه جزء من جميع الأشياء ما دام ممتزجاً بشيء آخر. ولو أن الأشياء كما كانت ممتزجة بالعقل لحالت بينه وبين حكم الأشياء، كما يحكم نفسه، وهو قائم بذاته. ذلك أن العقل ألطف الأشياء جميعاً وأنقاها، عالم بكل شيء، عظيم القدرة. ويحكم العقل جميع الكائنات الحية كبيرها وصغيرها. والعقل هو الذي حرّك الحركة الكلية فتحركت الأشياء الحركة الأولى. والعقل يدرك جميع الأشياء التي امتزجت وانفصلت وانقسمت. والعقل هو الذي بثّ النظام في جميع الأشياء التي كانت، والتي توجد الأن، والني سوف تكونه (٨٢٠).

<sup>(</sup>A1) انكساجرراس، في الطبيعة، الترجمة العربية لأحمد فؤاد الأعواني، بنفس المرجم السابق، ص

Jacger (W.), Op. Cit. p. 164. (AY)

<sup>(</sup>٨٣) انكساجوراس، نقس المرجم السابق، ص ١٩٤. ١٩٥٠.

ولعل هذه الأقوال قد أوضحت لنا سبب اعجاب سقراط الأفلاطوني بانكساجوراس حينها بدأ في قراءة هذا الكتاب، وتوضح لنا أيضاً سبب ضيقه من انكساجوراس، لأنه في نظره لم يستغد من هذا العقل أي قائدة، فهو لم يستمر في جعل العقل علّة لنظام الأشياء، فقد ذكر عللا أخرى كالهواء والأثير والماء واشياء أخرى غريبة، كها يقول في وفيدون، وقد انتقد أرسطو انكساجوراس على نفس الأساس، أي أن العقل لا وظيفة له، أو على حد قوله وإنه خارج الألة Deus ex.

ورغم هذه الانتقادات التي وجهها سقراط وأرسطو إلى انكساجوراس، فإن فكرته تلك كانت ولا شك تمثل تطوراً هاماً في تصور الفلسفة اليونانية للألوهية، بل وفي تصور مقراط وأفلاطون وأرسطو وأفلوطين على وجه الخصوص، فإله أفلاطون مثلاً قريب من هذا والعقل، في العقل هنا إلا مدبر وصانع خير وأب للعالم، وهذا الاعتقاد بقي دائيًا في محاورات أفلاطون المختلفة (٥٠٠). وكذلك لدى أرسطو الذي جعل الإله خارج العالم حينها تصوره محركاً لا يتحرك في كتابه وما بعد الطبيعة، فهو المحرِّك الأول الذي حرَّك العالم كعلة غائية له، ولكنه لا يُعنى بالعالم ولا يتصل به وكل الفرق بين العقل عند انكساجوراس والعقل عند أرسطو، أن الأول بجعله علة فاعلة والثاني بجعله علة غائية (٢٠٠). أمّا صفات العقل عند كليها فواحدة تقريباً، حينها يُقصد بالعقل هنا العقل الفعال عند أرسطو، إذ يصفه بأنه خالد وأزلي(٢٠٠)، نقي غير يُقصد بالعقل هنا العقل الفعال عند أرسطو، إذ يصفه بأنه خالد وأزلي(٢٠٠)، نقي غير مثل أرسطو، ثنائي، يقول بجدأين متميزين هما المادة والعقل، أمّا المادة فهي لديه المبذور الأولى Spermata Seeds المبذور الأولى العذه أنها المادة أو الصغر، وأهم صفاتها أنها تمتزج وتنفصل حتى تنكون الأشياء الطاهرة لنا.

أمّا العقل فليس ممتزجاً بشيء، وإلّا كان فيه جزء من كل شيء كغيره من الأشياء المادية ولما كان العقل غير ممتزج فهو نقي خالص عن المادة (٨٨)، فقد وصفه

<sup>(</sup>٨٤) أحمد قؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٢٠٢.

Comford (F.M.), Op. Clt., P. xxii . (A\*)

<sup>(</sup>٨٦) أحمد قؤاد الأهوان، نفس المرجع السابق، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٨٧) أرسطو طاليس، النفس، نقله إلى العربية أحمد فؤاد الأهواني، مراجعة الآب جورج قنواتي، القاهرة، دار احياء الكتب العربية، ص ١١٧ ــ ٢٣ ص ٢٣ ــ ٢٢.

<sup>(</sup>٨٨) أحمد قواد الأعواني، نفس المرجع، ص ٢٠٣.

ايضاً بانه الطف الأشياء وأنقاها، وتفسّر فريمان Freeman كلمة والألطف، بأنها توحي بأنه مادة، ولكنها مادة نقية ونقار ها يعود إلى أن العقل منفصل تماماً عن الأشياء الأخرى، وذلك يمكنه من معرفة المادة معرفة تامة ويحقق له سيادة مطلقة، ولم يكن يتحقق ذلك لو لم يكن العقل مستقلاً، ولو لم يكن هو مصدر الحركة والحياة (٨٩٠).

وإذا انتقلنا إلى ديمقريطس Democrius (٢٠٠ م. ٣٦١ ق. م)، الذي تمثل فلسفته ذروة ما وصل إليه العلم والفلسفة عند الطبيعيين من اليونانيين، وجدنا أنه قد حاول تفسير كل شيء تفسيراً آلياً صرفاً، ورد الاختلافات بين الأشياء إلى العدد والشكل فقط. واستبعد من الطبيعة كل القوى الخفية كالمحبة والكراهية عند انبادوقليس والعقل عند انكساجوراس (٢٠٠)، واشترك ديمقريطس مع لوقيبوس في تقديم المذهب القري الذي وفّق بين الإيلية والتجربة. فلوقيبوس وديمقريطس كانا مقتنعين من جهة بقول الايليين إن الوجود كله ملاء، وأن الحركة ممتنعة بدون خلاء، والخلاء لا وجود له، ومن جهة بأن الكثرة والحركة ظاهرتان لا تُنكران (٢٠٠)، فقالا بأن القرات هي الجواهر والملاء والوجود. والفضاء هو الخلاء واللاشيء واللاعدود. وهذه القرات موجودة منذ الأزل وأن الحركة صفة ذاتية للذرات، وقد شرحا كيف نشات الحياة والعالم من هذه المذرات، فقد تكوّن العالم من تطاير الذرات الصغيرة والكروية إلى الخارج، وبقيت الذرات الكبيرة في المركز، فتكوّنت الأرض، وظهرت الحياة نتيجة التولّد الذاتي، فالانسان لدى ديمقريطس نشأ من الطبي كالديدان بغير خلق أو غاية.

أمّا عن النفس التي هي علّه الحياة في النبات والحيوان والانسان، فهي مادية لأنها ذرات كروية الشكل، نارية (٢٠٠).

وإذا تساءلنا عن موقف ديمقريطس من الألوهية، فإننا نجده ينتقد كل القدماء في تقسيرهم للآلهة ويصفهم بالسفه، والغباء، والجهل، إذ يقول وحينها وأى القدماء ما يحدث في السهاء من ظواهر كالرعد، البرق، الصواعق، انضمام النجوم، كسوف

Freeman (K.), Campanion to the pre-socratic philosophers Basil Blackwell, 1959, p. (A1) 267.

<sup>(</sup>٩٠) كريم متى، نفس المرجع السابق، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٩١) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٩٢) أحمد فؤاد الأهوال، نفس المرجع السابق، ص ٢٢٣ - ٢٢٤.

الشمس وخسوف القمر، فزعوا وقالوا بأن هذه الأشياء سببها الألهةع(٩٣).

فديمقريطس برد اعتقاد الناس في الألهة إلى عدم قدرتهم على تفسير هذه الظواهر التي تفزعهم، ولعلّه قد اتخذ من هذا مقدمة لكي يحاول تفسير هذه الظواهر هو ومَنْ تابعوه، فإذا استطاعوا بالفعل تفسير هذه الظواهر تفسيراً علمياً، لم يكن بهؤلاء الناس حاجة للاعتقاد في أن الألهة هي سبب هذه الظواهر الطبيعية.

ويقول ديمقريطس في إحدى شذراته، «إن الألحة بالنسبة لحؤلاء القدماء، تعطي كل الأشياء الخيرة للبشر، ولكن الشر والأذى والأشياء عديمة الفائدة ليست أبدأ من هبات الألحة وهم يردون كل هذه الأشياء لانفسهم بغبائهم وجهلهم ويضيف ديمقريطس وكأنه يقلل من شأن من يعتقدون في الألحة هتحب الآلحة فقط أولئك الذير يكرهون ارتكاب الذنوب (٩٥٠).

وقد وقف ديمقريطس موقفاً مختلفاً غاماً عن سابقيه في رأيه حول الألهة، ذلك أنه كان يعتقد أن هناك شكلاً من أشكال الذرات يحتل مكانة عتازة، وهو الشكل الدائري الذي يخضع لنظام النار والعقل، ويمكن فوق هذا أن يمثل هذا، العنصر الإهي (٩٦٠). فالألهة لديه مادية تتكون من الذرات النارية التي تشبه الأنفس فينا، والدليل على وجودها أننا نراها، أو قل إنها تزورنا وبخاصة في الأحلام. وهذه الصور التي نبصرها عن الآلهة حقيقية. وليس للألهة في نظره من خطر، وليس لها فائدة. ولذلك كانت الصلاة والدعاء وتقديم القرابين لها عبثاً لأن المريض الذي يطلب الشفاء يجب أن يلتمس الصحة في نفسه لا في الدعاء لتماثيل الألهة، وحيث كانت الألهة صوراً موجودة في الهواء ندركها بالبصر، فهي تنظيع كذلك في أعين الحيوانات، ولذلك كان الحيوان مدركاً للألوهية. وليست الألهة خالقة لهذا العالم، الخيوانات، ولذلك كان الحيوان مدركاً للألوهية. وليست الألهة خالقة لهذا العالم، لأن كل شيء يرجع إلى العلل الطبيعية، ولا يجتاج العالم إلى عنايتها (٩٧).

ويمكننا المقول إن لدى ديمقريطس مبرراته في كل انتقاداته على اعتقادات

Sextus Empireus, Adv. Math., ix. 24. Cornford (F.M) Op. Cit., p 140. نقلا من: (٩٣)

Democritus frags. 175 Comford (F.M) Op. Cit., p. 141. (91)

Democritus, F. 217 Cornford (F.M.) Op. Cit., p. 141

<sup>(</sup>٩٦) أولف جيجن، نفس المرجع السابق، ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٩٧) أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٢٢٥ ــ ٢٢٦.

مواطنيه في آلهة أسطورية أحياناً، أو آلهة هي كالتماثيل أحياناً أخرى، ولكنه، هو نفسه، لم يستطع أن يتلمّس الأفكار التي جرّدت الألوهية وجعلتها مفارقة أحياناً، ولا فعالية لها في العالم أحياناً أخرى، فحق عليه لهذا كل الانتقادات التي واجهها من معاصريه ومن أفلاطون وأرسطو لماديته الصرفة التي خرجت عن اطار العالم المطبعي لتلحق بالألهة أيضاً.

ولا يجب أن تخفي تلك المادية الصارخة لدى لوقيبوس و ديمقر يطس ما كان موجوداً في تلك الحقبة من تاريخ الفلسفة اليونانية من آراء مثالية حاولت الوصول إلى فهم بجرد لتصور الألوهية مما كان له أكبر الأثر على أفلاطون بعد ذلك، وأعني بهؤلاء فلاسفة الفيثاغورية والابلية.

## الفصل الثالث

## الألوهية عند المثاليين (الفيثاغوريين والايليين)

يبدأ التيار المثالي الصوفي في الفلسفة اليونانية بفيثاغورس وبارمنيدس، والحق أن هذا الاتجاه لا يختلف مع الاتجاه العلمي الذي تحدثنا عنه من قبل. فالأصل لهما معا كان الدين. فلكل منها اتجاه ديني يناظره وكان أصلاً له. فقد نشأ الاتجاه العلمي الذي بدأ من طاليس وانكسيمندر من الديانة الأولبية، ونشأ هذا الاتجاه المثالي الصوفي من الديانة الأورفية والديانة الديونيسية. وعليه فإنه إذا كان انكسيمندر قد استوحى أفكاره من هوميروس الأيوني وآلهة الأولب، فإن فيثاغورس قد استوحى أفكاره من اورفيوس وديونيسيوس، وكل الفارق هنا أن انكسيمندر يعبر بلغة طبيعية مجردة عن الأشياء ذاتها التي تعبر عنها الديانة الأولبية بطريقة رمزية أسطورية، ويصف فيثاغورس بطريقة طبيعية مجردة ما تصفه الديانة الأورفية والديونيسية على نحو أسطوري خرافي (۱).

وأعتقد أننا نستطيع أن نتحدث عن هذه الفلسفة الفيثاغورية، وعن تصورها للألوهية في ظل معرفتنا أن فلسفة فيثاغورس pythagorus (٧٧ – ٤٩٧ ق. م) مؤسسها تُعدَّ محاولة لصبُّ الديانة الأورفية في قالب عقل<sup>(٢)</sup>. وقبل أن نتحدث عن كيفية هذا، نرى أنه من الواجب أن نعرف شيئاً عن حياة فيثاغورس لانها تمثل بالنسبة لفكره الهية خاصة.

ومما يجعل الحديث صعباً عن هذا الرجل أنه من أشد رجال الناريخ استثارة للعجب والحيرة، فليس الأمر بالنسبة لفيثاغورس يقتصر على كون الروايات التي تُروَى عنه خليطاً يكاد يستحيل على انسان فصل صوابه عن باطله، بل إن الحقائق

<sup>(</sup>١) كريم مق، الفلسفة اليونانية، ص ١٧.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۸۵.

التي هي أقرب إلى الحق الصراح وأبعد أجزاء تلك الروايات عن اختلاف الرأي، تصور لنا نفسة غاية في العجب، ونستطيع أن نصف فيناغورس وصفا موجزا فنقول إنه مزيج من اينشتين ومسزادي<sup>(٦)</sup>، ولكنني اعتقد مع هنري توماس اننا نكون أكثر دقة لو أطلقنا عليه أنه مزيج من بوذا وبرتراند رسل، إلا أنه كان يميل إلى العلم أكثر من بوذا، ويميل إلى الدين أكثر من رسل<sup>(1)</sup>، فهو مؤسس ديانة أهم اتجاه فيها هو مذهب تناسخ الأرواح، وهو أيضاً الذي قال عنه وايتهد هإن تصوره للأشكال الفيزيقية على أنها أعداد قد تكرر عند اينشتين عندما جعل الشكل المكاني زماني يتحدد عن طريق موضوعات فيزيقية لا نعرف عنها سوى أرقامها فقط كالجاذبية والطاقة مثلاً (٥٠).

ولذا فإن حديثنا عن فيثاغورس لكي نرى تصوره للألوهية يسير في اتجاهين، أولها الحديث عن ردّه نشأة العالم إلى العند، وثانيها، مذهبه الديني، فقد اكتشف فيثاغورس امكان وجود صلة بين مشكلة الكوتيات ومنجزات الهندسة، إذ تختلف الأشكال الهندسية المختلفة من حيث الكيف برغم اتصافها كلها على السواء بأنها أشكال قائمة في مكان، فليس لها أية خصائص مادية، وكل ما تتميز به هو خصائص صورية، ورأى فيثاغورس استناداً إلى هذا الأساس الجديد، اعتماد الاختلافات في الطبيعة من حيث الكيف على اختلافات في التكوين الهندسي.

وتدعو هذه النظرة الجديدة أيضاً إلى عدم المبالاة بالبحث عن نوع المادة الأولى فإن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر. أو لسنا بحاجة إلى نسبة أية خصائص مختلفة عن خصائص المكان ذاته إليها، وكل ما يجب أن ننسبه إليها هو القدرة على التشكل في صور هندسية، فطبيعة الأشياء التي تُعدُ أساس تحديد ماهيتها في مجموعها هي التكوين الهندسي أو الصورة.

ولقد حققت هذه النظرية تقدماً كبيراً بالنسبة للنظرية الأيونية، إذْ عجز الأيونيون عن تفسير الاختلافات بين الأنبواع المختلفة من الأشياء. فمن غير المستطاع ارجاع هذه الاختلافات إلى المادة لأن المادة متجانسة ولا تنقسم إلى أنواع

<sup>(</sup>٣) بوتراندرسل، نفس المرجع الساق، ص 11 - ٦٥.

 <sup>(</sup>a) هنري توماس، نفس المرجع السابق، ص ٧٧.

Whitehead (A.N.), Science and Modern World, Collier-Macmillan, Canda, LTD., (\*)
Tornto, Ontario, 1967, p. 28.

مختلفة ولن يكفي القول بأن هذه الاختلافات غير طبيعية، أو أنها مفروضة من الحارج بتعب الحار

وكان هذا سر تحام التورة الفيناغورية في العلم الطبيعي، إذ أنها قد حاولت تمسير سنوك الأشياء بالرجوع إلى صورتها لا بالرجوع إلى مادتها أو إلجوهر الذي صعت منه أي أسم قد نطروا إلى أن تكويل الأشياء يمكل أن يُعير عنه تعبيراً رياضيا. وكان اكتشاف الفيناغورييل للنسب الرياضية التي تحدد أطوال الأوتار في الالالت الموسيقية حافزاً لهم على افتراض وجود مبدأ غير مادي (الاعداد) منظم الممادة (الأوتار). أي أن ثمة ثنائية بين صورة ومادة أو بين محدود ولا محدود المحدود هنا هو العدد أو الصور، أمّا اللامحدود فهو المادة (الأوتار)، فالأعداد عندهم لها شكل أو هيئة ١٠١٨، وهذه اللفطة (ايدوس) التي أصبحت تدل عند أفلاطون على المقول بأن أفيئة الرياضية للأشياء هي الأصل فيها، إذ لم ينفصل الحساب عن الفول بأن أفيئة الرياضية للأشياء هي الأصل فيها، إذ لم ينفصل الحساب عن الأعداد الأي عصر أفلاطون، فلا غرابة أن يذهب إلى أن أصل الأشياء هو الأعداد عامراً شاملاً كلياً عاماً ولم يعد استعماله قاصراً على حدود ميدان خاص من البحث بلى امتذ وانبسط على كل استعماله قاصراً على حدود ميدان خاص من البحث بلى امتذ وانبسط على كل منطقة الوجود، وقد جاء في أحد النصوص الفيثاغورية:

«العدد دليل الفكر الانساني وسيده، ولولا قرته لبقي كل شيء غامضاً مضطرباً، لولاه لعشنا في عالم من الحداع والوهم لا في عالم من الحقيقة والصدق، وفي العدد وحده دول غيره نجد عالماً قابلاً للفهما والادراك».

أمًا أن هذا العالم عالم جديد من الأفكار، أو أن عالم العدد عالم رمزي، وهذه فكرة كانت بمنأى تام عن عقول المفكرين الفيثاغوريين، فهاهنا وفي كل الأحوال الأخرى لم يكن لديم تمييز واضح بين المرمز والمرموز إليه فحسب وإنما

Popper (K.), Conjectures and Refutations Fifth edition, Rostledge and Kegan paul, London 1974, p. 79

 <sup>(</sup>٦) كولنجوود، نفس المرجع السابق، ص ٦٠ وأنظر في هذا بالتفصيل

<sup>(</sup>٧) عمد على أبو ريان، نفس المرجع السابق، ص ٩١.

 <sup>(</sup>A) أحمد فؤاد الأعواني، نفس المرجع السابق، ص ۸۳.

عِلَ عله. ليست الأشياء متصلة بالعدد أو معبراً عنها به. فالأشياء أعداد<sup>(١)</sup>. ولكن كيف يكون العدد هو أصل الأشياء وحقيقتها؟

يمكن أن نرجع في هذا إلى رواية أرسطو، إذ يقول هلقد عُني الذين عُرِفوا بالفيثاغوريين بالرياضيات وكانوا أول من افترض أن مبادى، الرياضة هي أيضا مبادى، جميع الأشياء وكما كانت الأعداد هي أول مبادى، الرياضة فقد تصوروا أن بينها وبين مباثر الكائنات تشابها كبيرا يفوق التشابه القائم بنها وبين النار أو الأرض أو الماء. وكما لاحظوا أيضا أن الخواص والنسب التي تحدد الأنغام تعتمد عمل الأعداد، فقد اقتنعوا بأن مبادى، العدد هي مبادى، كل شي، وتوصّلوا إلى أن السهاء كلها ما هي إلا ائتلاف وعدده (١٠٠).

وقد فسر أرسطو مبادىء الأعداد بأنها مبدأي الزوجي والفردي، والواحد The One Monade يتكون من كليهما لأنه إذا نظرنا إليه في ذاته تظهر فرديته ولكنه بالاضافة إلى غيره فإنه يكول الثنائي اللامحدود. وإذا صبح قول أرسطو هذا من أن المواحد، وهو مبدأ الاعداد التي تدخل في تكوين الأشياء مركب من مبدأ الزوجي ومبدأ الفردي، فلا بدّ من تأكيد الأساس الثنائي في الفلسفة الفيثاغورية (١١).

ولكن هذا التفسير الثنائي للفيثاغورية لا يمكن قبوله بسهولة لأن الموئاد الأولية تعلو على الزوجي والفردي وكل المتقابلات، فهي ليست ناتجة عن التقاء الأضداد بل سابقة عليها ومنها اشتُقت كل الموجودات الأخرى كما يقول كورنفورد(١٢٠).

ويمكن التوحيد هنا بين العدد واحد أو الموناد الأولية وبين المبدأ الأول الذي افترضه الفيثاغوريون، وحاولوا جعله مبدأ غير مادي. ويؤيد هذا التفسير، الشهرزوري الذي يرى أن في عالم العقل ذوات مجردة، هي وأينات محضة قائمة لا في وأين، وهي عدديات أي: معدودات لأنه يصدق على الباري أنه أول وثانيه

 <sup>(</sup>٩) أرنست كاسيرو، مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية أو مقال في الانسان ١٩٦٦ م، ص ٣٥٣ ترجة احسان عباس، مراجعة محمد يوسف نجم، بيروت دار الأندلس ١٩٦٦ م، ص ٣٥٣ م.

<sup>(</sup>١٠) أميره حلمي مطر، نفس المرجع السابق، ص ٧١.

<sup>(</sup>١١) أميرة حلمي مطر، نفس المرجع السابق، ص ٧٣.

<sup>(</sup>۱۲) نفسه، من ۷۵.

المعقل الأول، وهكذا إلى آخر المراتب (١٣١)، والشهرزوري يحاول هنا نقلنا من مجرد فهم تصور فيناغورس للأعداد بأنها مبدأ للموجودات الطبيعية إلى تفسيره على أنه يتحدث عن مبدأ الموجودات المعقلية وتفسيرها على أنها معدودات أساسها الباري المنتي هو أول هذه الأعداد. والحق أن هذا التفسير لا يبعد كثيراً عن الصواب، إذ أن أفلاطون قد استعار هذا في ردّته إلى الفيناغورية في أواخر كتاباته، وبالذات في وفي الموساء وفي الموساء المشهية، التي يُرجُح أنها كانت تتعلّق بتفسير الأعداد المثالية، ويدهب فيها إلى المثالة، ثم يفسر من خلال علاقة ألمثل بهذه الأعداد المثالية، ويدهب فيها إلى تعيين أرقام للمثل، ولما كانت الوحدة هي أرقى مبادىء الأرقام فإن أعلى المثل مماركتها في الواحد، وكذلك تسرتب ألمثل في هيراركية حسب مشاركتها في الواحد، وكذلك تسرتب ألمثل في هيراركية حسب

إلا أن بورت Burt يرفض هذه النظرة إلى الأعداد الفيئاغورية، ويقرر أن قولهم بأن العالم قد صنع من الأعداد، يميل لدى المحدثين إلى عدم المعقولية حتى أنه قد أصبح من المعروف أن ما قصده الفيئاغوريون كان وحدات هندسية، واظهار نوع هذه الموحدات الهندسية النذرية قد اضطلع به مؤخراً أفلاطون في عطيماوسي (١٥٠). وما يذكر بأن الفيئاغوريين كانوا يضعون (الواحد) فوق الأعداد والموجودات، ويجعلونه مصدرها جميعاً، فتأويل أفلاطوني، كها رأى يوسف كرم (١٦٠).

إلا أننا إذا وافقنا على أن المحدثين قد رأوا في نطرية الفيئاغوريين اشكالات لا يوافقون عليها وقد حلها أفلاطون، فلا نظن أن هذا يمكن أن ينسحب على ود العالم إلى الواحد. ذلك لأن الفيئاغوريين كها أوضحنا قد ردوا العالم إلى أعداد ولما كان أصل الأعداد هو الواحد فالأكثر يقيناً أنهم أكملوا الشوط، وردوا هذه الأعداد إلى الواحد، وبالتالي نستطيع القول بأن أفلاطون قد أخذ هذا مطبقاً إيّاه على عالم المثل لديه إن لم يكن هذا كشف فيثاغوري أيضاً إذا صع تفسيرنا لقولهم بأنهم كانوا يقصدون تفسير العالم المعقول ورده إلى الواحد إذ أن امتزاج الرياضة

<sup>(</sup>١٣) شمس ألدين الشهرزوري، نفس المرجع السابق، ص ١٤٩.

<sup>(11)</sup> أميرة حلمي مطر، نفس المرجم، ص ١٩٦٠.

Burtt, The Metaphysical Foundation of Modern physical Science, Routledge and Keg (10) an paul, p. 30.

<sup>(</sup>١٦) يوسف كرم، نفس للرجع السابق، ص ٢٤.

باللاهوت الذي بدأ على بد فيثاغورس، كان صفة تميزت بها الفلسفة الدينية في البونان، وفي العصور الوسطى، والحديثة حتى كانط. وكانت الأورفية قبل فيثاغورس شبيهة بالديانات الأسيوية التي يكتنفها الخفاء، أمّا عند أفلاطون والقديس أوغسطين ونوما الأكويني وديكارت وسبينوزا ولينتز، فنرى امتزاجاً وثيقاً بين العقيدة الديبة والتدليل العقلي، من الطموح الخلقي والاعجاب المنطقي بما هو غير خاصع للزمان وقيوده، وإنما هبط إليهم ذلك الامتزاج الوثيق بين الجانبين من فيثاغورس (١٧٠).

وكها كان للفيثاغورية هذا الشأن الخطير في ردِّهم العالم إلى الواحد، فقد كان لم أيضاً شأن أكبر وأخطر في نفل المعتقدات الدينية من مرحلتها الأسطورية الحراهية إلى مرحلة التعقيل والفهم. فالفيثاغورية على هذا الصعيد قد عُدت حركة اصلاح للمذهب الأيوفي كها كنان المذهب الأورفي حركة اصلاح في عبادة ديونيسيوس.

ولذا فقد عُد فياغورس صوفياً وإنْ تكن صوفيته من ضرب عقلي فريد كها يشير رسل في نوعه. إذ كان ينسب لنفسه صفات شبيهة بالصفات الإلهية فقد قال وهنالك ناس وهنالك آلهة، كها أن هنالك كاثنات مثل فيثاغورس، لا هم من هؤلاء ولا أولئك والماله أله أن الفيثاغورية قد أخذت كثيراً من أفكارها هذه عن سابقيها، فايمان الأورفية بأن أتباع بعض الطقوس الخاصة بالطهارة يؤدي إلى خلاص النفس مما أسموه وعجلة الميلاده، أي عودة الروح إلى بدن انسان أو حيوان، قد عبر عنه فيثاغورس بفكرة التناسخ، وقد أخذ عن الأورفية أيضاً تنظيم أتباع الدين في جماعات لا تقوم على علاقة اللم بل على وحدة الاعتقاد (١١٠). وكانت تعاليم الفيثاغورية كلها تدعو إلى حركة اصلاح جديدة تأخذ من جميع التيارات الموجودة بطرف، ففيها طقوس من بابل ومصر وآسيا وتراقيا ومن العقائد القديمة الموجودة عند اليونانيين إلى جانب الأورفية (٢٠).

المبليقوس -المجتب الكثيرون عن أسس الدين الفيثاغوري، فقد أشار امبليقوس -lm ميناً أسس هذا الدين قائلًا: وإن تجربتهم جميعاً تشير إلى أنهم قد

<sup>(</sup>١٧) برتراندوسل، نفس المرجع السابق، الترجة العربية، ص ٧٤.

<sup>(</sup>۱۸) نفسه، ص ۲۹

<sup>(</sup>١٩) أحد فؤاد الأهواق، نفس الرجع السابق، ص ٧٧

<sup>(</sup>٧٠) أحد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٧٨.

كفّوا عن الفعل الذي لا يرضي الألهة، وكان هدفهم من هذا، أن لديهم رغبة في التحدث مع الإله، وقد سخّروا حياتهم في الطاعة لتتوافق مع إرادته، وهدا هو أساس فلسفتهم لأنهم قالوا بأن من يبحث عن مصدر آخر للخير غير الإله يكون أحق ١٢٠١، ولذا فقد كان فيناغورس آنذاك أكثر الفلاسفة اليونانيين روحانية وأكثر زعهاء التدين اليوناني تفلسفاً (٢٢).

ويضيف كورنفورد، أن الفلسفة التي أوحى بها فيثاغورس تميل إلى البحث في العالم الأخر، إذ تجعل القيمة كلها لوحدة الإله التي لا تراها العيون، وتتهم العالم المرثي بالبطلان والخداع، فهو سطح عكر تتكسّر عليه أشعة الضوء السماوي، ويكتنفه الضباب والظلام (٢٢).

وقد احتفظ لنا قوتيوس Photius بتأريخ قصير عن حياة فيثاغورس وضعه مؤلف مجهول وبه هذه الفقرة الملخصة: إن المرء يكتسب حسنا في سلوكه من ثلاث طرق أولها: التحدث مع الإله ليدنو من الحاد كل الشرور في نفسه، واتباع مسلك التقليد لكل ما هو إلهي، وبهذا يطوع نفسه لتتفق مع الإله. وثانيها: أن يعتقد في حياة الأفعال الخيرة، فالفضيلة دائيا تلزم الانسان بالقداسة. وثالثها: أن يكون قد بلغ تمام الصلاح في الموت، حينها يصبح بتهذيب الجسد قادراً على أن تشتاق روحه في الحياة إلى الإله، وما أكثر وَلَهُ الروح حينها تشق طريقها إلى الإله، عندما تخرج من هذا الجسد نهائياً في الموت الله الله المناقد عنده المناقد المناقد

ولعلّ تلك العبارات البليغة التي كتبها هؤلاء القدماء عن فيثاغورس وتعاليمه موضح لنا مدى سمو هذه التعاليم التي آمنت بأن النفس أسمى من البدن لأن جوهرها نختلف عن جوهره، ولذا فإن تطهير النفس واجب حتى إذا ما تخلّصت النفس من هذا البدن، استطاعت أن ترتفع إلى العالم الإلمي، وصحيح أن هذا التعليم Katharsis ليس من ابتكار فيثاغورس لكنه قد لعب دوراً كبيراً في تطويره، فبعد أن كان لمى الأورفية بجرد اتباع قواعد معينة في الطعام والملبس، وعبادات منظمة تجري على أبدي الكهنة، زاد عليها فيثاغورس الاشتغال بالعلم الرياضي

Cheasy (S.), Op. Cit., p. 92. (\*1)

Toid., p. 93. (\*Y)

<sup>(</sup>٢٣) برتراندرسل، نفس للرجع السابق، ص ٦٦ ــ ٧٧.

Cheary (S.), Op. Cit., p. 98. (Y4)

والموسيقي وتصفيتها، كما يستخدم الدواء لتصفية الجسم.

فالنظر أو العلم هو أعظم تصفية، وكل مَنْ يهب نفسه للدرس وينقطع للبحث يصبح الفيلسوف على الحقيقة، ويتخلّص من عجلة الميلاد. وقد تطوّرت فكرة التطهير وسارت في هذا الطريق العلمي، فأحذ بها الفيثاغوريون المتأخرون أمثال فيلولاوس، واتبعها سقراط كما نرى في عاورة «فيدون»، وأصبحت محور فلسفة أفلاطون، وأخذها معظم أصحاب المذاهب الروحية حتى اليوم (٢٥٠).

وقد تأثر أفلاطون بتلك المبادئ الفيثاغورية سواء في ردِّهم العالم إلى العدد واحد أم في مذهبهم الديني، مما حدا بالبعض إلى القول بأن ما يبدو لك أفلاطونياً ستجده عند التحليل فيثاغورياً في جوهره. فكل الفكرة القائلة بوجود عالم أزلي ينكشف للعقل ولا ينكشف للحواس، مستمدة من فيثاغورس(٢٦).

وإذا انتقلنا إلى المدرسة الايلية طالعتنا مشكلة مؤسسها، وعلى الرغم من أن هذا ليس موضع اهتمامنا إلا أننا نؤيد انتساب هذه المدرسة إلى اكسينوفان الذي وضع أسسها الفكرية الواحدية، وما كان من بارمنيدس إلا أن تابعه في اتجاهه وأكده، ووضع الأدلة على صحته وتركا لزينون الدفاع عن المذهب وتابعه في هذا الدفاع عن المذهب مليسوس. وهذا لا ينفي أن أهم مَنْ مطلوا الايلية تاريخياً وأشهرهم هو بارمنيدس، وذلك أنه كان مواطناً لايليا التي تنتسب إليها المدرسة، وبالاضافة إلى هذا فهو المؤسس العلمي للمدرسة على حد تعبير فندلباند منكل وبالاضافة إلى هذا فهو المؤسس العلمي للمدرسة حول وحدة وتفرد العقل الإلمي، ما عُرض بواسطة اكسينوفان من أفكار دينية حول وحدة وتفرد العقل الإلمي، وتطابقه مع العالم، قد طور بشكيل تصوري تيام من قبل بيارمنيدس كنظرية ميتافيزيقية (۲۷).

والحق أنه لو لم يكن اكسينوفان Xenophanes (٥٧٠ ــ ٤٨٠ ق. م) لما كانت الايلية البارمنيدية بهذه الصورة، ولعلنا نلاحظ ــ مع برون Brun أن محاولة اكسينوفان، كانت أول محاولة في تاريخ الفلسفة اليونانية لتخليص اللاهوت من آثار التفكير الأسطوري الذي صبغه به هوميروس وهزيود (٢٨). وكانت محاولته هذه تسير

<sup>(</sup>٧٥) أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢٦) برتراندرسل، نفس المرجم السابق، ص ٧٤.

Windlband, OP. cit., P. 59 (YV)

<sup>(</sup>۲۸) Brun (J), Le Présocratiques نقلاً عن حسن عبد الحميد، مدخل إلى الفلسفة،الخاهرة، مكتبة سميد رأفت، ۱۹۷۷ م. ص ۹. 68 ۸۷.

جنباً إلى جنب مع محاولة فيثاغورس تخليص العقيدة الأورفية الدينية لدى اليونانيين مما شابها من خرافات وطقوس وشعوذات. ولا غرابة أن يعتبر البعض اكسينوفان عِثابة أول مفكر يوناني حقيقي يتادي بالتوحيد <sup>(5)</sup>Monutherane.

على أن وحدة الموجودات، أو وحدة الموجود ... بألف ولام التعريف ... متصبح هي قلب القلسفة التي نادى بها بارمنيدس بعد ذلك (""، فقد رفض اكسينوفان فكرة تجسيم الألمة واتفق مع زعاء الايلية بارمنيدس وزينون ومليسوس في القول بوحدة الاشياء جيعاً، وقد أطلق على هذه الوحدة الساكنة اسم هالألوهية، وقد ذكر عنه أرسطو أنه القائل بأن الواحد هو الإله ("").

ولكن كيف تم لاكسينوفان الوصول إلى هذه الفكرة؟ لقد كان الفلاسفة الماديون القدامى يعتقدون أن المادة كلها حية. وبالرغم من هذا فقد كانوا يتحدثون عن خليقة حية بدون خالق حي، فحاول اكسينوفان أن يسدّ هذا النقص، والتقط الحيط من الفلاسفة الشرقيين ثم رجع إلى فكرة والعالم الواحد في رعاية الإله الواحدة. وقد قال في ذلك وإن مصدر الكون الأصلي هو الإله ه. وهنا نجد كيف بدأ اليونان يسلّمون بالفكرة الشرقية عن التوحيد: والله واحد، لا بداية ولا نهاية له هو العقل الذي يكوّن العالم. وتقوم فكرة التوحيد على مذهب وحدة الوجود التي نادى بها الفلاسفة الشرقيون، وقد أصبحت بدورها أيضاً أساساً لمذهب وحدة الوجود (المذهب الحلولي) الدي نادى به السينوزا، فالله موجود في كل شيء لأنه هو كل شيء (٢٢).

<sup>(</sup>٢٩) إن الترحيد Monotheism بمكن أن يؤخذ بأكثر من صورة، فكلمات وحدة الوجود Theism والتأليه pantheism قد جامت إلى الاستعمال بواسطة المكتّاب المحدثين ليعبروا بها من تصورين غتلفين للوجود الإلمي، كلاهما يؤكّد مبدأ الإله الواحد.. وأصحاب هذه الآراء هم المؤلمون فتطفين للدين يعتقدون في إله واحد، وأنه الحالق أو الأساس في وجود كل الأشهاء المتناهية وهو نفسه بمعنى ما ميز من العالم، فالتأليه يؤكّد هادة أن الإله مفرد وأنه يجب أن يكون أكثر خيرية وقامسية.

Mathews (W.R.), The Idea of God, An Introduction to The philosophy of Religion, an essay in «An outline of Modern Idiologie», 1937, p. 55. 2.

<sup>(</sup>٣٠) . Brea.Op. Cit, p. 68 فقلاً عن حسن عبد الحميد، نفس المرجم السابق ص ٨٧

<sup>(</sup>٣١) أرسطو، ما بعد الطبيعة، مقالة الالفاء الفصل الحاسس، ص ٩٨٦ م ب نقلاً عن: عمد على أبو ريان، نفس للرجع السابق، ص ٧٤

<sup>(</sup>٣٧) - هنري توماس، نفس المرجع السابق، ص ٧٠ - ٧٦.

ود يبعي ال يعهم من هدا، ال السينوفال يؤيد ما كان سائدا في عصره حكا أشيع هذا من اختلاف تصور الإله باختلاف الأمم والشعوب، لأنه قد هاجم كل هذه التصورات، ووضع الألوهية ذاتها موضع التساؤل والفحص، وخلص من هذا إلى أن الألوهية تختلف اختلافاً جذرياً عن الانسان سواء كان من الناحية الأخلاقية أم من الناحية الفيزيقية، أمّا من الناحية الفيزيقية فقد رفض اكسينوفان فكرة أن الألفة على صورة البشر رفضاً قاطعاً، فالإله لا يشبه الانسان لا في صورته ولا في فكرته (٢٣)، بل لقد دهب بعيداً في انهاء بقايا التصور الانساني للإله من خلال تصوره عن الإله الواحد، فقد كتب اكسينوفان أن الإله يرى الكون ككل، يسمع ككل كذلك فوعي الإله ليس معتمداً على أعضاء حسية أو على يُفكر ككل، يسمع ككل كذلك فوعي الإله ليس معتمداً على أعضاء حسية أو على أي شيء يضاهيها و المناهية المناهية المناهية المناهية المناهية المناهية الناهاد المناهية المناهية

ومن صفات هذا الإله أيضاً وأنه أعظم الألفة والبشر جميعاً ولا يشبه في هيئته أو عقله واحداً من البشرة وفي هذا سلب للصفات عن الإله، ليس كمثله شيء، كما فعل المعتزلة من علماء الكلام عند المسلمين الذين لم يثبتوا الله أي صفة، ولكنهم سلبوا عنه تعالى صفات النقص أو العدم. ولا يمكن لأحد من البشر أن يعرف هذا الإله لأن معرفتنا به تقف عند حد الظن فقط(٢٠٠)، ولانه هو الأصل والأساس لكل الأشياء. وكل الصفات، التي وصف بها الفيزيقون الكون المادي، مدينة له فهو لا مبدع له وهو لا يفنى ولا يزول. ورغم أن أكسينوفان قد حاول نفي الصفات عن الإله إلا أنه لم يخطر بباله أبداً هكما يقول يبجر أن يقدم الإله بلا صورة كلية، بل إنه قد وجه انتباه الاغريق إلى مشكلة الصورة انسام التي عليها الإله صدرة كلية، بل إنه قد وجه انتباه الاغريق إلى مشكلة الصورة انسام التي عليها الإله الإله المنسلة المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الإله الإله المناه الله المناه المنا

وأيضاً: محمد البهي، الجانب الإلمي من التفكير الاسلامي، القاهرة، دار الكانب العربي، 1978 م، ص ٣٢١ ــ ٣٧٢.

وكذلك: البير ريفو، الفاسفة اليونانية أصولها وتطوراتها، ترجمة حبد الحليم عمود وأبو بكر ذكرى، الفاهرة، نشر مكتبة دار العروية ، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣٣) أولف جيجن، نفس المرجع السابق، الترجمة ص ٢٠٩ ــ ٣١٠.

Jaeger (W.), Op, Ch., P. 44. -(YE)

وانظر أيضاً: أحد قؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٩٦.

 <sup>(</sup>٣٥) أحد ثؤاد الأهوائي، نفس المرجع السابق، ص ٩٦ - ٩٧.

Jaeger (W.) Op. Cit., p. 33.

لكن محاولته الوصول إلى هذه الصورة أو التحدث عنها، قد أوجدت مشكلة اختلف المفسّرون لفلسفته حولها، ما هي علاقة هذا الإله بالعالم. هل هو مجرد صورة للعالم، أي أنه هو والعالم شيء واحد، أم أنه يحلّ فقط بهذا العالم؟

يقول يبجر إن اكسينوفان لم يقل بأن العالم هو الإله، حتى يجعل صورة الإله محرد صورة العالم، فهو \_ في نظره \_ لم يكن عل وفاق مع كلمة حلولي punthein بل هو مجرد فاتح طريق للتصور الفلسفي بانكاره أن صورة الإله بشرية، وفي مواطن أخرى يستبقي التعددية الاغريقية التقليدية. ويمضي يبجر محاولاً اثبات وجهة نظره فيسرد الأسباب التي دعت الكتاب المسيحيين لقراءة اعتقادهم بإله واحد (توحيدهم) في اعلان اكسينوفان للإله الواحد، فبينها هو يبجل هذا الإله أكثر من الانسان، يصفه أيضاً بصراحة \_ كها أشرنا \_ بأنه الأعظم بين الآلهة والناس، وهذه الطريقة في الحديث مع خلطها وتقريبها بين القطبين الآلهة والناس، متبعة في ذلك قواعد شعراء البطولة القدامي، لا تزال توضع بجلاء تام أنه بجانب الإله الواحد عجب أن يوجد آلهة آخرين تماماً كها يوجد بشر كثيرون(٢٧).

وينضم فندلباند مع القاتلين بأن اكسينوفان قد وحُد بين الإله والعالم ككل، فالعالم World والإله نفل نالنسبة لاكسينوفان متطابقان، وجميع الأشياء تفقد ذاتها في هذا الواحد، الذي لا يتغير، جوهر العالم(٢٨).

والحق أن اكسينوفان يحتمل كل هذا الخلط ما دمنا نحاول فرض اصطلاحاتنا المعاصرة من وحدة وحلول. النخ على فلسفته ، فالحقيقة أنه هم وغيره من الفلاسفة اليونانيين لم يكن في ذهنه مثل هذه الفروق الدقيقة بين القول بالحلول والقول بوحدة الوجود أو القول بمفارقة الإله للعالم، فاكسينوفان ولا شك بما قدّمه من تصور عن الإله قد أيقظ اهتمام الفلاسفة الواحديين لأنه كان الأول كما أخبرنا أرسطول الذي قدّم مبدأ وحدة المبدأ الأعلى، ويبدو هذا متسقاً وذا صلة وثيقة بنظرية بارمنيدس عن الوجود الواحد من ثمّ بكل فلسفة الايليين(٢٩)

ومن هنا فالأكثر احتمالاً \_كها يقول كويلستون\_ إنه كان واحديا amonist وليس موجَّداً بالله amonotheist وهذا التفسير للاهوت اكسينوفان سيكون بالتأكيد

Jaeger, W. «The Theology of Early Greek philosophers», 43 (TV)

Windleband, Op. Cit., pp. 47 - 48. (YA)

Jaeger (W.), Op. Cit., p. 51. (74)

متوافقاً مع ما يذهب إليه الاتجاه الايل أكثر بما لو فسرناه بأنه موحد Ihenia لأن علم اللاهوت التوحيدي الحقيقي بمكن أن يكون فكرة مألوفة لنا، ولكنها كانت شيئاً استثنائياً غير مألوف لدى اليونان في ذلك العصر (١٠) فاكسينوفان كان واحدا من تلك القلّة القليلة من فلاسفة اليونان الذين قالوا بواحدية الألوهية واحدية خالصة سبقدر ما استطاع لا شرك فيها في حين أن الفلاسفة الباقين إمّا أنهم أبقوا على مفهوم تعدد الألمة كما كانت تعرضه العبادة التقليدية، وإمّا قالوا بإله أعل فوق مجموعة من الألمة تخضع له (١١). وإذا كانت هذه الفكرة لدى اكسينوفان قد أولت تأويلات عدة وأمّرت على القائلين بوحدة الوجود، أو القائلين بالحلول، فإن هذا راجع إلى تضارب التفسيرات التي لحقت بنصوص اكسينوفان، منذ وفاته.

وإذا انتقلنا إلى بارمنيدس Parmenides ( 9 ق. م) وجدناه مثال الميتافيزيقي الصرف، همه اكتشاف الوسائل التي توصل إلى الحقيقة الكامنة وراء مظاهر الأشياء، لا هذه المظاهر عينها، وليست هذه الوسائل مجرد المشاهدة والنجربة كها يرى رجل العلم ــ بل هي المنطق الصرف.

ويبدو أنه كان يتصور أن في وسع الانسان أن يبلغ الحقيقة المطلقة بالوسائل المنطقية وحدها، فقد حاول أن يقيم الفلسفة الايلية، على أساس واحدي بدقة بالغة لتعارض التعددية، وهو في محاولته هذه أشبه ما يكون بالعالم الرياضي الذي تهمه الدقة أكثر من المتعارف، والأمر الواقع (٢٤٠٠). فقد جاء بارمنيدس ليفسر ثانية الفرضية اليونانية القائلة بأن العالم كُلُّ قابل للفهم، ولكنه برهن برهاناً نهائياً على أنك إذا آمنت بالواحد الأوحد وجب عليك أن تنكر كل ما عداه.

لقد رأينا هيراقليطس يتوغل في هذا الاتجاه زاعياً انسجام الحقيقة والوجود حين قال: الحكمة أمر واحد، إنها معرفة الفكر الذي تسير به الأشياء كلها، إلاّ أن بارمنيدس، عندما جدد هذه النظرية من جديد، محا آخر أثر للتجسيد الأسطوري

Copleston (F.), A History of philosophy, Vol. I., Greece and Rom, par I, Image (1.) Books, A Division of Double day and Company, Inc. Garden City, New - York, 9 th Printing 1962 P. 64.

<sup>(11)</sup> اولف جيجن، نفس المرجع السابق ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤٢) جورج سارتون، تاريخ العلم، الجزء الثاني، ترجمة لفيف من العلياء باشراف د. ابراهيم مدكور، القاهرة، دار المعارف في الطبعة الثالثة ١٩٧٨ م، ص ٤١

والصورة الأسطورية اللذين تبقيا في لفظة دنسيرة التي استعملها هيراقليطس في قوله، وكذلك في رمز النار. فقال بارمنيدس والشيء الذي يفكر به والشيء الذي من أجله يوجد الفكر، كلاهما واحد لانك لست بواجد فكراً دون شيء كائن، بصدده يستنطق الفكرة ولكن لأن بارمنيدس يعتقد وبنأننا يجب ألا نتكلم عن الصيرورة والفناء والانعدام، اتخذ وضعاً جديداً بالمرة، فقد كان هيراقليطس، قد قال بأن الكينونة هي وصيرورة، دائمة وربط بين الفكرتين بدوالتنفيم الحفي، أما الأن فإن بارمنيدس جعل الواحدة مانعة للأخرى واعتبر الكينونة فقط حقيقية (٤٢).

فإذا ما سألنا بارمنيدس وما هو الكائن؟ لكانت اجابته عن هذا السؤال بقوله والكائن هو هوى. فقد قال الله لموسى (في سفر الحروج ١٤,٣ Ego Sum (١٤,٣ على مغر الحروج المنيدس، قواعد والله وانا وقد وضعت استناداً على تعريف بارمنيدس، قواعد اللوغاريتم وفنون المنطق الصوري، وأبحاث لغوية وأخوى لاهوتية (٤٤). ويهمنا أن نعرف كيف يؤدّي حديث بارمنيدس عن الوجود الحقيقي الواحد الساكن إلى وجود الإله؟ أو بعبارة أخرى نريد أن نعرف كيف كان حديثه عن الوجود كما عدم البعض خطة مرسومة للتصورات الدينية والأخلاقية السابقة، وكيف أن رمزية قصيدته تشير إلى أن البحث عن الحقيقة كما يقول كورنفورد يضاهي الفعل الديني ووهد).

وإذا كان كورنفورد يردف قائلاً بأن الحقيقة التي يكتشفها بارمنيدس ليست بدافع اعتقاد ديني إذ أنه لم يسم الوجود الواحد عنده والإله (٢٦) فإننا نرى أنه الطلاقاً من هذا البحث البارمنيدي عن الهوية، أو محاولته الوصول إلى منطق ليس به أي منتاقضات، يمكننا القول مع يبجر بأنه كان باحثاً في الوجود الاسمى ولم يكن يتصور الوجود الحقيقي إلا بهذا للعنى، فبارمنيدس قد ربط معرفة الوجود بمجال الدين حقاً، وهو بهذه الطريقة يثبت تأثيراً غريباً، رغم أنه يعجز تماماً عن

<sup>(</sup>١٣) هـ . وهـ. أ فرانكفورت، نفس المرجع السابق، ص ٣٨٧ ــ ٣٨٨.

<sup>(38)</sup> عمد عزيز الحبابي، من الكائن إلى الشخص، القاهرة، دار للعارف، الطبعة الثانية، ١٩٦٨ م، ص ١٧ ونفس هذه الإشارة للربط بين بارمنيدس وما جاء في العهد القديم من التوراة وردت في: هـ . وهـ . أ. فرانكفورت، نفس ، ص ٢٨٩.

Cornford (F.M.), Plato and Parmenides, London, Kegan Paul Trench and co. LTD. (1.0) 1939, p. 28.

Ibid., p. 29. (47)

توحيد الوجود بالإله .وقد أوَّلت نظريته في الوجود المطلق المرة تلو المرة في الأوقات الأخيرة كلاهوت فلسفى الأخيرة كلاهوت فلسفى 4<sup>(47)</sup>A philosophical Theology .

وقد يكون من الأفضل حكها يضيف يبجر حللحفاظ على شخصية فكر بارمنيدس لو تحدثنا عن غموض الوجود لديه، فهذا على الأقل سيحدث توازناً للصورة التي أعطاها لمبدأه، وبالطبع فسوف يأسف الدارس للاهوت على غياب الإله في هذا الغموض، ولكن لا أحد لديه حس ديني يرفض عدّ وجوده الظاهر كسر غامض أو وحي خالص، وسيئار بشدة حينها يرى مدى ما يعنيه الوجود كسر غامض ومدى خبرته بطبعة الوجود الحقيقي (١٨).

ولذا فإنه يبرز هنا تساؤل هام، إذا أردنا أن نتحقق من صدق كلام يبجر، بل إذا أردنا أن نوضح رأي بارمنيلس في الألوهية، وهو بما معنى الوجود لدى بارمنيلس وما صفات هذا الوجود، وهل هذا الوجود لديه هو الوجود المادي أم أنه وجود أسمى كها قررنا من قبل؟ يقول بارمنيلس في قصيدته الشهيرة:

هناك طريقان لا غير للمعرفة يمكن التفكير فيها، الأول أن الوجود موجود Toeon ويمكن أن يكون غير موجود، وهذا هو طريق اليقين، لأنه يتبع الحق. والثاني أن اللاوجود غير موجود ويجب ألا يكون موجوداً، وهذا الطريق لا يستطيع أحد أن يبحثه لأنك لا تستطيع معرفة اللاوجود ولا أن تنطق به، لأن الفكر والوجود واحد ونفس الشيء (١٩٩).

إذن فأهم خصائص الوجود لديه، أنه يمكن معرفته، لأن ما لا يمكن الحذيث عنه ومعرفته لا يُعدّ وجوداً، وهنا قد التبس الأمر على المفسّرين فقالوا إن ما يمكننا معرفته والتحدث عنه فعلا هو الوجود المحسوس، ومن هنا فقد فسّروا بارمنيدس تفسيراً مادياً، فايثار لفظة الموجود Toeon يدل على اتجاء الذهن إلى الشيء المادي، سواء أكان هذا الشيء المادي واحداً لا غير أو يشمل سائر الموجودات. وهذا هو تفسير برنت حين يجعل الغرض الذي يقصده بارمنيدس من عبارته السابقة،

Jaeger (W.), Op. Cit., p. 107.

<sup>(</sup>EY)

Jueger, Op. Cit., p. 107.

<sup>(</sup>EA)

 <sup>(</sup>٤٩) بارمنيدس ، و في الطبيعة ، الترجة العربية لأحد قؤاد الأعواني، فجر الفلسفة اليونائية،
 ص ١٣١.

المرجود الواحد المادي حتى ليصفه بأنه وأب المادية الموادية الموادد المادية الموجود الواحد المادي حتى ليصفه بأنه وأب المادية المحتور بناة على هذا أن وجه الاختلاف الكبير بين أفلاطون والايليين، أن الايليين قد اعتقدوا أن الحقيقي أو المعقول هو عالم فيزيائي وإن كان حافلا بالنقائص. فهو يتصف بصفات مضادة للصفات التي نصادفها في العالم الفيزيائي الذي تدركه حسيا، أمّا أفلاطون فلم يبدُ العالم الحقيقي لديه عالماً فيزيائياً على الاطلاق، إنه صورة بحنة خالية من المادة، إذ كانت الفيزيائية عند أفلاطون إحدى خصائص المدرك الحسي. ووجود أي خصائص عقلية (١٥).

والحق أن بارمنيلس لم يقصد بأي حال الموجود المادي الواحد، بل الوجود، أو على أقل تقلير الموجود المعقول، فالواحد عنده صورة أو مثال، لأن بارمنيدس لم يكن يُعنى بالمعرفة الحسية لأن الحواس لديه لا توصل إلى حقيقة بل تفضي إلى ظن فقط، بل كان العقل لديه هو الوسيلة للوصول إلى المعرفة الحقيقية التي تقع على الوجود الحقيقي، والوجود الحقيقي ليس هو الوجود العيني بل هو الوجود المعقول الذي لا يكون ولا يفسد فارمنيدس يضيف في قصيدته، واصفاً الوجود: «إن الوجود لا يكون ولا يفسد، لأنه كل ووحيد التركيب Mounogenes لا يتحرك، ولا نهاية له. وأنه لم يكن، ولن يكون لأنه الأن كل، مجتمع واحد، متصل. . وليس الوجود متقسيًا لأنه كل متجانس ولا يوجد هنا أو هناك أي شيء يكن أن يمنعه من التماسك، وليس الوجود في مكان أكثر أو أقل منه في مكان آخر، بل كل شيء علوء بالوجود، فهو كل متصل لأن الموجود متماسك بما هو موجود (٢٠٠٠) و .

ولعلّنا نلمع من هذا أن بارمنيدس يتحدث عن وجود غير هذا الوجود الملوس الذي نعيش فيه، وجود متجانس لا ينقسم، لا يتحرك، لا بداية له ولا نهاية، ولعلّ بارمنيدس نفسه قد أحسّ بأن هذه الصفات لا تكفي لكي نعرف أن الوجود الذي يتحدث عنه أسمى من ذلك الوجود المحسوس، فأضاف إلى ما مبق: وإنه لا يتحرك من جهة حدوده القوية الأسر، بلا بداية ولا نهاية، لأن الكون والفساد قد أبعدا، إذ أبعدهما اليقين الصادق. إنه الوجود ذاته يظل في

<sup>(</sup>٥٠) أحمد قؤاد الأهواني، نقس الرجم السابق، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>١٠) كولنجوود، نفس المرجم السابق، ص ٨١.

<sup>(</sup>٣٧) بارمنيدس، نفس المرحم السابق، ص ١٣٢.

المكان نفسه، باقياً بنفسه، ثابتاً على الدوام، لأن الضرورة تمسكه داخل قيود النهاية التي تحيط به، فقد حكم القانون الإلهي ألاّ يكون الوجود بغير نهاية، فهو لا مجتاج إلى شيء، أمّا إذا كان لا نهائياً (من جهة المكان) فإنه مجتاج إلى كل شيء، (٥٣).

ويربط بارمنيدس هنا بين اليقين الصادق ومعرفة الوجود حيث لا يحل عليه في ظل هذا اليقين أي كون أو فساد، ويبين أيضاً قدرة الوجود نفسه على أن يظل في المكان نفسه، باقياً بنفسه، ثابتاً على الدوام، وكأنه هنا يتحدث عن وإله قادر علك كل شيء ويستطيع أن يضع نفسه في أي صورة يشاء، ولكن بارمنيدس لا يفتاً يضع فوق هذا الوجود قوة أعلى منه، هي الضرورة وكأنه يعود بنا إلى الفكر اليوناني السابق لدى هوميروس وهزيود، إلا أنه قد ربط بين هذه المضرورة ويين القانون الإلمي . فهذه الضرورة من قبيل القانون الإلمي الذي حكم بان لهذا الوجود هذه الصفات. وإن صبح هذا فإن بارمنيدس يتأرجح بين الربط بين الوجود والإله متأثراً في هذا باكسينوفان وبين القول بقوة أعلى من الوجود هي التي تهه هذه الصفات فهي والإله ع.

والحق أنه يحتمل التفسيرين، فهو يلحق حديثه السابق بفقرة اختلف حولها الشرّاح إذْ يقول:

ووحيث كان له (أي للوجود) حد بعيد فهو كامل من جميع الجهات، مثل كتلة الكرة المستديرة المتساوية الأبعاد من المركر، لأنها ليست أكبر أو أصغر في هذا الاتجاه أو ذاك، ولا يعوقها شيء عن بلوغ النقط المتساوية عن المركز، وليس الوجود أكثر أو أقل وجوداً في مكان دون آخر، بل هو كل لا انفصال فيه. ولما كان الوجود متساوياً من جميع الجهات فإنه يبلغ الحدود بشكل متجانس (100).

وهنا يشبه بارمنيدس الوجود بالكرة المستديرة المتساوية الأبعاد من المركز ولا ينبغي أن يُفهَم، كما فهم البعض خطأ، أن هذا دليل على مادية بارمنيدس لتشبيهه الوجود بالكرة والكرة شيء مادي، بل إنه بهذا التشبيه يعلي أكثر من شأن هذا الوجود. فليس للموجود في عالم الحق الذي يتحدث عنه بارمنيدس هنأ إلا صفة الجابية واحدة هي الوجود، أمّا بقية الصفات فكانت سلبية، ولاه يتحرك، ولاه ينعسم، ولاه بداية له، ولاه نهاية، ولاه يكون، وولاه يفسد، وهكذا، فإذا كان

<sup>(</sup>۵۳) نفسه، ص ۱۳۲.

<sup>(\$\$)</sup> بارمنيدس، نفس المرجع السابق، ص ١٣٣.

قد أطلق عليه أنه كرة فذلك لأن الكرة لا بداية لها ولا نهاية، وهي أكمل الأشكال الهندسية، فضلًا عن أنه يصف الوجود الحقيقي بالكروية على سبيل التشبيه والمثال لا على سبيل الحقيقة(٥٠٠)

ولعلُّه قد وضح لنا الآن بما لا يدع مجالًا للشك، أن الوجود الحقيقي لدى بارمنينس يختلف عن الوجود المحسوس، فهو يُتحدث إذن عن نوعين من الوجود، الوجود الحقيقي الذي وصفه بصفات هي إلى الإله أقرب فهو واحد وكامل ولا بداية له ولا نهاية ولا يكون ولا يفسد، وهو وحده الموجود الحقيقي. وأعتقد أن هذه الصفات السلبية أقرب إلى الصفات التي وصف بها سابقه اكسينوفان الإله لديه، وأكثر قرباً من بعض الصفات التي يوصّف بها الله في المسيحية والاسلام، وإنَّ كان هو يطلقها على الوجود ولم يطرأ في ذهنه أن يقرر أن هذا الوجود هو الإله أو هو الوجود الإلهي. هذا على الرغم من أنه قد فضَّل أن تكون قصيدته من وحَى الإله، وينبغي أن يعطينا هذا مغزى خاصاً لقصيدة بارمنيدس، فنحن نجد لديَّه كائناً إلهياً يكشف له عن الحقيقة التي لا يستطيع هو بمفرده كبشر أن يكتشفها. وهكذا كان لتلك الآلهة \_من حيث المبدأ\_ نفس الوظيفة التي كانت لربّات الفنون عند هوميروس وهزيود، وهي تُسمِّي عند بارمنيدس Dike (العدالة)، ولها مسكن خاص عند البوابة التي ينفذ عبرها الليل إلى النهار. والليل هو الظن الخاطيء، والنهار هو الحقيقة، ذلك في المقام الأول. ولكننا يجب أيضاً أن نتذكر تبدل الليل والنهار على مستوى الكون، وهو الصورة الأولية لكل تصور للنظام. هذا التبدل يتم في حدود ثابتة، ومخالفته ظلم بأدق المعاني وقد كان هذا أيضاً هو تصور الكسيمندر وهيراقليطس ولكن بارمنيدس يضيف كائناً إلهياً من الواضح أن مهمته هي السهر على حفظ النظام(٥١).

وفي هذا يقول بارمنيدس؛ ولقد امتلأت الحلقات الأضيق بالدر غير الممتزجة وما بليها من حلقات بالليل ويندفع من بينها أجزاء من اللهب (أي النار). وفي وسطها توجد الألحة التي تدبَّر جميع الأشياء، ذلك لأنها أصل كل نسل وتناسل، فهي التي تسوق الأنثى للائتلاف مع الذكر، وتدفع الذكر إلى الصلة بالأنثى والاثنى،

<sup>(</sup>٥٥) أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥٦) أولف جيجن، نفس المرجع السابق، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥٧) بارمنيدس، نفس المرجع السابق، ص ١٣٤.

وفي داخل عالم الظن، لدى بارميدس، هناك آخة أحرى. فهناك أولاً ألوهية تحكم الكون والفضاء بصفة خاصة ومن الطبيعي أن يكون حكامها من منطقة القمر، حيث أن هذا النجم يشارك في ثبات الكائنات السماوية وأيصاً في تغير الأشياء الأرضية. وأخيراً فإنه يخرج من هذه الألوهية كل القوى الإلمية في مجموعها.

وهنا يستعير بارمنيدس واعياً أسلوب الحديث عن أسناب الألهة عند هزيود. بحيث يكون واجباً علينا أن نقول: إن تلك الآلهة في رأي بارمنيدس هي آلهة لا وجود لها إلاً في الظن تماماً كحال الكون الذي تدور فيه.

ولعل تلك التفرقة بين آلهة عالم الظن، والآلهة التي تدبر جميع الأشياء، وما سبقها من صفات للوجود ألبسته ثوباً إلهياً على الرغم من عدم تصريح بارمنيدس بذلك (٢٠٠٠)، تدعونا إلى التساؤل عن السر وراء عدم هذا التصريح؟ ولعل ذلك يكون راجعاً إلى أن بارمنيدس كان يهتم بوصف هذا الوجود الحقيقي وصفاً أقرب إلى المنطق، وهذا ما حداب رسل إلى أن يعد بارمنيدس من مؤسسي التصوف المنطقي، الذي تخلل بعد ذلك كل فكر أفلاطون. وهذه الصورة من التصوف قد أضحت سمة من سمات التصوف الغربي من أيام بارمنيدس حتى هيجل (٢٠٠٠).

ولقد أوضح رسل رأيه هذا في بارمنيدس من خلال تحديده لخصائص معينة، ميزت التصوف طوال العصور، تنطبق على بارمنيدس. وأول هذه الخصائص، الاعتقاد في الحدّس (الكشف) sisight في مقابل المعرفة الاستدلالية التحليلية. وثانيها، اعتقاد الصوفية في الوحدة Unity ورفضهم السماح بأي قسمة أو تضاد في أي مكان. وهذا المبدأ موجود لدى هيراقليطس في قوله والصحة والمرض واحده وأيضاً والطريق الأعلى والطريق الأسفل، طريق واحده ولدى بارمنيلس في قوله وإن الحقيقة واحدة لا تنقسم وهي تأتينا من الانجاه نحو الوحدة، وهي أيضاً لدى وأن الحقيقة واحدة لا تنقسم وهي تأتينا من الانجاه نحو الوحدة، وهي أيضاً لدى أفلاطون في نظريته عن ألمثل، ولكنها تظهر لديه أكثر في أولية مثال الخير. وثالث هذه الخصائص موجود تقريباً لدى كل الصوفية الميتافيزيقيين وهو انكارهم لحقيقة الزمان، وهذا نتيجة لانكار المبدأ لدى بارمنيدس من اليونانيين ولدى سيئوزا

Russell (B.), Mysticism and logic, London, Union Books, 1947, P. 13. (0%)

<sup>(</sup>٥٨) انظر: أولف جيجن، نفس المرجع السابق، ص ص ٣٠٨ - ٣٠٦.

وهيجل من المحدثين. أمّا آخر هذه المبادىء لدى المتصوفة، فهو اعتقادهم بأن الشر مجرد مظهر<sup>(۲۰)</sup>.

وإذا النقلنا إلى تلاميذ بارمنيدس، نجد أن أشهرهم كان زينون (٩٠) ـــ • ٤٣٠ق. م) الذي كان له فضل تأييد ما وصل إليه استاذه بحجح منطقية كتيرة حَيْرت خصومه وأوقعتهم في التناقض. ومليسوس (٤٤٠ ـــ ؟ق. م) الذي كان أكثر شهرة في العالم القديم من زينون(١٩١). وقد تكون شهرته هذه راجعة إلى أنه رغم تأييده لبارمنيدس في أن الموجود واحد وهو وحده الموجود، فقد خالفه في أن جعل الوجود لا متناهياً وكان بارمنيدس قد ذهب إلى أنه متناه(١٣) وقد واصا مليسوس الدفاع عن مذهب أستاذه ولكن لا ضد الفيثاغورية كها فعل زسود، بل ضد مواطنيه الايونيين وبالذات، عن القضية القائلة بأن الوجود واحد متجانس ثابت، فقال: «ما كان موجوداً فهو موجود منذ الأزل وسيوجد إلى الأبد، لأنه إذا ظهر إلى الوجود فيجب أن يكون لا شيء قبل وجوده. فإذا كان لا شيء، فلن ينشأ شيء من لا شيء. . وكما كان الوجود لم يتكوّن، بل هو موجود دائم أزلى فليس له بدء ولا نهاية، فهو بغير نهاية. فلو أن الوجود لم يكن ثمّ كان، لكان له بدء ونهاية. ولكنه إذا لم يكن له أول ولا آخر، وكان منذ الأزل وإلى الأبد فليس له بلـه ولا نهاية، إذَّ من المستحيل أن يكون شيء ما دائبًا بغير أن يكون موجود. . . وأيضاً كما أن الموجود موجود على الدوام، فلا بدُّ أن يكون على الدوام لا نهائياً في المظم(٦٢) ع .

فرمليسوس هنا إلى جانب محاولته البرهنة على قدم الوجود، يبرهن على أن الوجود ساكن من حيث أنه لا يوجد مكان خارجه يتحرّك إليه، وهو ثابت لأنه إذا تغير فقد باين نفسه ولم يعد واحداً. وإذنْ فالوجود واحد لا متناه ساكن ثابت (٢٤٠).

والحق أنه ليس في هذه الأقوال جديد، سوى اضافته أن الوجود لا متناو.

Russel (B.), OP. Cit., PP. 14 - 15. (71)

<sup>(</sup>٦١) أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٦٢) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦٣) مليسوس، في الطبيعة أو في الوجود، الترجمة العربية لأحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجم السابق، ص ص ص ١٥٥ ـ ١٥٦.

<sup>(</sup>٦٤) يوسف كرم، نفس المرجم، ص ٣٣.

فقد اعتقد مليسوس أن المطلق من حيث الزمان أي القديم، مطلق كذلك من حيث المكان أي لا متناه فعاد إلى رأي الأيونيين. ولكمه لم يبرهم على صحة الانتقال من المعنى الأول إلى الثاني، وأخذ لفظ المبدأ على وجهيل فغلط أو غالط، إذ أن ما ليس بحادث وليس له مبدأ زماني قد يكون له مبدأ من حيث المقدار أي حد في المكان. كذلك تراه يخرج من اللاتناهي إلى الكون مع أنه بمكل تصور الوجود اللامتناهي يتحرك في مكانه (190).

ورغم أن هذه قد تكون ردة لدى اخر عثلي المدرسة الابليد، فإن هدا لا يقلل من شأن ما وصل إليه زعياء هده المدرسة من آراء. فالحق أنه إدا كانت الفلسفة الطبيعية التي تناولناها في الفصل السابق قد انتهت في نظرية ديمقريطس إلى تجريد الحقيقة من كل معالم الحياة والروح والألهة، فإن الفلسفة الابلية لمى اكسينوفان وبارمنيدس قد انتهت إلى النتائج ذاتها في الإله أو الوجود، فجردته من الحركة والحياة. فالأولى قد تناولت المادة بمثل ما تناولت به الثانية الإله (١٦٠٠).

ولذا فقد عُدَّت الايلية كها أشرنا خير مهد للفلسفات الإلهية الكبرى في اليونان والتي تبدأ بأفلاطون وتنتهي بأفلوطين. ولعل ذلك هو السر وراء ما سنجده من التبجيل والاحترام الذي يكنه أفلاطون لبارمنيدس، فهو قد عدّه أستاذه ومعلمه ومن هذه الناحية فإنه يُعدّ أحد أسلاف أفلاطون الذين أثّروا فيه تأثيراً عظيهًا (٢٧).

<sup>(</sup>٩٥) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٣٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٦٦) كريم متى، نفس المرجع السابق، ص ١٠١.

Popper (K.), The Open Society and its enemies, Vol. 1., P. 23.

### الفصل الرابع

### الألوهية عند السفسطائيين وسقراط

قبل الحديث عن مفهوم سقراط للألوهية، ورؤيته لها ، نرى من الضروري أذ نعرف موقف السفسطائيين من الألوهية، والحق أنهم جيماً على اختلاف مناهجهم واهتماماتهم لا يؤمنون بالآلهة ويتشككون في وجودها ، وإذا رأوا ضرورة في الحديث عنها ، فلا يكون هذا إلَّا لابراز فهم الأخرين للألوهية لا فهمهم هم . ومن هنا كان غموض موقفهم من الألمة الذي كان مدعاة لأن يهمل الكثير من الباحثين الجديث عنه . ولنتوقف عند موقف اثنين من هؤلاء السفسطائيين هما بروتاجوراس Protagoras (٤٨٠ ـ ٤٨٠) أشهر السفسطائيين وأهمهم وزعيمهم، ويروديقوسProdikos أخرهم وكان من أفضلهم سيرة ، وقد صوَّره أفلاطون في محاوراته في صورة حسنة وذلك يرجم الى أنه كان معلم سقراط الذي يعترف بهذه التلمذة في محاورة و بروتاجوراس ١١٥، وإذا تساءلنا الأن عن موقف بروتاجوراس من الألوهية ، وجدنا أن من تعاليمه أن العدل والضمير هبات من الآلهة وهما مشاع لكل الناس(٢٠) . وهذا يعطينا دلالة على ايمانه بالألمة ، ولكننا نجد أن من أشهرً أقواله عن الألمة ما ضمنه مقدمة كتابه عن و الألمة ، أنه عندما نأن إلى الألمة ، فإن لا أستطيم معرفة هل هي موجودة أم لا ؟ أو حتى ماذا يشبه الألهة في شكلهم ، وهناك أسباب عديدة تقفُّ في طريق هذه المعرفة منها غموض المشكلة وقصر حياة الانسان(۴).

<sup>(</sup>١) أَحُكَ فَهَاد الأَهُوالْنَ، فجر الفلسفة اليونانية، ص ٣٠٤.

Windleband, OP, Cit, P. 122 (Y)

Jacger (W.) Theology of Early Greek philosophers, P. 189. (٣) وانظر أيضاً: أميرة مطر نفس المرجع السابق، ص ١٣٢.

ولعل من الواضح هنا أن في هذه العبارة اشارة إلى المشكلتين الرئيسيتين اللتان شغلتا الفلاسفة السابقين على سقراط عموماً في نظرتهم إلى الآلهة، وهما مشكلة وجود هذه الآلهة وشكل هذه الآلهة (4). والحق أن هناك تناقضاً آخر في هذا الرأي ليروتاجوراس فهو لم يربط معرفة الآلهة بالانسان كها قال في نظريته في المعرفة إن الانسان مقياس الأشياء جميعاً، إذ كان عليه هنا تقرير موقف مشابه، وهذا لم يحدث فهو لم يقل إن الآلهة الموجودون بالاضافة إلى مَنْ يؤمن بهم وغير موجودين بالاضافة إلى مَنْ ينكرهمه.

ولعلّ هذا ما قد حدا بافلاطون أن يردّ على بروتلجوراس في والقوانين، حينها اعلن وأن الإله \_ وليس الانسان \_ هو مقياس الأشياء جيعاً بحس أعل من أي حس انساني، (°). وقد كان الحلاف الرئيسي بين بروتاجوراس وأفلاطون أن الأخير كان ثنائياً في كل من نظرياته المعرفية المعرفية والانطولوجية Ontological بينها كان بروتاجوراس واحدياً Monist في كلا الجانبين (۱) لأنه لم ير إلاّ الحس وسيلة للمعرفة ولم يعترف إلاّ بوجود المادة. أمّا بالنسبة له بروديقوس الذي كان من السفسطائين أتباع الطبيعة، فقد أقر بوجود الآلهة، ولكنه عاد بنا إلى رأي الطبيعين الأوائل (۱۷)، فقد بحث عن الأصل في نشأة فكرة الألوهية عند الانسان وصلة ذلك بالمجتمع، المجريقوس إلى أن الشمس، القمر، الأنهار، الينابيع، بالاضافة إلى كل الأشياء المهريون القدماء النيل وعدود إلماً، فقد سمى القدماء الخبر بالإله ديميتر تلكسات المصور القدماء النيل وعدود إلماً، فقد سمى القدماء الخبر بالإله ديميتر Poscidon والنسار والحيوس Dionysus والمساد، وفي فقرة أخرى هيفايستوس المحوس المورات في نفس هذه المجموعة (۱۰). ثمّ إن سائر العبادات بعضمًن سكتوس المروح والمحيرات في نفس هذه المجموعة (۱۰). ثمّ إن سائر العبادات بعضمًن سكتوس المروح والمحيرات في نفس هذه المجموعة (۱۰). ثمّ إن سائر العبادات بعضمًن سكتوس المروح والمحيرات في نفس هذه المجموعة (۱۰). ثمّ إن سائر العبادات

Jacger (W.) Ibid, P. 189. (1)

Copleston (F.), Op. Cit, P. 244.

Yollon (Joon W.), Metaphysical, Antysis, London; George Allen and Unwin Lt D., 1968 (1) 84.

<sup>(</sup>٧) أميرة حلمي مطر، المرجم السابق، ص ١٣٣.

 <sup>(</sup>A) أحمد فؤاد الأهواني، المرجع السابق، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٩) وأيضاً أحمد الأهواني، نفس المرجع، ص ٣٠٧، وأميرة مطر، نفس المرجع، ص ١٣٣.

والأسرار تتصل بالزراعة وما فيها من منافع، ولهذا فقد نشأت الألوهية في نظر بروديقوس عند استقرار الانسان في الأرض وتعلمه الزراعة (١٠٠ وهذا يوضح لما أن بروديقوس قد رأى أن هناك ربطاً بين الألوهية والنفع بشكل عام، إلا أنه لم يفصح عن رأيه هو في هذا الموضوع.

وعل أية حال فقد وجه سقراط وافلاطون انتقاداتها العنيفة إلى كل معتقدات السفسطائيين وآرائهم ومنها رأيهم حول الآلمة، وهذا ما يعد الفضل الذي قدّمه هؤلاء السفسطائيون للفلسفة، إذ أنهم قدّموا آراء جريئة حطمت ما كان قائبًا من معتقدات سائدة حاول بعد ذلك سقراط وأفلاطون أن يعيدا هذه المعتقدات لكن ليس على ذلك النحو الأسطوري أو الحرافي، بل على أساس عقلي مبرهن عليه مستفيدين في ذلك عما قدمه من قبل انكساجوراس وفيشاغورس واكسينوفان وبارمنيدس.

فقد أخذ سقراط (٤٦٩ - ٣٣٩ ق. م) Socrates الحكمة كيا يقول الشهرزوري - عن فيثاغورس، واقتصر من أصنافها على المعالم الإلهية، وأعرض عن ملاذ الدنيا، وأظهر الخلاف مع اليونانيين في اللين مقابل رؤساء ذوي الشرك بالحجج والادلة (١١٠). ويضيف الشهرستاني أن سقراط هو الفيلسوف الذي استولت فكرة الألوهية على تفكيره، فقضى حياته واقفاً يطرق بعقله الباب الذي يؤدّي إلى الله فلم يُفتّع له - ولم ير مما وراءه شيئاً، ولكنه أدرك أن وراء هذا الباب كل شيء . . . وراءه الحق المطلق الذي يفسر الوجود بنوره دون أن ثرى العين مصدر هذا النور(٢٠١).

ومن الضروري قبل الاستطراد في الحديث عن سقراط الذي أجمع المؤرخون والفلاسفة المسيحيون والمسلمون على وصفه وفهمه على هذه الصورة المرتبطة بالتأليه والمفرطة في تقديس الألوهية، أن نتساءل عن المصدر الذي نعشمد عليه في نقل آراء سقراط في الألوهية رغم أنه لم يكتب شيئاً، وإلى أي مدى يصدق ما قبل لدى أولئك الفلاسفة في العصور الوسطى عن سقراط ، فلا شك أن سقراط كان شخصية فلسفية أثر بسلوكه وآرائه في كل مَنْ تلاه من الفلاسفة المؤمنين، ولا يساورنا - كها

<sup>(</sup>١٠) أحد الأهواني، نفس الرجع، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>١١) الشهوزوري، نفس المرجع السابق، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>١٢) الشهرستاني، الملل والنحل، الجزء الأول مطبعة حجازي، ١٩٤٨ م ص ٢٩٥. نقلًا عن عبد الكريم الخطيب، الله ذاتاً وموضوعاً، دار الفكر العربي ط ٢، ١٩٧١م، ص ٣٣٦٠.

انور البعض الشك في حقيقة شخصية سقراط ، كفيلسوف عاش وعلم، لكن ياورنا الشك فقط فيها جرى نسبته من آراء إلى سقراط، بعضها قلد يكون لاملاطون، وما نُسِب لأفلاطون من آراء قد تكون لسقراط. وهذا ما يدعونا للتساؤ ل عر المصدر الذي يعطينا سقراط الحقيقي. وقد درج المؤرخون على ذكر ثلاثة من هده المصادر أولها، أرستوفان في مسرحية والسحب، وثاينها أكسبتوفان في مذكراته، وثالث هذه المصادر محاورات أفلاطون(١٣٠). وإذا كان البعض قد اقتصروا على هذه لـروايات، فإننا نضيف أيضاً إلى ذلك رواية أرسطو التي تحسم الأمر إلى حد كبير(١٩٠). إذا ما حدت هناك تعارض بين ما تذكره هذه الروايات الثلاث، إلا أن أهم هذه المصادر وأصدقها ، وعليها اعتمد الكثير من مؤرخي الفلسفة السقراطية، هي عادرات أفلاطون التي تقدِّم وصفاً منسقاً عن الحياة التي عاشها سقراط وعن سلوكه ٢٠٥٠. م يُصاف إلى هذا أن اتباع أسلوب الحوار نفسه كان تعبيراً عن نزعة فلسفية نعود بأصلها إلى المحادثات السفراطية التي كانت تبحث عن المعرفة كما يشير إلى ذلك تيلور(١٦٠) . وإذا وافقنا على هذا الرأي ، فإننا سنعول على رواية أفلاطون في فهم سقراط واستخراج آرائه من المحاورات، ولكن يبرز هنا سؤال وهو على أي المحاورات سنعتمد ؟ !!

ورغم اختلاف الباحثين حول ترتيب المحاورات الأفلاطونية وحول المحاورات التي تعبّر عن آراء سقراط فيها ، فإننا نوى أن المنهج الذي مزج بين لويس كاميل وهرمن ولوتسلافسكي الأسلوبي الذي بجاول ترتيب المحاورات من خلال اقتراب خصائصها الأسلوبية أو بعدها عن محاورة ( القوانين ، ومنهج تيشملر الذي يراعي الاشارة إلى الحوادث التباريخية في المحاورات ، وهو الذي يقسم المحاورات الأفلاطونية إلى محاورات الشباب، ومحاورات الرجولة، ومحاورات الشيخوخة(١٧)،

<sup>(</sup>١٣) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٥٠، ويوتراندرسل، نفس المرجع السابق، ص ١٥٣ وأيضاً أميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٤) أميرة مطر، نفس المرجع، ص ١٤٠. (١٤) Burnet (J.), Greek Philosophry from Thies to plato, London, Macmilan and Co. Itd. (١٥) 1961, PP, 127 - 128,

Taylor (A. E.), The mind of plato, Ann Arbor Paperbacks, Mychigan, 1960, P. 30. (\1) وانظر أيضاً د. عبد الرحن بدوي، أفلاطون، ص ص ٨٣ - ٨٤.

<sup>(</sup>١٧) عبد الرحن بدوي، أفلاطون، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٣ م ص ص ٩٤ - ٩٥

ويهمنا هنا محاورات الشباب لأنها في نظر أصحاب هذا الترتيب هي المعبرة عن آراء فكر سقراط، فهي المحاورات التي حاول فيها أفلاطون أن يدافع عن سقراط وأن يسجّل ذكراه. وهذا ظاهر في محاورة والدفاعة ووأقريطونة ووأوطيفرون كها ينتسب إلى هذا الدور المحاورات التي يظهر فيها أثر سقراط واضحاً وأثر المنهج السقراطي وهو المنهج الذي أراد سقراط أن يجدد بواسطته مفهوم المعاني الشائعة ومنها محاورة وخارميدس، وهي خاصة بتعريف الحكمة العملية، ومحاورة والخيس، وهي خاصة بتعريف الصداقة ثم الكتاب الأول من والجمهورية، وقد كان فيها يظن من قصد أفلاطون أن يجعل من هذا الكتاب من والجمهورية، وقد كان فيها يظن من قصد أفلاطون أن يجعل من هذا الكتاب عاورة مستقلة بعنوان وتراسيماخوس، وينتهي هذا الدور بمحاورة وجورجياس، كها بنتهي بانتهاء رحلة أفلاطون إلى سيراقوسه (١٩٠٠).

ومَنْ ينظر في تلك المحاورات الأفلاطونية، يلمع شخصية سقراط واضحة فهناك شيئان يمكن أن ننسبها إلى سقراط حسب تعبير أرسطو هما الاستدلال الاستقرائي، والتعريف الكلي (١٩٠١). ومن قبيل التعريفات الكلية التي كان سقراط يشغل نفسه بها تعريف الشجاعة الذي ورد في محاورة ولاخيس، التي يتضع منها جهل القواد بالشجاعة الحقيقية، إنهم لا يفهمون – مع أن سقراط طالما شرح لهم ذلك ان الشجاعة صفة أخلاقية وأنها تفترض لتكون واعية – العلم، أي العلم بالحطر الحقيقي، بما وينبغي، أن نخافه أكثر من أي شيء أي العلم بسلم القيم، العلم بالحير الذي يسمو على الحياة، الحير الذي نقبل من أجله الموت، إنهم لا يرون أن الشجاعة الحقيقية – عبر التهور المادي الساذج – تقتضي العلم بالخير في حذ ذاته، وبالتاني تقتضي الفلسفة لأنها وبالتاني تقتضي الفلسفة (٢٠٠). وهنا يربط سقراط بين الشجاعة وبين الفلسفة لأنها المحاورات نفي مثل تلك التصورات الشائعة ومحاولة البحث عن التصور الحقيقي والوصول إلى العلم الحقيقي بهذه التصورات. ولعل محاورة واوطيفرون، من أرضح ما يمثل هذا، ففيها يتحدى سقراط التصورات الشائعة عن التقوى، وهاسة الذين ما يمثل هذا، ففيها يتحدى سقراط التصورات الشائعة عن التقوى، وهاسة الذين ما يمثل هذا، ففيها يتحدى سقراط التصورات الشائعة عن التقوى، وهاسة الذين ما يمثل هذا، ففيها يتحدى سقراط التصورات الشائعة عن التقوى، وهاسة الذين ما يمثل هذا، ففيها يتحدى سقراط التصورات الشائعة عن التقوى، وهاسة الذين

<sup>(</sup>١٨) نفس الرجم، ص ٩٥ ـ ٩٦.

Aristotle, Metaphysics, M. 1078. P. 17 - 32. (19)

نقلاً عن د. أميرة مطر، الفلسفة عند اليونان، ص ١٤٥.

 <sup>(</sup>۲۰) الكسندر كواريه، مدخل لقراءة أفلاطون، ترجمة عبد المجيد أبو النجا، مراجعة د. احمد فؤاد الأهواني، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦ ص١٠٨.

يقدمون تفسيراً متشدداً للسلطة المتعلقة بالكتاب المقدس، واعتراضاته الأخلاقية والمنطقية على الأصول المربكة والشائنة للعبادات السامية، وقد استهدفت المحاورة الوصول إلى تعريف أصدق للتقوى، فهو لم يكن صوفياً، لأن المظاهر الدينية لديه تُعدُ فرعاً للأخلاق.

فالسلوك الواعي الصحيح في الأمور الدينية، يجعله سقراط معتمداً على التفسير المعفل لمامية التقوى (٢١). فمشكلة محاورة و أوطيفرون، هي تحديد المعنى الحقيقي لاتقوى Piety أو كها نقول عنها الآن أحياناً عمل حد تعبير تيلور الدين Religion بأنها ذلك الجانب من السلوك الصحيح فيها يتعلق بواجب الانسان نحو الإله، وكالعادة لم تصل المحاورة إلى نتيجة نهائية صريحة، ولكن الأهمية تكمن في المقارنة بين تصورين مختلفين لما يجب أن يكون عليه الدين، لولا نشأة صعوبة مفاجئة هي، هل الدين هو وفن التبادل التجاري بين الانسان والآلهة وأو وفن الأخذ من الآلهة ثم اعطائهم (٢٠) ويعبر أقلاطون عن هذه الصعوبة في المحاورة على هذا النحو:

أوطيفرون: تماماً، تماما.

سقراط: وهكذا فإن التقرى بحسب هذا التعريف ستكون علم الطلب من الآلهة والعطاء المقدم إليهم.

اوطيفرون: لقد أبدعت يا سقراط في فهم ما قلت

سقراط: ذلك أنني متعطش إلى علمك يا صديقي، وأنتبه إليه بكل عقلي ، وهكذا لا أترك شيئاً مما تقول يضيع، والأن قل لي أي شيء هي تلك الحدمة التي تُقدَّم إلى الألهة، إنها كما تقول تنحصر في الطلب منهم وفي إعطائهم.

أوطيفرون: نعم

سقراط: ولكن اليس أصوب ما نطليه هو ما نحن بحاجة إليه منهم فنطلبه منهم.

The Encyclopedia of philosophy, Paul Edwards, Editorinchief, vol 7, 8 vol. 7, Macmillon publishing co. In and The Free Press, New York, 1967 -, P. 482.

Taylor (A. E.), Plato, The man and his work, Meridian Books, New York, 1957, P. 147. (YY)

أوطيفرون: وهل هناك غير ذلك لنطلبه منهم؟

سقراط: ومن جهة أخرى، فإن أصوب ما نعطيه أليس ما يحدث أن يكونوا بحاجة إليه منا، فنهديه إليهم جزاء ما أعطوا، ذلك أنه لن يكون دليلاً على المهارة والمعرفة أن يقدم المرء هدية لا يكون الأخر بهاجة إليها.

اوطيفرون : أنت تقول حقا.

سقراط: وهكذا يا أوطيفرون ، فإن التقوى ستكون نوعاً من فن التبادل التجاري بين الآلهة والبشر.

أوطيفرون: سيمه تبادلا تجارياً إنْ كانت تحلو لك هذه التسمية (٢٣) .

ورغم هذه الصعوبة المتعلقة بالاختلاف حول تعريف الدين أو التقوى، إلَّا أن هذا النص يوضح لنا أن سقراط يؤمن بضرورة الدين ويحاول تفسير العلاقة بين الانسان والإله. وَلَكُن بِحَثْ سَقُرَاطُ حُولَ تَلْكُ العَلاَقَةُ، يُجِيزُ لَنَا أَنْ نَسَالَ، هَلَ كَانَ سقراط يؤمن بالآلهة؟ يجبب سقراط عل هذا التساؤل في محاورة والدفاع، حينها بدافع عن هذا الايمان ويثبته فهو يسروي دفساعه أمام محكمة أثينا رداً على متهميه بالالحاد أنه قد حدث أن سأل أحد مريـديه كـاهنة دلفي النـاطقة بــوحي أبولــون إذْ كسان هناك رجسل أحكم من سقراط. فكسان الجواب بسالسلب، فعجب له سقراط، ولم يكن يسرى في نفسه شيئاً من الحكمة. وأراد أن يستبين غرض الإله، فطفق يمتحن الشعراء والخطباء والفنانين والسياسيين ليتحقق إنَّ كان أحكم منهم ، ويكشف عن ماهية حكمته فكان يسألهم في حلقات واسعة تضم أشتات الناس فيها حدقوه من فن، فلا يلبث أن يتبين وأن يبين لهم أنهم لا يعلمون شيئاً، وأنهم إنما يصدرون عن بجرد ظن، أو عن إلهام إلهي، وكلاهما مبين للعلم. وخرج من هذا الامتحان الطويل بأن مراد الإله هو أن حكمته قاتمة على علمه بجهله، بينها غيره جاهل يدَّعي العلم. فمضى في مهمته يبذل الحكمة بلا ثمن وهو يعتقد أنه بجمل في عنقه أمانة سماوية، وأن الإله قد أقامه مؤدبًا عموميا مجانيًا يرتضي الفقر ويرغب عن متاع الدنيا ليؤدّي هذه الرّسالة الجمُّر. فسقراط يؤمن بالآلهة. ولُّو

 <sup>(</sup>٣٣) أفلاطون، وأوطيفرون، (١٤ مـ هـ)، الترجمة العربية لعزت قرني، محاكمة سقراط،
 القاهرة، دارالتهضة العربية، ١٩٧٣ م، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣٤) يوسف كرم، المرجع السابق، ص ٥١، وانظر أيضاً الترجة العربية للمحاورة في عا

لم يكن مؤمنا بالآلهة، ما أذعن إلى أوامر الآلهة وما حمل تلك الرسالة التي اعتبرها رسالة سماوية.

ويقول سقراط أيضاً في نهاية خطبته الأولى في تلك المحاورة بصدد رفضه استخدام التباكي لاستعطاف القضاة: «وواضح أنني إن نجحت في اقناعكم وأجيرتكم توسلاتي على الاخلال بقسمكم أمام الآلهة أن تحكموا بالعدل ، لكنت بهذا أعلمكم عدم الاعتقاد في وجود الآلهة. وما أبعد هذا عني ! لأني أعتقد فيهم أكثر من أي واحد من مُتهمي وأضع نفسي بين أبديكم وبين يدي الإله للفصل فيا يجب أن يكون أفضل في ولكمه (٢٥).

ورغم التصريح الأول الذي كان سبباً في تشديد العقوبة على سقراط ، إلاّ أن العبارة الأخيرة تحتاج منا وقفة، فهي تستخدم كلمة والآله وليس والآلهة والحق أن معظم اشارات سقراط في هذه المحاورة هي إلى والآله بالفرد ، فالذي يطبعه بالفحص وبإيضاح أن كلمة البشر لا تساوي شيئاً هو و الآله و والذي يطبعه سقراط هو والآله والذي لا يكذب هو والآله و ويؤدي استخدام صيغة المفرد هذه إلى التساؤل عن ، إن كانت اشارات سقراط هي إلى واله بعينه . وفي هذه الحالة هل هو أبوللون أم هو إله آخر ، أم هي والألوهية وجه عام ، والذي يمكن أن يُقال الآن على الأقل هو أن مفهوم سقراط عن الآله أو عن الألوهية كان لا شك مفهوما جديداً ، ويظهر هذا من ربط سقراط عن الآله أو عن الأخلاق وعن الحكمة وعن الفلسفة (٢٠٠ ) . وهذا ما قد بدا واضحاً لذى أفلاطون نفسه حين ربط هو الآخر و الألوهية ، بمفهوم الخير الأخلاقي ، فسقراط من هنا يُعد مؤسساً لمذهب الفلاسفة الإلهيين الذي جاراه فيه تلميذه أفلاطون حتى أنه عرّف الفلسفة بأنها التشبه بالإله بقدر الطاقة الانسانية أي التخلق جهد الطاقة بالأخلاق التي يرتضيها الله (٢٠٠).

وعاورات أفلاطون، لزكي نجيب محمود وعاورة الدفاع، رعزت قرني وعاكمة سقراط،
 وعاورة والدفاع، (۲۸ ب - م ۱۱ أ).

<sup>(</sup>٢٥) أفلاطون، والدفاع، (٣٠) الترجمة العربية لعزت قرني.

<sup>(</sup>٢٦) عزت قرني، تقديم ترجة والدفاع، في ومحاكمة سقراط؛ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٧٧) عمى الدين عزوز، علاقة الدين بالفلسفة قبل الإسلام، مقال بمجلة الهداية التي تصدر بتونس من إدارة الشعائر الدينية بالوزارة الأرلى، العدد الرابع، السنة الخامسة، مارس ١٩٧٨ م، ص ٨٠.

وفلنبدأ إذنَّ ولادافعن عن نفسي، أيها الآلينيون، محاولًا أن أفتزع من صدوركم الغَرْبة التي حملتموها مدى أعوام طويلة. ولكم أودُ أن تكون هذه هي التنيجة إنْ كان ذلك أنفع لكم ولي، وأن أكون بدفاعي قد فعلت لنفسي شيئاً مذكوراً. ولكن اعتقد أن هذا أمر صعب ولا يخفي على كم هو كذلك! وعلى أية حال فلتسر الأمور على النحو الذي يراه «الإله» حسناً ، ولأطع القانون ولاقم بدفاعي»(٢٨).

وفي اطار شرحه كيف أنه يعاني من بعثته الإلهية هذه والتي فرضت عليه ليخلَّص الناس من أوهامهم ويضعهم على الطريق الصحيح للمعرفة. ورغم خوفه من ايذائهم وحقدهم عليه، استمر في تحقيق تلك الغاية التي كلَّفه بها الإله. يقول: وولكنه يبدو لي رغم هذا أنني بجب أن أجعل كلمة والإله، هي العليا (٢٩). ويقول أيضاً مبيناً أنه يطيع والإله، أكثر من طاعته لقومه:

وإذا أنتم براتمون على هذه الشروط فاني مجيبكم بالتالي : إن أعزّكم أيها الأثينيون وأحبكم، ولكني أطبع الإله أكثر مما أطبعكم، وطالما بقي في نفس وكنت قادراً على ذلك ، فلن أتوقف عن التفليف وعن حثكم، موضحاً في كل مناسبة كمن ألقاه في طريقي منكم، ومتكليًا على الطريقة التي اعتدت عليها، (٢٠٠) وكأن سقراط قديس لا يخاف من أحد طالما أنه يطيع الله، وأعتقد أن تلك الفقرة بالذات هي السر وراء قول بعض القساوسة أمثال أوغسطين اسقراط أيها القديس صَلَّ من أجل خلاص أرواحناه.

وفي محاورة أقريطون أيضاً يعبر نفس التعبير وكأنه مؤمن يسلّم بالقضاء والقدر حينها يقول:

وفدع الأمر إذنَّ يا أقريطون، وليكنُّ سلوكنا بحسب هذا ما دام الإله يدل على هذا الطريق و<sup>٢٩١</sup>. والحق انه لا يجب ان نبالغ في أهمهة استخدام سقراط للفظ

<sup>(</sup>٢٨) أفلاطون، الدفاع نفس الترجمة العربية، ص ١٧٠ (١٨ هـ ١٩أ).

<sup>(</sup>٢٩) نفس المرجع، ص ١٢٨ (٢١ هـ).

<sup>(</sup>٣٠) نفس المرجع، ص ١٤٨ (٢٩ م).

<sup>(</sup>٣٩) أفلاطون، وأقريطون، الترجمة العربية لعزت قرني في دعاكمة سقراط، ص ٢٠٤ (٣٩)

والإله، مفرداً كما ورد فيها سبق من نصوص من و الدفاع، و وافريطون، فهو يستعمل والإله، أو والألحة، بغير اكتراث، فهو قد ذكر حاكم أعلى للكون على خلاف مع الآلحة الصغرى، وفي الوقت نفسه اعتقد بحق في الآلحة الشعبية المتعددة (واكسينوفون قد أكد هذا في دفاعه ضد الاتهامات التي وجهت لسقراط باهمال عبادتهم). إنه اعتقد فيهم كمظاهر مختلفة للروح العليالالالاله ولا يقلل هذا من شأن ايمان سقراط، فهذا المندم مذهب التوحيد Monotheism في المسور الآله كفرد، ويظهر هذا في دفاع سقراط، حين يتساءل لو أن الاتهام يعني أنه ولا يعترف بالآلحة التي تقر بها الدولة!! فيجيبه ميليوس بأنه بعتقد أنه كافر تماماً لا يعترف بأية آلحة على الاطلاق، وبخصوص هذا بالقول أن أعداءه وضعوه مع أنكساجوراس الذي كفر بأبولون بدعوته الشمس وحجر ملتهب أحمره إلا أنه (سقراط) كها يقول، بعتقد في الآلحة، أو و الوكلاء الروحيين لهم الجلد ام القدامي لا يهم فهو يعتقد في الآلحة، أو و الوكلاء الروحيين لهم الجلد ام القدامي لا يهم فهو يعتقد في المودات الالحية بشكل عام ١٢٠٠٠.

المنابة واعتقاد سقراط بوجود الآلهة على هذا النحو أقرب إلى فكرة العنابة Pronoia عندنا، كما يقول سارتون سفتها لتعاليم سقراط بشأن هذا أنه يجب علينا أن نهتم بأنفسنا ونشكر العناية الإلهية، فوعينا لذاتنا هو جوهر ذاتنا، والتقوى من الفضائل الأساسية ، وأول شروطها النزوع نحو ما هو إلمي، وهكذا نجد عنده قلر من الصوفية التي ليست من الصنف الهندي بل من صنف آخر يحكمه العقل والروية (٢٥٠). ايد هذا ما جاء على لسان احد الدارسين لسقراط الذي جمع بعض الحقائق التي تبرهن على أن سقراط كان مبتدعاً لاتجاه روحي يميل إلى الصوفية إذ يقول: و من هذه الحقائق أن سقراط اعتقد في والإله، وأن نظام الإله خبر، فللكون عقل مدبر وخير وهذه النظرة كانت ضيقة جداً بين الاغريق قبله (٣٥٠). فقد كان عقل مدبر وخير قبله (٣٥٠).

Guthrie (W. K. C.), Socrates, Cambridge, At the University press, 1971, PP. 155 - 156. (٣٢) وانظر أيضاً، كوراميس، وسقراط الرجل الذي جرؤ على السؤال، ترجمة محمود محمود، القاهرة مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٥٦، ص٣٢، الترجمة العربية لكتاب:

Cora Mason socrates «The Man dar ed to ask» copyright, 1953, by the Beacon press.

Hutchins (R. M.) Great Books of the Western world, Volum, 1, William Beuton, (PT)

Publisher, chicago. London, 1952, 544.

<sup>(</sup>٣٤) جورج سارتون، تاريخ العلم، الجزء الثاني، الترجمة العربية، الطبعةالثالثة، ١٩٧٨، ص٧٤.

Cheney (S.), Op. Cit, P. 100.

سفراط كها تضيف ـكوراميس ـ على يفين من صدقة أن الآلهة طبية ، تتطلّب الحير عُنْ يعبدونها أكثر مما تتطلّب أي شيء آخر الا<sup>٣٦)</sup> .

وخلاصة القول ، إن سقراط قد اعتقد في والإله وذي العقل السامي ، المسؤول عن نظام العالم ، وفي نفس الوقت مبدع الانسان ، وللانسان علاقة خاصة مع الإله ، فعقول البشر الحاصة تتحكم في أجسامهم كيا أن الإله يتحكم في حركات العالم ، رغم أنها أقل من عقل الإله ، إلا أنها تعمل على نفس المبادى و(٢٧٠) . فقد بلغ لاهوت سقراط قضية بسيطة إذن هي أن الكون الإلمي عبارة عن مجتمع من الموجودات البشرية السامية والموجودات الإلهية ، ويحتمل أن يكون على رأسهم ، إله سام ، كامل الحير، عادل (٢٨٠) .

وإذا كان سقراط لم يوضع تماماً نظريته في خلق المعالم، إلا أنه كان يقول دائمًا بوجود علّة عاقلة تدخلت في تكوين المخلوقات ، كها كان يؤكد أن ما يحدث في الكون والحياة الانسانية إلها يحدث بتدبير ونظام وعناية إلهية، ويكفي على هذا برهاناً، يذكره عنه أكسينوفون في مذكراته من أنه أخذ يناقش وأريستوديموسه اللي لم يكن يعتقد في وجود الآلهة ولا يقدسها، إذ دعاه إلى أن ينظر في المخلوقات الحية ذات الاحساس لكي يقنعه بأنها لا يمكن أن تكون وليدة المصادفة البحتة أو المادة وإنها يدل تركيبها على أنها من نتاج عقل مدبر منظم، ويكفي في نظر سقراط أن ننظر إلى الجسم البشري لكي نرى كيف نظمت اعضاؤه بطريقة تتيح لها القيام بوظائفها على خير وجه مما يثبت لنا أنها موضع عناية إلهية. ويضرب مثلاً لهذه المعناية بالعين التي خلقت بحيث تحميها وكيف نفتح هذه الجفون عند الابصار ثم تغلق عند النوم وكيف خلقث بحيث تحميها وكيف نفتح هذه الجفون عند الابصار ثم تغلق عند النوم وكيف خلقث الأهداب وكأنها ستر للعين لكي تمنع المرق من أن يسيل عليها من الرأس، كذلك فإن عناية الآلهة تمند أيضاً لتكالاً حياة البشر ولذلك فإن عبادتها وتقديسها فريضة غليه عناية الآلهة تمند أيضاً لتكلاً حياة البشر ولذلك فإن عبادتها وتقديسها فريضة عليهم والميه.

وليس هذا هو البرهان الوحيد لدى سقراط على وجود الآلهة بل أيضاً من النظر إلى القانون وحقيقته الثابتة وصل إلى أن القانون شيء مقدس له أصل الهي، إذ لا بدّ

<sup>(</sup>٣٦) كوراميس، نفس المرجع السابق، ص ٣٢.

Ghuthrie, op. Cit, P. 156.

Long (Wilbur), Religion in the Idealistic Tradition an essay in: J. Clayton Feaver And (TA) William Harosz, Religion in philosophical and Cultural perspective, Affliated East - West press PvT, LTD, New Delhi, P. 39.

<sup>(</sup>٣٩) أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، ص ص ١٥٧ - ١٥٤.

ان يكون صادراً عن قوة حكيمة عادلة شاملة تقوم بالحق وتحرك الكون بأصول أزلية أبنية ثابتة ليست عُرضة للتغير والتبليل ولا تختلف باختلاف الزمان والمكان، واللليل على وجود هذه القوة إنما هو وجود الانسان وعقل الانسان الذي ينعكس فيه العقل الإلمي والحكمة الإلهية. فللكون صانع حكيم وعقل مدبر لا يفعل جزافاً ولا يحكم بالهوى، بل كل شيء عنده بمقدار. لذلك كان سقراط يعارض كل آلية في تفسير الأشياء، ويؤكّد أن الكون خاضع في وجوده وفي سيره لتدبير عقلي إلمي في ظل قانون العناية الإلهية وهو موجه إلى غاية مرسومة تسير وفق خطة معقولة وكل ما فيه مرتب ترتيباً من شأنه أن يحقق العدل والخيروالجمال ويخدم غايات الانسان العليالان، وهذه الغايات ترتيباً من شأنه أن يحقق العدل والخيروالجمال ويخدم غايات الانسان العليالان، وهذه الغايات القرابين حسب الشعائر الموجودة في اقليمنا. غير أن أي قربان ليس له قيمة ذاتية، القرابين حسب الشعائر الموجودة في اقليمنا. غير أن أي قربان ليس له قيمة ذاتية، الكاهنة نفسها حينيا يأتيها مَنْ يريدون استشارتها في أضاحيهم، وفيها يقدمونه لأرواح الكاهنة نفسها حينيا يأتيها مَنْ يريدون استشارتها في أضاحيهم، وفيها يقدمونه لأرواح أسلانهم وفي كل الشعائر الدينية، فكانت تجيبهم قائلة: التزموا نظم اقليمكم فبللك فقط تبرهنون على اخلاصكم للآلمة. وهذا نفسه ما كان يعمله سقراط وينصح فقط تبرهنون على اخلاصكم للآلمة. وهذا نفسه ما كان يعمله سقراط وينصح الآخرين بعمله الأ

وقد كان لسقراط أثر عميق في تاريخ الفكر الأوروبي ليس لكل ما مرّ، بل لأنه أيضاً قد غيرٌ مفهوم الانسان عن الانسان ، لقد أدخل سقراط لأول مرة وإلى الأبد مفهوم النفس Soul الذي سيطر على الفكر الأوروبي منذ ذلك الحين، فإذا كان الانسان عند الفلاسفة اليونان في قبل سقراط لا يختلف عن أي جزء من أجزاء الطبيعة إلا من حيث التعقيد واللطافة والرقة، فقد أصبح عنده كائناً مركباً من عنصرين متميزين الجسد والنفس، وغدت النفس مركز النشاط العقلي والاخلاقي (٢٤١). وهذا أيضاً من أهم العناصر التي دخلت الفلسفة الأفلاطونية وكانت طابعاً عميزا لها . فكل الفرق بين سقراط وأفلاطون في هذا \_ كها يقول جثري \_

<sup>(</sup> ٤٠) محمد عبد الرحن مرحبا، من الفلسفة اليونانية، إلى الفلسفة الإسلامية، ص ١٠٧ ـ . ١٠٨

<sup>(</sup>٤١) اندريه كريسون، المشكلة الأخلاقية والفلاسفة، ترجمة د. هبد الحليم محمود وأبو بكر ذكري، القاهرة، دار الكتب الحديثة، الطبعة الثانية، ص ٤٧ ــ ٤٨.

<sup>(</sup>٤٢) كريم متى، نفس المرجع السابق، ص ١٣٠

أنه بينها اكتفى سقراط بالاعتقاد في الحلود بتواضع ـ وهو يفعل هذا بأقل من لاهوئية المقلانية المسيحية وكنوع من الاعتقاد الساذج البسيط ، نجد أن أفلاطون قد شعر بالحاجة الى تأييد هذا الاعتقاد بالحجج التي تستطيع على الأقل بث الحوف حتى يتحول غير المؤمن إلى هذا الاعتقاد ، فقد بحث افلاطون ليرقى بمسألة خلود النفس من مجرد الاعتقاد الديني إلى المبدأ الفلسفي . (٣٠) .

(87)

## الباب الثاني

# التصورات المختلفة للإله الأفلاطون وارتباطها بعالم الْمُثُل

غهيد

الفصل الأول: نظرية وألمثل، الافلاطونية

الفصل الثاني: الألوهية وعلاقتها بعالم الطبيعة

الفصل الثالث: الألوهية وعلاقتها بعالم التيم (الاخلاق، الفن، السياسة).

الفصل الرابع: الألوهية وعلاقتها بنظرية المعرفة.

انتهينا في الباب السابق من عرض السابقين على أفلاطون في الألوهية وعرفنا أي حد اختلطت وجهات نظرهم أحياناً، وكيف تباعدت أحياناً أخرى. واعتقد أن هذا الاختلاط والتباين في تصورهم للألوهية، هو بالتحديد ما ورثه أفلاطون عن سابقيه من الفلاسفة اليونانين. إذ أنه حد كها يتضح من دراسة فكره يتمثّل كل هذه الآراء ويعبّر عنها في فلسفته الإلهية، فمرة نجده يميل إلى رأي الطبيعيين، وأخرى نجده يتجه إلى رأي المثاليين وثالثة نجده يقف موقفاً وسطا، فيمزج بين رأي هؤلاء ورأي أولئك في براعة واتقان. وفي كل مرة نجد الطابع الأفلاطوني واضحاً، إذ أن اتجاه أفلاطون إلى رأي أي من السابقين يصطبغ دائها بطابعه هو، ولا اعتقد أنه يجانبنا الصواب إذا قلنا إن تلك الصبغة الأفلاطونية على تلك الآراء إنما كانت تنبع دائها عمل سمي لديه بنظرية وألئل.

ولذا كان من الضروري لمن يريد دراسة رأي أفلاطون في الألوهبة أن يتجه أولاً إلى دراسة نظريته في والمثلء ثم يوضح مدى ارتباط تصوره للألوهبة بمختلف والمثل لديه، حتى يتسنى له الاجابة على التساؤل الرئيسي في اللاهوت الأفلاطوني وهو على الإله الأفلاطوني بختلف باختلاف والمثل، الرئيسية المختلفة، أم أن هماك إلما واحدا ثابتاً يسعى أفلاطون في ربطه بين والالوهية، و والمثل، المتعددة ـ إلى السمر إليه والكشف عن طبيعته؟

والحق أن محاولة الاجابة الآن عن هذا السؤال سابقة لأوانها إذ أن من الفروري قبل الوصول إلى تلك الاجابة عليه، أن نعرف نظرية وألكُل الأفلاطونية، ومدى ارتباط تصوراته المختلفة للألوهية بها.

فنظرة افلاطون إلى العالم قد قسمته إلى عالمين: عالم الأشياء المحسوسة وعالم

المعقولات أو الصور، فالأشباء في سيلان دائم، والأشياء المنحلة والفاسدة تعد نسلا وأطفالا للأشياء الكاملة. وهذه الأشياء كالأطفال لأنها تُعدّ صوراً لوالدها الأصلي الأول، والأب أو الأصل للشيء المتغير هو ما أسماه أفلاطون وصورة، أو ونموذجا، أو ومثالاًه.

ويجب أن نقرر ـ مع بوبر Popper ـ أن الصورة أو المثال، على الرغم من اسمها ليست فكرة في عقلنا، إذ أنها ليست خيالات ولا أحلام ، بل هي أشياء حقيقية، إذ أنها أكثر واقعية من كل الأشياء المتغيرة المحكوم عليها، رغم صلابتها المظاهرة ، بالفناء. أمّا والصورة او والمثال، فهو شيء كامل ولا يفني.

ولا يمكن التفكير في والصورة، أو والمثل، لدى أفلاطون على أنها موجودة كالأشياء الفاتية في المكان والزمان. إنها خارج المكان والزمان (لأنها كاثنات خالدة)، لكنها على صلة بها منذ كانا الآباء الأول للأشياء التي تنمو وتفسد في المكان والزمان، إنها كانت على صلة بالمكان في بداية الزمان (١).

وقد تطورت هذه المقارنة بين الصورة أو المثال لفئة الأشياء المحسوسة والأب لعائلة الأطفال ، في محاورة وطيماوس» - التي تُعد واحدة من أواخر محاوراته - فيذهب فيها أفلاطون خطوة أبعد من تعاليمه المبكرة - التي يلقي فيها على هذا الجانب ضوءاً عظيا عندما يظهر صلة الصورة أو المثال بعالم المكان والزمان بسعة تشبيهه ، إذ أنه يشبه والفراغ المجرد الذي تتحرك فيه الأشياء المحسوسة (ويقصد بالفراغ هنا الثغرة بين السياء والأرض) بالوعاء أو الحامل a rece ptacle ويقارنه بالأم بلأشياء . وفيه في بداية الزمان خُلِقت الأشياء المحسوسة بواسطة الصور التي تطبع أو ترسم نفسها على الفراغ الخالص، ولهذا السبب فهو الذي يعطي الذرية شكلها (٣).

ويمكن أن يسهم في فهمنا لنظرية المثل عند أفلاطون، مقارنتها بمعتقدات دينية اغريقية معينة، فكثير من الديانات الأولى أو بعضها على الأقل، كانت الآلمة فيها ليست شيئاً، إنما صورت بصورة مثالية، كأولئك الآباء القبليين والأبطال الأول. وقد ردّت عشائر وعائلات اغريقية معينة سلسلة أنسابها إلى واحد أو آخر من تلك الآلهة. وقد ردّت عائلة أفلاطون الخاصة أصل نسبها إلى الإله بوزايدون Poseidan. وعلى حين كانت الآلمة خالدة أبدية وكاملة، نجد البشر غارقين في هذا السيلان الدائم

Bid., p. 20. (Y)

Popper (K.), Op. Cit., p. 20.

للأشياء، وهم موضوع للفناء الذي يمثل القدر المحتوم لكل نفس بشرية. وهذه الآلهة ذات علاقة بالبشر بنفس الطريقة التي ترتبط بها الصور أو الكثل عند أفلاطون بتلك الأشياء المحسوسة <sup>(٢)</sup> التي تُعدّ نسخاً منها أو صوراً لها.

لكن لا ينبغي أن نتصور أن هناك تطابقاً تاما بين علم الأساطير الاغريقية ونظرية أفلاطون في ألمُثل لأن هناك اختلافات بينها، فبينها وقُر الاغريق العديد من الآلحة كأسلاف لقبائل وعشائر وعائلات غتلفة، تقرر نظرية ألمُثل أن هناك صورة واحدة أو مثال واحد للرجل الاغريقي ومثال آخر لكل من السلالات البربرية المختلفة) لأن المبادىء الرئيسية لنظرية ألمثل (الصور) أن هناك صورة واحدة لكل سلالة أو نوع من الأشياء. إذ أن تفرّد الصورة التي تطابق رتضاهي تفرّد الأب الأول Primogenintor مطلوب، فالنظرية موضوعة لكي نفي بواحد من أهم أغراضها وهو شرح التشابه بين الأشياء للحسوسة، باقتراح أن الأشياء المتشابه تُعدّ نسخاً أو نقوشا للصورة الواحدة أو للمثال الواحد (أ).

وعلى أي حال فتلك المناقشة قد أظهرت أن الصور أو ألمُثُل تزوَّد أفلاطون ليس فقط بنقطة بدء أو أصل لكل التطورات في المكان والزمان (وخاصة في التاريخ الانساني)، بل أيضاً بايضاح التشاجات بين الأشياء الحسية من نفس النوع (٥٠).

وقد قدّمت نظرية أكثل أيضاً اجابة على المشكلة الأفلاطونية الخاصة بالعلاقة بين الوحدة والتعدد أو الواحد والكثير أو المثال والأشياء المحسوسة، إذ أنها قد خصصت على حد تعبير آلان Allen للاجابة على هذه القضية والحل الذي تقدمه هو أن الأشياء الجزئية في عالم الحس تُعدّ موحّدة بواسطة الواحد، الذي يقف في درجة غتلفة من الحقيقة عن هذه الأشياء. ويمكن حدوث الوفاق بين الوحدة والتعدد إذا افترضنا وجود العالمين، عالم الوجود Beingوعالم الصيرورة Becomingعالم الجزئيات وعالم الصور الذي يمثل وحدتها. ولكي نفهم علاقة الواحد بالكثير يجب أن نفرك أن الواحد فوق الكثير (٢٠).

وكما أكدّت نظرية ألمثل ثلك الضرورة المعرفية epistemological necessity بالنسبة

lbid., p. 2f. (\*)

Popper (K.), Op. Cit., p. 21. (1)

Rúd., p. 22.

Allen (R.E), participation and Predication, An essay in «Studies in Plato's Metaphysics» (1) Edited by Allen (R.E.), London, Routledge and Kegan Paul Ltd, Third impression, P. 56

لأفلاطون فقد أكلت بنفس الطريقة غير المباشرة دورها في تأسيس الضرورة الأخلاقية عنده (٧). فقد كانت السُمُّل ضرورية لتدبير وتوضيح حقائق تلك العمليات العقلية التي بيّنت أن موجودات العالم الفيزيقي وصفاته لا تعتمد على هذه العمليات وحدها ، إذْ أنها ليست كافية لتفترض وجوداً يكون ملائهاً لحاجات نظرية المعرفة أكثر من أن تؤسس معرفة لتدبير ظواهر الأخلاق (٨).

ومع ذلك فأفلاطون قد تأثّر علانية على حد تعبير روبرتس «Rober» بالأخلاق كتأملات أنطولوجية تميل إلى انكار أي علاقة جوهرية بين الروح وموضوعات الحس ، إذ أي صلة لها بهذه الموضوعات حكما يقرر أفلاطون حاهمت في افساد الروح (وخاصة في فيدون) (٩). ولذلك نقد أكد البعض من أمثال جيسوب Jessop ان اعتقاد افلاطون في السيادة المطلقة للخير لم يتوصّل إليه بدقة ولم يفسّره من خلال نظرية ألمثل (١٠٠)، إلا أن هذا لا يشكل لدينا أي يقين إذ أن أفلاطون لم يتوصّل لفكرته عن ومثال الحير، سواء كان المقصود به الخير الأخلاقي أو الإله، إلا من خلال معرفته بلخير في العالم المحسوس وادراكه لسموه وعلو قدر الخير والخيرين في هذا العالم. وذلك لا يتعارض مع كون هذه ألمثل لدى أفلاطون تمثل بكمالها علّة ، وعلى هذا في قدة العالم المعول عن عن عن عن وجود هذه ألمثل نفسها؟ أعني ألا يكن أن نتصور أن هناك في قمة العالم المعقول مثالاً أعلى هو الكمال المطلق يكون هو علّة المثل ذاتها؟

ويجيبنا عثمان أمين بأن أفلاطون قد رأى ذلك حين صرّح في دفيدون، بأن علّة الأشياء في الحقيقة هو الكمال المطلق الذي هي موجودة من أجله، فهو قد أشار هنا من طرف خفي إلى الكمال المطلق الأعلى، إلى الحير المشترك بين جميع الموجودات، وقد حاول في دالجمهورية، أن يرقى إلى فكرة هذا المبدأ المطلق، وقد أطلق عليه د مثال الحير ، (١١١). ففي هذه المحاورة نجد الحكّام الفلاسفة هم الذين يعرفون أن

Chemiss (H.F.), The Philosophical Economy of The Theory of Ideas, An essay in (V) a Studies in Plato's Metaphysics, p. 5.

Ibid., p. 8. (A)

Roberts (Eric), plano's view of The Soul, an essay in «Mind», Vol. X IV, 1905, p. (9) 373.

Jessop, The Metaphysic of plato, An essay in «Journal of philosophical Studies, Vol. (11) V, 1930, p. 48.

 <sup>(</sup>۱۱) عثمان أمين، الروح الأفلاطوني، مقال من كتاب و دراسات فلسفية و مهداة للدكتور ابراهيم مدكور، ص ٧٤.

وانظر أيضاً: أميرة حلمي مطر، نفس المرجم السابق، ص ١٧٦ ــ ١٧٧.

هناك آلهة موجودة وجوداً ذاتيا، وأنها تُعدَّ عللاً لكل شيء خيرً، وهذه للعرفة تُعدَّ من قبيل الاشراق الذي لا يمكن البرهنة عليه، ولا يمكن ادراكها بالحواس طالماً أن الآلهة لا تغير صورها أبدا (١٦).

وإذا كان البعض يقر بأن هناك اختلافاً بين دعالم ألمُثل، و دالألوهية، لدى أفلاطون ويدللون على ذلك بادئين بدراسة اللاهوت الأفلاطوني واستنتاج التتاثج التي يترصّلون منها إلى مبدأ عالم ألمُلل (١٣٠)، فإن الذين يبدأون بدراسة ألمُل يمكن أن يصلوا أيضاً من خلالها إلى فهم دقيق لتصور أفلاطون للألوهية، ومعرفة هل ما قال به أفلاطون من دمثل، تحل على الآلمة لديه بالفعل، أم أن تصوره للمُثل وخيريتها وسموها ينقلنا عنده إلى إله أسمى من تلك دالمل، بحيث يكون هو علّتها وموجدها؟

Ibid., p. 29.

Stress (Leo), Plato, An essay in «History of political philosophy», Edition, Rand (17) Menalty College, publishing company, printed in U.S.A., 1972, p. 28.

### الفصل الأول

## نظرية اكثل الأفلاطونية

تشكل نظرية ألمثل عصب الفلسفة الأفلاطونية برمتها فلا يُذكر أفلاطون إلا ومعه نظريته عن ألمثل ، ولذا فإن الدارس لهذه النظرية يجد لزاماً عليه أن يبدأ بالتساؤل عن أصول هذه النظرية، وإنْ كنا نرى أن هناك تساؤلا يسبق ذلك عن معنى كلمة والمثال، في اللغة العادية، ومعناها الاصطلاحي لدى أفلاطون.

فالمثال Idee - Idea هو صورة الشيء الذي يمثل صفاته، والقالب أو النموذج الذي يقرر على مثله، أو الجَرْتَي الذي يُذكّر لايضاح القاعدة وايصالها إلى فهم المتعلم (١٠). ولفظة وايدوس أو وايدياء في اللغة اليونانية العادية كانت تعني بساطة وهيئة ه أو وشكل أو وطويقه ، وغالباً ما استعملت جذا الشكل لذى أفلاطون نفسه (١٠). وقد لاحظ هيدجر أن كلمة المثال أو الفكرة تأتي من المظهر أو المنظر الذي يظهر به الموجود، وهي بذلك تتبع له أن يظهر أو يوجد على الصورة التي يبدو جا(١١).

وقد ظهرت كلمة وايدوس، جذا المعنى فجأة في وفيدون، ولكننا لا ينبغي أن نُخذَع جَدًا الاستعمال للفظ Idea، فالمثال في اللهجة العادية يعني تصوراً في المعقل، فنحن نقول مثلاً وإن هذه مجرد فكرة وليست شيئاً واقعيا، لكن أفلاطون عندما يتحدث عن ألمثل أو الصور يشير إلى المحتوى الموضوعي لها مستنداً إلى

<sup>(11)</sup> جميل صليباً، للمجم الفلسفي، الجزء الثاني، بيروت، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى 1979.

Rische (David G.), Plato, London, T. T. Clark, 2 edd. 1925; p. 87. (10)

<sup>(</sup>١٦) مارتن هيدجر، ماهية الحقيقة، ترجة وتقليم ودراسة د. هبد الغفار مكاوي، القاهرة، دار الثقافة للطباحة والنشر، ١٩٧٧ م، ص ٣١٢.

تصوراتنا الكلية، وفي تصوراتنا الكلية نختزن تلك الجواهر التي أطلق عليها أفلاطون اسم «الْمُثُلُ»(١٧٠).

وقد تأرجع استعمال هذا الاصطلاح في اللغات الأجنبية ، ففي الانجليزية اصطلاحات ثلاثة Type, Form, Idea أمّا الأول فهو الاصطلاح اليوناني نفسه ولكنه أصبح عندهم الآن يدل على معنى آخر هو الفكرة أو الظن ولذلك قد يضلل استعمالها في اللغة الانجليزية وكذلك الفرنسية، ولذلك فقد استعملوا لفظة Form التي تدل على الهيئة أو الشكل وهو أحد المعاني الأصلية للفظة اليونانية.

وقد شاعت في الكتب الأمريكية لفظة النموذج Type ولكنها لم ند، أمّا القول في ترجمة idea بدلاً من المثلل أنها الصورة فترجمة مضللة في اللغة العربية لأن الصورة عندنا ضد المثال أو الأصل ولا تفيد المعنى الذي يقصده أفلاطون بأي حال. كيا أننا نحتفظ باصطلاح الصورة للدلالة على مذهب أرسطو مع أن الاصطلاح اليوناني وايدوس، أو وايديا، واحد عند أفلاطون وأرسطو.

وهذا التحليل اللغوي الذي أطنبنا في سرده له أهمية كبيرة في فهم معنى المثال. ففي اللغة اليونانية كان أفلاطون يستعمل لفظتين Idea. eidos وكلاهما من الفعل ينظر أو يرى Idein، فإذا كان الأمر كذلك فأصل المعنى حسى نشأ من رقية أشكال الأجسام، ومن هنا جاء أن أول معنى للمثال \_ كها أشرنا أنه الشكل المرثي أو الهيئة ثم أصبح يطلق على المعنى الكلي المعقول ولكن في بعض الأحيان يحدد أضلاطون المعنى المعقول فيضيف إلى المثل هذه الصفة nocta أي المعقول أو samata أي اللاجسماني حتى يبعد تماماً عن مظنة الشكل المحسوس المرثي (١٨).

فالمثال عند أفلاطون إذن صورة مجردة وحقيقة معقولة أزلية ثابتة قائمة بذاتها لا نتغير ولا تفسد، وقد قال الفاراي : إن أفلاطون في كثير من أقاويله يومى، إلى أن للموجودات صورا مجردة في عالم الإله ، وربحا يسميها بألمثل الإلهية وأنها لا تندشر ولا تفسد ولكنها باقية وأن الذي يندشر ويفسد إنما هو هذه الموجودات التي هي كائنة، وألمثل الافلاطونية مبدأ المعرفة ومبدأ الوجود معاً. فهي مبدأ المعرفة لأن النفس لا تدرك الأشياء ولا تعرف كيف تسميها إلا إذا كانت قادرة عمل تأمل ألمثل وهي مبدأ الوجود لأن الجسم لا يتعين في نوعه إلا إذا شارك بجزء من مادته في مثال من ألمثل (١٥).

Copleston (F.), Op. Cit., p. 190.

<sup>(</sup>۱۸) أحمد فؤاد الأهواني، أفلاطون، القاهرة، دار المعارف، سلسلة توابع الفكر الغربي، بدون تاريخ، ص ۱۰۸.

ولكون هذه النظرية لدى أفلاطون مبدأ المعرفة ومبدأ الوجود، فإنها تُعدّ نظرية منطقية في بعضها، مبتافيزيقية في بعضها الآخر حاص حد تعبير رسل حامًا الجانب المنطقي فيُعنى بمعاني الألفاظ الكلية، فهنالك أفراد كثيرة من الحيوان يمكن أن نطلق على كل منها قولنا وهذا قطع، فماذا نعنى بكلمة وقطع ؟ واضح أننا نقصد شيئًا مختلفا عن كل قطة جزئية، فالظاهر أن الحيوان يكون قطاً لأنه يشارك في طبيعة عامة مشتركة بين القطط كلها، ولا يمكن للغة أن تسير في مهمتها بغير الكلمات الكلية مثل لفظ وقطع، ولو كانت لفظة وقطع تعني شيئًا فإنها تعني شيئًا إلا هو هذا القط ولا ذلك، إنما تعنى ضرباً من ضروب والقطية العامة».

وأمّا الجانب المتافيزيقي من النظرية ، فإن كلمة قط تعني قطا معيناً مثالياً ، هو والقطع (بالتشديد على أداة التعريف) وهو فريد نوعه ، خلقه الله ، والقطط الجزئية تشارك في طبيعة والقطء غير أنها تختلف في مشاركتها تلك قربا أو بعدا عن الكمال والسبب في تكثرها ليس إلا هذا البعد منها عن الصورة الكاملة ، القط (المثالي) حقيقي أمّا القطط الجزئية فظاهرة لا أكثر (٢٠)

والآن يحق لنا أن نتساءل عن مصادر هذه النظرية لدى أفلاطون، وتساؤلنا عن هذه المصادر لا يعني أننا ننكر جانب الجلة والطرافة المتوفرة في هذه النظرية الأفلاطونية الصرفه بحيث لا يمكن \_ على حد تعبير رسل \_ أن نتعقب أصولها عند أسلافه (٢١)، بل إننا فقط نريد أن نتعرف على المصادر التي قد يكون لها تأثير على أفلاطون حينها وضع هذه النظرية.

وهنا نجد أنفسنا أمام ثلاثة مصادر لتلك النظرية هي : هيراقليطس والفيثافورية وسقراط، أمّا هيراقليطس فقد كان له فضل السبق في التنبيه على أن عالم المحسوسات يتميز بالتغير والسيلان الدائم Constant Flux سكما أشرنا من قيل وهذا ما حدا بأفلاطون كما قال أرسطو إلى الاقتناع بحقيقة هذا المبدأ لدى هيراقليطس وقال بأن هذا التغيير لا يمكننا من معرفة هذا العالم، واقتنع أيضا بأن المعرفة موجودة وعمكنة، ولكن هذه المعرفة لا بدّ أن تكون معرفة بالكائنات اللامحسوسة

<sup>(</sup>١٩) جيل صليبا، نفس للرجم السابق، ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲۰) برتراندوسل، نفس المرجع السابق، ص ۲۰۱ ــ ۲۰۳ . وانظر أيضاً Windleband, Op. Cit., pp. 186 - 187.

<sup>(</sup>٢١) برتراندرسل، نفس المرجم، ص ٢٠١.

التي تكون لديه موضوعات المعرفة الحقيقية، وهكذا فإن نظرية المُثُل الأفلاطونية قد بُنيت على أساس من نظرية هيراقليطس(٢٢).

أمّا الفيثاغورية فقد كان لها فضل ابتداع تصور واستعمال كلمة المثال عملته من قبل أفلاطون، فهم قد انصرفوا عن البحث في المادة التي تتكوّن منها الأشياء وعنوا بتحديد النسبة الهندسية والواضحة في العقل، وانتهوا في هذا إلى القول بأن العدد أو الشكل الهندسي هو حقيقة الأشياء وقد كان لتفسيرهم الرياضي هذا أكبر الأثر على فكر أفلاطون (٢٢٧) وقد بدا هذا التأثير الضخم للفيشاغورية على أفلاطون في الفترة المتأخرة لنظرية المثل، فنحن لا نجد فقط والمحدود، و واللاعدود، في وفيليبوس، من المبادىء التي كانت معروفة لذى بعض الفيثاغوريين، بل نجد أيضا الوحدة والشر مرتبطا باللاعدود والكثرة، كما نجدها لذى افلاطون (٢٤٥).

أمّا عن المصدر السقراطي لهذه النظرية، فإن بامبر و Barobrough يتساءل هل عبب أن نعترف بأن نظرية المثل الافلاطونية تُعدّ نتيجة منطقية لتساؤله ومحارلته الوصول إلى تعريفات كلية (٢٠١٩) ويجيب مميزاً بين القول بأنها نتيجة منطقية والقول بأنها نتيجة نفسية لما قدّم سقراط فيقول: إن أحداً لا ينكر أن تطور الانطولوجيا الافلاطونية كان تطوراً طبيعياً من بحث سقراط عن تعريفات كلية عامة للجدود (٢٠٠٠) وهذا قول عتمل السماح به، لكننا ننكر القول بأنه كان تطوراً ضرورياً، وهذا ما تؤكّده أميرة مطر حين تقول بأن المصدر السقراطي يتمثّل في محاولة سقراط تحديد تعريفات ثابتة المتصورات الأخلاقية إذ كان يبحث عن ماهية الشجاعة والعدل لكي ينتهي إلى الحقيقة الثابتة التي لا تتغير مها تغيرت أمثلتها، غير أن هذا الأثر السقراطي في نظر استاذتنا يثير مشكلة عند المفسّرين لنظرية المثّل، فهل كان سقراط حقاً هو مخترع نظرية المثّل التي عرضها أفلاطون على لسانه في محاوراته (٢٧٠)؟

Ross (Sir David), Plato's Theory of Ideas, Oxford, At The clarendon press, 1951, p. 167. (٢٣) وراجع كللك ما كتبناه عن هيراقليطس وتأثيره على أفلاطون في نظرية المثل فيها أوردناه على لسان كارل بوير في الفصل الثاني من الباب السابق.

<sup>(</sup>٢٣) اميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ١٦٩.

Ress (S.D.), Op. Cit., p. 162.

Benderough (Renford), The Disunity of Plato's Thought, An essay in sphilosophy», (70) Vol. XI VII, No. 182, October 1972, pp. 300 - 301.

Ibid., pp. 300 - 301. (Y1)

<sup>(</sup>٧٧) اميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ١٦٩.

وقد ذهب البعض إلى تأييد هذا الرأي وإنْ كان فيه كثير من المغالاة لأن سقراط وإنْ كان يبحث عن المثال الثابت للفضيلة إلا أنه كان لا يذهب إلى حد المقول بوجود مفارق للمثل على حد ما يروي أرسطو في كتابه والميتافيزيقاه، فالتصورات التي كان سقراط يهدف إلى تعريفها لا تتعدّى التصورات الأخلاقية . أمّا نظرية المثل في المحاورات الأفلاطونية فقد اتسعت لتفسير الموجودات جميعها سواء منها الأخلاقية أو الطبيعية (٢٨). وقد ذهب إلى تأكيد هذا الرأي دانكان Duncan حينها حلول اثبات أن مبادىء نظرية المثل، ونظرية خلود النفس، اللتين نجدها في عاورات أفلاطون ، يمكن أن يُردّا في الهامها على الأقل إلى سقراط على الرغم من أن عقل أفلاطون هو الذي رسّخ جلورها ونقلها إلى مرحلة التحقيق (٢١)

واعتقد أن ذلك الرأي الأخير هو الأميل إلى الصواب حيث أنه لا ينكر تأثير سقراط ويؤكّد دور أفلاطون في نقل النظرية من مجرد خاطرة نشأت في ذهن سقراط إلى مرحلة التحقيق الفعلي والتوضيح النظري. وإنْ كانت النظرية قد مرّت بأطوار عديمة حتى أخلت صورتها النهائية لدى أفلاطون، فإن هذا في نظرنا يرجع إلى سببين أولها: محاولة أفلاطون تبني تلك المصادر المختلفة والتعبير عنها. وثانيها: محاولته تفادي الانتقادات التي يمكن أن توجّه إلى النظرية وبيانها والرد عليها بنفسه. وهذا ما يتضح من خلال دراسة تطور هذه النظرية في فكر أفلاطون عبر محاوراته للختلفة.

فالواقع أن نظرية ألمثل لم تتخذ صورة نهائية في أي محاورة من محاورات أفلاطون بل نجدها تتعدل تدريجياً خلال هذه المحاورات، فقد وضعت كفرض أولي في عاورة واقراطليوس، ثم تحددت معالمها في وفيدون، ووالجمهورية، على التوالي، وتأذم الموقف بعد ذلك نتيجة الاعتراضات العنيفة في وبارمنيدس، حيث تشهد بداية التحول الذي تتضح معالمه في وفيليوس، عما سيكون أساساً صالحاً للدلالة على صحة ما يُنسب الفلاطون من آراء شفه ية (٢٠٠).

ويمكننا القول أن نظرية ألمُثُل قد مرَّت بمرحلتين رئيسيتين في تطورها أولاهما

Rurnet (J), Op. Cit., p. 168.

<sup>(</sup>۲۸) نفسه، ص ۱۶۹ ـ ۱۷۰.

Descen (S.P.), Socurtes and Plato, An essay in philosophy, Vol. XV, No. 60, Octo- (Y4) but 1950, p. 355

وأنظر كللك

إذَّ يرى برنت أن الجانب الصوقي في نظرية المثل فقط هو الذي يُرَدُّ إلى سقراط

<sup>(</sup>٣٠) عمد علي أبو ريان، نفس للرجع السابق، ص ٢١٨ ـ ٢١٩.

يمكن أن نطلق عليها المرحلة السقراطية باعتبار أن هذه المرحلة قد امتازت بالبحث في الأمور الاخلاقية والجمالية فكان المثال هو الشيء بالذات، وثانيهها مرحلة بلررة النظرية على يد أفلاطون.وقد كان أفلاطون دائهًا مجددا ومضيفا ومحللا في هذه المرحلة عما جعل النظرية كها أسلفنا القول ـ تمر بتطورات كثيرة (٢١).

وترجع البذور الأولى لهذه النظرية إلى المحاورات المبكرة لأفلاطون والتي ينصب موضوع مناقشاتها الرئيسي حول تعريفات لأشياء معينة، ففي وخارميدس، يدور الحوار حول ماهية العفة، وفي ولاخيس، عن ماهية الشجاعة ، وفي وأوطيفرون، يتساءل عن ماهية الجمال. وفي كل سؤال يتساءل عن ماهية الجمال. وفي كل سؤال من هذه الاسئلة تكمن بذرة من بذور نظرية المثل، فالتساؤل يتضمن أن هناك شيئاً مفرداً عدداً تدل عليه كلمة وعفة، التي تبدو مختلفة عن أي شخص يوصف بالعفة أو أي فعل موصوفاً بالاعتدال (٢٦).

ويبدو محتملًا أن تكون «أوطيفرون» هي المحاورة الأولى التي يظهر فيها استخدام أفلاطون للفظين eidos بالمعنى الخاص الذي سيُطلَق بعد ذلك على نظرية المثل بالتحديد، إذ يقول سقراط موجهاً حديثه لاوطيفرون:

دأي شيء هي في رأيك التقوى؟ وما هو الضلال سواء كان ذلك في حالة القتل أو في أية حالة أخرى؟ أوليست التقوى هي ذاتها في كل الأفعال؟ وأليس الضلال كذلك هو ضد كل تقوى، ولكنه في ذاته مشابه لذاته ويحتفظ بطبيعة معينة واحدة الم<sup>(٣٢)</sup>.

وفي فقرة أخرى من نفس المحاورة يبدو استعمال اللفظة أكثر دلالة على المعنى المستخدم بعد ذلك لدى أفلاطون حيث يقول سقراط:

وفتذكر إذن أن هذا ليس هو ما طلبت منك أن تعلمنيه ، أي شيئا أو شيئين من بين عشرات الأشياء التقية، بل تلك الصورة cidos ذاتها التي بها يصير كل شيء تقيأ، حيث أنك قلت فعلاً أن هناك شكلاً idea وحيداً تكون به الأشياء غير التقية غير تقية والتقية تقية (٢٤)

<sup>(</sup>٣١) أحمد قؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ١١٠ ــ ١١١.

Ross (S.D.), Op. Cit., p. 11.

<sup>(</sup>٣٣٠) أغلاطون، اوطيفرون (٥ ــ ٤)، الترجة العربية لعزت قرني، ص ٤٠.

<sup>(</sup>۲۴) نتبه (۳ ـ ۰ ـ هـ)، ص ۱۱.

وإذا كانت تلك المحاورات الأولى تمثل مرحلة التبشير بنظرية ألمثل فإن افلاطون ابتداء من عاورة وفيدون قد وضع اتجاهه نحو وضع تفصيلات تلك النظرية التي يكن ايجاز صورتها على النحو التالي: إن الحقيقة لا تكمن في الجزئيات بل في الكليات التي قد يكون لها مكان في عقل الإله أو في مكان ما بعيد في السهاء ٢٠٠٠ وقد وصفت ألمثل في وفيدون الحيانا على أنها كثرة متساوية في امتدادها مع كليات العالم الحسي وأيضاً مع المبادىء الاخلاقية الأولى، وهي داخلة في تكوين المثال المفرد ومستندة إليه ، إنها ليست أكثر من الوقائع يقيناً ، بل هما متساويان في المينين وذلك يعبر عنه قول سقراط:

وإنني لا أوافق على أي اتفاق، على أن النظر في الموجودات عن طريق المفاهيم هو نظر في صور بدرجة أكبر من النظر في الأشياء الفعلية»(١٣٧).

وفي دفيدون، أيضاً بدأت تتكشف بعض العلاقات بين المنل وبعضها، فالمثل الأفلاطونية الموجودة أصلاً في العقل على نوعين: أولها مثال الخير (ومثل الفضائل الأخرى والجمال) وثانيها الكل الرياضية كالمساواة capality والإفراد Threeness والإخراد Twoness والتثنية Twoness والتثنية وهاتان هما المجموعتان من المثل اللتان وضعها سقراط نفسه في وبارمنيدس، وإذا ما ظهرت مثل اخرى فإنما هي وسيلة فقط لتوضيح وتصوير كلية وشمول نظرية المثل، ولا يرجع ذلك إلى اهتمام أفلاطون بتلك المثل الجزئية. وقد يكون من الحطأ أيضاً القول إنه لم يكن معتقداً بأهمية هذه المثل الأخرى، لانها متضمنة بشكل ما في المثل الكلية مواء كانت خلقية أو جالية أو رياضية، إذ أن التمييز بين كل طائفة من الجزئيات المسماة باسم شائع لا بد له من مثال (٢٨)

وقد ربط أفلاطون في وفيدون، أيضاً بين المثل والألوهية بشكل ما، فقد أضاف

Bid., p. 259.

Jowett (B.), Introduction of Menony, The Dialogues of Plato, Translated to English (Ye) with analysis and introductions By Jowett, Vol. I, Oxford, at the claredan press, 1953, p. 258è

<sup>(</sup>٣٧) أفلاطون، فيدون (١٠٠ ــ أم، الترجة العربية لعزت قرني، ص ٢١٤.

Ross (S.D.), Op. Ch., p. 36. (TA) وانظر أيضاً، محمود فهمي زيدان، مناهج البحث الفلسفي، الاسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الاسكندرية، ص ٢٦، ص ١٩٧٧.

إلى المثل وصفة الألوهية»، ولا يعني هذا أن المثل أصبحت في نظره آلهة، بل يعني أنها ذات طابع إلهي أو أنها تنتمي إلى العالم الإلهي.

واعتقد أن مفهوم الألوهية في وفيدون، يظهر من خلال حديثه عن العالمين (المعقول والمحسوس)، وعن مصير النفس والخلود. إذ أن المثل تبدو هنا وكأنها ، بالاضافة إلى كونها عللاً للأشياء، من الممكن أن تتحول إلى أنصاف آلهة أو أرواح بمساعدتها يصنع الإله العالم<sup>(٢٩)</sup>.

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى وفايدروس، و والجمهورية، وجدنا صفتين جديدتين يضيفها أفلاطون إلى المثل، الأولى أن المثل منفصلة عن المحسوسات وتوجد خارجها والثانية أن هناك مُثلًا للكائنات الطبيعية وأخرى للمصنوعات الانسانية (١٠٠)، وذلك حينها يتحدث سقراط في والجمهورية، بلسان أفلاطون قائلًا:

وسقراط: رويدك وستجد من الأسباب ما يزيد في دهشتك، فهذا الصائع ليس قادراً على ليس قادراً على صنع جميع المصنوعات فقط ولكنه هو الذي يصنع جميع ما ينمو من الأرض وهو الذي يصوغ جميع الكائنات الحية كها يصنع نفسه وجميع الأشياء الأخرى، الأرض والسياء والألهة وكل ما هو موجود في السهاء او في الجحيم Hades تحت الأرض.

غلوكون: إنك تتكلم عن صامع غاية البراعة.

سقراط: ألا تصدقني؟ أخبرني! أتظن أن مثل هذا الصانع لا يمكن أن يوجد على الأطلاق؟ أو هل تظن أن من الممكن ان يوجد صانع لهذه الأشياء كلها بمنى معين ، ولكن ليس بمعنى آخر؟ ألا ترى أنك تستطيع صنعها بطريقة ما؟

غلوكون: وأي طريقة هي؟

سقراط: إنها طريقة لا صغوبة فيها، لها أوجه كثيرة وفي غابة السهولة أن تأخذ مرآة وتديرها في جميع الاتجاهات فتصنع الشمس والنجوم والأرض ونفسك وسائر الحيوانات والمصنوعات والنباتات وجميع الأشياء الأخرى التي ذكرناها الآن.

غلوكون: نعم، هي مظاهر لا حقيقة لها.

(4) أحد فؤاد الأعواني، نفس للرجع السابق، ص ١١١.

الم المستقد (B.), Op Cit., p. 250. (۲۹) وانظر كذلك: عزت قرني، تقديم ترجته العربية لـ وفيدون، ص ١١٧.

سقراط: وأحسب أنك ستقول إن ما يصنعه ليس شيئاً حقيقياً، ومع ذلك فالمصور يصنع سريراً بطريقة ما، أليس كذلك؟

غلوكون: إنه يصنع سريراً في الظاهر وليس حقيقياً.

سقراط: وما الحال في النجار؟ ألم نقل إنه لا يصنع المثال الذي اتفقنا على أنه جوهر السرير بالذات، بل يصنع سريراً معيناً.

غلوكون: أجل لقد قلت ذلك.

سقراط: فإذا كان لم يصنع ما هو موجود فلن يصنع شيئاً له وجود حقيقي بل شيئاً يشبه الحقيقة ولكنه ليس الحقيقة ،فإنَّ قال قائل:إن ما يصنع النجار أو أي صانيم آخر له وجود حقيقي كامل. فأكبر الظن انه لا يقول الحق .

غلوكون: كلا، إنه لا يقوله على الأقل في نظر مَنْ بمارسون هذا الضرب من التفكر.

سقراط: لا غرابة إذن في أن يكون ما يصنعه غير واضح بالاضافة إلى الحقيقة. غلوكون: كلا، لا غرابة.

سقراط: هل لك الآن أن تبحث في ضوء هذه الأمثلة عن طبيعة هـ ذا المحاكم. . غلوكون: إذا شئت.

سفراط: حسناً، ثمة أحرّة ثلاثة، الأول الموجود في الطبيعة ويمكن القول فيها اظن أن الإله(١١) صانعه، أثمة صانع آخر غيره؟

(انظر: دائرة المعارف الاسلامية، المجلد الثاني، نقله إلى العربية ابراهيم زكي خورشيد، أحد الشنتاري، عبد الحميد يونس وعباس عمود العقاد، عادة « الله » ص ٥٩٠).

<sup>(13)</sup> فضّلنا أن تغير في الترجمة العربية لهذا النص روفي كل حديثنا عن الألوهية لذى الفلاسفة السابقين على الاسلام ... كلمة و الله ب بكلمة و الإله ،، وذلك لأننا نرى أن و الله ، اصطلاح اسلامي منزّه لم يكن موجوداً قبل الاسلام ، ولم يرق تعبور اليونانيين لاكثر من استعمال لفظة و ثيروس ، يمعني الإله . وقد كتب ماكلونالله B.B. Macdonald في و دائرة المعارف الاسلامية » أن كلمة و الله ، كانت ولا نزال اسم العلم اللي يُطلِّق على الحالق عند المسلمين ، وهي تقابل كلمة و ياهو ، Yabowe عند اليهود ، لا كلمة و الرهيم ، المحلمات وليس لكلمة و الله ، وكان يحم وإذا أراد المسلمون الكلام عن الآلمة بالجمع فإنهم يلجأون إلى جمع كلمة وإله ، وهي اسم جنس يرجع أن كلمة وأله ، اشتقت منه . وكان محمد (صلعم) يستعمل هذا الجمع عند كلامه عن الآلمة الاخرى ، التي كان أهل مكة يشركونها مع الله . وسورة الانعام ، آية 14) . وقد حذا حلوه المسلمون في ذلك ولو أنهم آثروا أن يطلقوا على ولك الآلمة السم الأصنام أو الأوثان تميزاً لها .

غلوكون: إن الإله هو صانعه فيها أظن.

سقراط: والآخر من صنع النجار.

غلوكون: نعم.

سقراط: وثالث من صنع المصور؟

غلوكون: نعم فليكن ذلك.

سقراط: فالمصور والنجار والإله هؤلاء الثلاثة يشرفون على أنواع الأسرّة . الثلاثة .

غلوكون: نعم. هؤلاء الثلاثة.

سفراط: ثم إن الإله صنع سريراً واحداً هو جوهر السرير بالذات ولم يصنع غيره سواء شاء ذلك أم كانت هناك ضرورة قضت ألاّ يصنع سريراً طبيعياً ولكنه لم يصنع سريرين من هذا النوع أو أكثر.

غلوكون: كيف كان ذلك؟

سقراط: إلو أن الإله لم يصنع إلا اثنين فلا بدّ أن يكون وراءهما ثالث هو المثال لهذين وهذا هو السرير بالذات لا الاثنان الآخران.

غلوكون: هذا صحيح.

سقراط: وأحسب أن الإله كان يعرف ذلك وشاء أن يكون حقاً خالق سرير حقيقي لا صانعاً معيناً لسرير معين، فخلق سريراً هو هذا السرير الطبيعي الواحد بالذات.

غلوكون: يبدو ذلك.

سفراط: أنسميه إذن وصانع طبيعة هذا الشيء، أو اسمًا يشبه ذلك؟

غلوكون: نعم، هذا صحيح ما دام أنه هو الذي خلق في الطبيعة هذا الشيء وسائر الأشياء.

سقراط: ماذا نقول عن النجار، أنسميه صانع السرير؟

غلوكون: نعم.

سقراط: وهل تسمي المصور كذلك صانعاً وخالقاً من هذا النوع؟

غلوكون: كلا ولا ريب.

سقراط: إذن ما منزلته من السرير؟

غلوكون: أحسب أننا يمكن أن نسميه محاكي ما يصنعه الأخران.

سقراط: حسناً، أنْ تدعوه محاكياً لما ابتعد عن الطبيعة ثلاث مرات.

غلوكون: لا شك في ذلك<sup>(١٦)</sup>.

وهكذا يشبه أفلاطون في النص السابق عمل الرسام أو المصور بهذه العملية التي يدير فيها الانسان مرآة من حوله ليصنع منها مظاهر وخيالات للأشياء. فإذا ما رسم الفنان كرسياً فهذا الكرسي مرتبة ثالثة من حيث الوجود، إذ أن هناك أولا فكرة الكرسي كها صنعها الذهن الإلحي ، وهناك ثانياً الكرسي المادي الذي يصنعه النجار، وثالثاً مظهر الكرسي أو صورته كها يرسمها الفنان، ومعنى ذلك أن العمل الفني لا يحاكي المثال الثابتة للأشياء، ولا يصنع أشياء فعلية كتلك التي نراها في العالم الواقعي، وإنما بحاكي مظاهر لهذه الأشياء الجزئية فحسب، فالفنان إذن أبعد ما يكون عن داخلق، بل إنه أقل مرتبة من الصانع ذاته، لأن الصانع على الأقل يأي لنا بأشياء فعلية أمّا الفنان فيحاكي تلك الأشياء الفعلية التي انتجها الصانع، وهكذا يرتبط فقد فعلية أمّا الفنان فيحاكي تلك الأشياء الفعلية التي انتجها الصانع، وهكذا يرتبط فقد أفلاطون هذا للفن بنظريته في ألمثل وتكون الأعمال الفنية في نظره أقرب إلى الظلال المي هي أدنى مراتب الوجود وأبعد الأشياء عن الحقيقة (٢٠٠٠)، والقول بالمحاكاة هنا يستبع القول بالمفارقة، فألمثل موجودة خارج المحسوسات.

ويخبرنا أفلاطون تارة بأن الإله هو صانع تلك ألمثل حتى مُثُل المصنوعات، وتارة أخرى يقول إنه الحير الذي به نعرفها. فهل الإله هنا في «الجمهورية» هو والحير،؟

إن الاجابة على هذا التساؤل تقتضي أن نحلل ماهية ذلك المثال المدعو ومثال الحير، الذي يصفه أفلاطون بأنه كالشمس مصدر للنمو والضوء الذي ينير الأشياء. وقد حاول هيدجر تحليل ماهية هذا المثال فقال إنه باعتبار الحير مثالًا (ايديا) فهو المظاهر، وهو بهذا الاعتبار أيضاً واهب الرؤية وهو المرئي ومن ثم القابل للمعرفة. إن مثال الحير في مجال المعرفة هو الذي مجمق كل ظهور، ولهذا أيضاً فهو في نهاية الأمر الرؤية المرئية، ولللك فمن شأنه أنه لا يكاد يرى (إلاً بالجهد الجهيد).

وتترجم كلمة وتواجاتون، بتعبير يبدو مفهوماً في ظاهره وهو والحين. وأغلب

<sup>(</sup>٤٢) أفلاطون، الجمهورية، الكتاب العاشر (٥٩٥ من ترجة شاميري في طبعة بودية) ونقلها إلى العربية أحد فؤاد الأهواني، وراجعها على اليونانية الآب تنواني، وهي منشورة بكتاب الأهواني، الخلاطون، ص ١٥٩ – ١٦٤.

وراجع أيضاً: الترجمة العربية لمحاورة والجمهورية ، ترجمة ودراسة فؤاد زكريا (٩٩٦ ــ ٧٥٠ ــ ١٩٧٨ م، ص ٩٤٩ ــ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٤٢) فؤاد زكريا، جهورية افلاطون، الدراسة، ص ١٩٦٠.

من يستخدمون هذا التعبير يخطر على بالهم معنى والخير الأخلاقي، الذي يوصف بهذه الصفة لأنه يتفق مع القانون الأخلاقي. ولكن هذا المعنى يجيد عن الفكر اليوناني وإن كان أفلاطون نفسه بتفسيره وللاجائون، على أنه مثال، هو الذي أوحى بالتفكير في والحير، تفكيراً أخلاقياً ، كها جعل المتأخرين يسيئون تقديره فيجعلونه وقيمة» . ففكرة القيمة التي نشأت في القرن التاسع عشر وترتبت على المفهوم الجديث للحقيقة هي آخر خلف وللاجائون، وأضعفه، ويقدر ما تتخلفل والقيمة، والتفسير من خلال والمقيم وفي ميتافيزيقا نيتشه على هذه الصورة المطلقة التي عبر عنها بعبارته وقلب جميع القيم، بقدر ما نعد نيتشه نفسه للذي غابت عنه كل معرفة بالأصل الميتافيزيقي وللقيمة، له أشد الأفلاطونيين تطرفاً عبر تاريخ الميتافيزيقا الغربية. والسبب في هذا أن نيتشه قد اعبر أن القيمة هي الشرط الذي وضعته الغربية والسبب في هذا أن نيتشه قد اعبر أن القيمة هي الشرط الذي وضعته والحياة نفسها، لامكان والحياة، ، وبهذا فهم ماهية والاجائون، فها بعيداً عن كل تعيز أو حكم مسبق وقع فيه أولئك الذين يلهثون وراء المسخ الذي يسمونه و القيم الصادقة في ذاتها هرداد)

ولو شئنا أن نفكر في ماهية والمثال، من وجهة النظر الحديثة واعتبرناه وادراكاً، أي (تصوراً ذاتيا) لوجدنا في مثال الحير أو فكرته، وقيمة، معينة في ذاتها، لما بالاضافة إلى ذلك وفكرة، أو ومثال، وهذا المثال يستلزم بطبيعة الحال أن يكون أعلى ألمنل، لأن كل شيء في الحياة يتوقف على اتباع الحير. وطبيعي أن يضيع كل أثر للماهية الأصلية ولمثال الحير، الأفلاطوني في اطار هذا التفكير الحديث (10).

إذْ يدل والتواجائون؛ (الحير) في المفهوم اليوناني على ما يصلح لشيء أو يمنح غيره الصلاحية. وكل وايدايا، (مثال) أو منظر شيء ما، هو الذي يسمع برؤية ما يكون عليه (اوكيتونه) موجوداً ما. وعلى هذا فإن والمثل ، هي التي تجعل الشيء صالحاً لأن يظهر على ما هو عليه ويهذا يمكن أن يكون له كيان. إن المثل هي موجودية كل موجود. ومن ثم فإن ذلك الذي يجمل كل مثال صالحاً لأن يكون مثال ألمثل على حد تعبير أفلاطون ، هو الذي يمكن لظهور كل ما هو كائن في كل ما يتبدّى منه للنظر، فماهية المثال تكمن في أنه هو علة امكان الظهور والصلاحية له وهذا الظهور هو الذي يكفل رؤية (المرجود) في منظره (الذي يبدو عليه)، ومن أجل هذا كان

<sup>(</sup>٤٤) مارتن هيدجر، نداء الحقيقة، ترجة د. عبد النقار مكاري، فصل و نظرية اللاطون عن الحقيقة د ، ١٣٣٧.

<sup>(</sup>١٥) نفسه، ص ۲۲۸.

مثال ألمُثُل هو واهب الصلاحية على الاطلاق، أي الدينواجاثون، وهذا الأخير هو الذي يتيح الظهور لكل ما يظهر، ولهذا كان هو نفسه الظاهر بحق، أي أشد الموجودات ظهوراً (٢٤٠). ولهذا فقد سمى افلاطون «الاجاثون» أشد الموجودات ظهوراً.

ويضيف روس Ross في تحليله لهذا المثال، إن مُثُل كل الفضائل ستكون مدينة بوجودها ومعقوليتها لمثال الحير، ولأجل هذا فعثال الحير ويقوق الوجود جلالاً وعظمة، وهذا يعطيه مغزى أكثر اتساعاً من مغزاه الاخلاقي الذي نعرفه. فهو يصفه \_ كها أشرنا من قبل \_ بأنه واهب موضوعات المعرفة جميعاً حقيقتها، وواهب كل مَنْ يعرفها قوة المعرفة. ومن هنا يصبح من الصعب تتبع معناه، وأي تأويل له، لا بدّ أن يكون ظنياً تخمينياً (٢٧١٤٠٥١)

ولعل هذه الصعوبة في تحديد المعنى النهائي لهذا المثال وما قصده أفلاطون فعلا به، تجعلنا نؤجل قليلاً اجابتنا على ذلك التساؤل اللي طرحناه بصدده هن على علاقة هذا والمثال، بالإله الأفلاطوني، هل هو نفسه الإله أم هو مجرد مثال من ألمثل التي ابتدعها الإله!!، ونستمر في دراسة نظرية المثل وما طرأ عليها من انتقادات إثر الصعوبات التي واجهها أفلاطون بصدد نظرية المشاركة التي تدور مناقشتها في وبارمنيدس، ، التي تُعد تصويراً للأزمة التي عاناها أفلاطون في معالجته لتلك المشكلة التي نتجت عن تصور والمثل، كما ورد في وفيدون، ووالجمهورية، (٨٥٠).

فقد بدأ أفلاطون يواجه كثيراً من المشكلات المترتبة على التراض أن ألمثل مفارقة للجزئيات ووجه نقده لفكرة المشاركة participation وكان أهم ما وجه لفكرة المشاركة هو السؤال عن كيف يشارك المثال في المحسوسات، هل يوجد بأكمله في كل الأشياء التي يشير اليها؟ أم يشارك بجزء منه؟ وكما كان كلا الفرضين مستحيلًا لانتفاء الكثرة والقسمة عن المثال ، فقد أخذ يبحث عماً إن كان يمكن أن نتصور المثال فكرة في عقل ما، ولكن المثال موضوع للأفكار وليس عقلًا أو عملية تعقل، أمّا القول بأن الأشياء تحاكي ألمثل فقد ظهر أنه قول يفضي إلى عدد لا نهائي من المشكلات، الأنه إذا كان الأصل والعمورة متشابين فلا بدّ أنها يفترضان صفة مشتركة بينها وهذه

<sup>(</sup>٤٦) مارتن هيدجر، نفس المرجع السابق، ص ٣٣٩ ــ ٣٤٠.

Ross (S.D.), Op. Ch., pp. 43 -- 44. (tY)

<sup>(</sup>١٨) همد علي أبو ريان، تفس المرجع السابق، ص ٣٣٣.

الصغة المشتركة تفترض مثالاً جديدا، والتيجة أن المشاركة لا يمكن أن تُفسَر على أساس المشابهة (١٤٩٠).

وبالاضافة إلى المشكلة الناتجة عن علاقة ألمثل بالجزئيات المحسوسة تثير محاورة وبارمنيدس، مشكلة لم يضع لها أفلاطون حلاً نهائيا إلا في محاورة والسفسطائي، وهي تتلخص في السؤال عن العلاقة بين ألمثل ويعضها، أي كيف يمكن للمثال الواحد أن يختلف وأن يتشابه وأن يتصل بغيره من ألمثل وهل هو مُثُل الواحد البارمنيدي؟

يجيب أفلاطون على هذا السؤال بأن الوجود العقلي لا يمكن أن يتخذ صفات الواحد البارمنيدي، فلا الواحد المطلق ولا الكثرة المعلقة يفسّران الوجود، كما أنه لا يمكن للسكون المطلق ولا للحركة المطلقة أن يُنْسبا للوجود، ومن ثـمّ فقد بدأ افلاطون يراجع من جديد المذاهب المثالية الميتافيزيقية النافية للكثرة والحركة ، كما بدأ يراجع من جهة أخرى المذاهب الحسية التي تسلُّم بالكثرة والحركة المطلقة ، فهو لم يوافق بارمنيدس أيا المئالية في استبعاد عالم الظواهر على أنه وهم مطلق، كما لم يوافق بروتاجوراس وهيراقليطس فيلسوفا النسبية والتغير على القول بأن الحقيقة توجد في عالم المحسوسات الدائمة السيلان. وإذا كانت محاورة بارمنيدس تتضمن نقده عني المذهب الأول فقد جاءت محاورة و ثباتيتوس و لتقدم نقده على المذهب الثاني (١٥٠٠ م وان كنا لا نجد في هذه المحاورة اشارة مباشرة الى المُثَلِ فإن السبب في هذا أنها قد كتبت ـ كها يرى روس ـ بعد الجزء الاول على الأقل من وبارمنيدس و ولبس بعد ذلك بمدة طويلة . ففي محاورة وبارمنيدس ، قدم افلاطود كها أشرنا انتقادات هامة على نظرية الـمُثُل وهذا ما جعله يتحوّل في «ثياتيتوس» إلى فحص عمق الأساس الذِّي بُّنيت عليه تلك النظرية ، فافترض ان المعرفة موجودة،وانها مختلفة تماماً عن الاحساس او الحكم . وهذا ما مجعلنا نحس بقراءة ما بين السطور بوجود تقدم ملحوظ في وجهات نظره(٥١) . إذ أنه يميد الأسس التي عليها تبقى نظربته موجودة حقيقة ، فمن اجل ان يبقى الاعتقاد بأن هناك اختلافا ناما بين الاحساس والمعرفة . وان المعرفة تحتاج لكاتنات كاملة وليست متصورة بالحس، نجده بقدم في

Burnet (j.) Op. Cit., p. 253.

وانظ ايضاً:

<sup>(</sup>٤٩) أميرة حلمي مطر، تقديم ترجمتها العربية والثباتيتوس و الأفلاطون، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣ م، ص ١٠.

<sup>(</sup>٠٠) أميرة مطر، نفس الرجع، ص ١٠ ـ ١١.

Ross (S.D.), Op. Cit., p. 101.

د ثياتيتوس ، برهانه الاخير والأكثر اتفاناً للتفرقة بين الاحساس والمعرفة ، وتبغى نظريته أيضاً وبنفس الطريقة حين يتحدث بوضوح في محاورة ، طيماوس ، عن اعتقاده في وجود ذلك الاختلاف التام بين المعرفة والحكم الصادق ، وهذا ما أكلم كذلك ببرهان دقيق متقن في و ثباتيتوس ، .

وهكذا نرى أنه بينها لا تهتم هذه المحاورة بالمتافيزيقا، بل بنظرية المعرفة، نجدها تقدم البرهان القوي الذي يستخدمه أفلاطون في أي مكان لتأسيس نظريته الميتافيزيقية (٢٠٥).

وتتجه المحاورة التي تليها، محاورة والسفسطائي، إلى تأكيد ذلك البرهان الأخير، وحل بعض الاشكالات التي فجرتها سابقتها ، إذ انها تبحث في ربط السمكل بعضها بالبعض الآخر ، أو فيها يسمى بالمشاركة بين السمكل فيعرض فيها أفلاطون للأجناس المعليا للوجود كالحركة والسكون والوجود ، وينتهي من بحث هذه الاجناس الى اكتشاف جنسين آخرين هما ، ذات الشيء و وغيره » ، أي الذاتية والغيرية (الاختلاف)، فهذه الاجناس هي المثل الحقيقية كها يعرضها أفلاطون في و السفسطائي هراه ) . فالحركة والسكون تشتركان في الوجود ، دون أن يكون الوجود لا حركة ولا سكون ، وعلى هذه القضية يرتكز مبدأ تشارك الأجناس (٤٥٠) . في حين أن كلام افلاطون عن الوجود جعله بجملته شيئًا جامداً ، وتبذ كل نشاط منه ، وبالتالي نبذ كل حياة وروح عنه ، ومن شم كل وجدان وكل فكر . ولعل انتهاه افلاطون في هذه المحاورة الى ما يُسمى و بالوجود الكلي ، او عبارة و الموجود الشامل والكامل من كل الوجوه » يشير بالضبط الى جلة الوجود تلك . وهي موازية بدقة لعبارة و طيماوس » ( ٣٦ ب ) و الحي الشامل الكامل من كل الوجوه » إن لم تكن لياها واحدة وحدة ذاتية ، فكها أن الحي في مكه وكمال ذاته هو مجموعة كل الأحياء المعقولين وكذلك الوجود في مكه وكماله ذاته هو مجموعة كل الأحياء المعقولين وكذلك الوجود في مكه وكماله هو مجموعة كل أشكال وأنواع الوجود (٥٠٠) .

والواضح أن أفلاطون في القسم الأكبر من هله للحاورة كان مشغولًا بتعريف الوجود الحقيقي، ومجابهة تلك النظريات الفيزيقية الاخرى، وهذا يبدو من تساؤل

Ross (S.D.), Op. Ch., p. 103.

<sup>(\*\*)</sup> 

 <sup>(</sup>٩٣) عمد علي أبو ريان، نفس المرجع السابق، ص ٢٣٠.
 (٤٥) أوضبت ديس، تقديمة لترجته الفرنسية د السفسطائي د الفلاطون، ترجتها إلى العربية

 <sup>(36)</sup> اوضت دیس، تقدیم نترجته افرنسیه داستسطانی و ۱ فلاطول، ترجتها پل العربی لؤاد جرجی برباره، سوریا، دمشتی، منشورات وزارة الطاقة ۱۹۹۹ م، ص ۳۸

<sup>(</sup>٥٥) نفس للرجع السابق، ص ٤٣.

السفطائي كيف يبدو هذا العالم الظاهر السفلي كنتيجة للصور الفائقة عن الحس التي ليس بها حركة ولا تغير؟

والحق أن أفلاطون لم يعدل في هذه المحاورة عن تعليمه المألوف ليتخذ له نظرية روحية صرفة بشأن الوجود، إلا أنه نجع في اجتياز الحط الخطير الذي تكلّم عنه في وثياتيتوس، ولم يشأ أن يكون لا أسير مَنْ يجمدون والكل، ولا أسير مَنْ يحركون كل وموجود، حتى الأشياء الجامدة اللا متحولة، وشقّ طريقه نهائياً بين هيراقليطس وبارمنيدس (٥٦).

ويتضح ذلك من خلال ما يدور في والسفسطائي، إذْ يقول الغريب:

د فالضرورة تحتم إذن على الفيلسوف ، لا سيا المكرم للعلم والقهم والعقل ، بسبب هذه الأمور بالذات ، أن لا يقبل أن الكل برمته راكد جامد ، إذ قال بذلك أصحاب المكل من كل ناحية ، وانجا عليه أن يصرّح مقتفياً في ذلك منية الأطفال ، أن الوجود والكل برمته ينطوي على الأشياء اللا متحركة والمتحركة معا .

تياتيتوس: عكلامك في منتهى الصحة ع(٥٧).

ويستمر أفلاطون في تطوير نظريته عن المثل في وطيماوس، بربطها بنظريته الكونية كما ربطها بنظريته المعرفية والمبتافيزيقية في المحاورتين السابقتين، فحديث وطيماوس، عن والحي بالذات، من الثابت حكم يقول ريفو لميفوس، منية برمتها على عن عالم المثل عينه، وهذا في نظر ريفو أمر واضح إذ أن وطيماوس، مبنية برمتها على وجود عالم المثل، وقد يستحيل فهمها أو يكاد إذا انقطعنا فترة عن قبول وجودها. والنصوص القائلة بذلك متوفرة جداً مما يجعل المرء يُدهَش من اعراض عدد كبير من المقسرين المجيدين عن التقيد بها أو من اساءاتهم فهمها، فنحن نقراً في وطيماوس، أن المسانع ينظم العالم المنظور وعيناه تحدقان بالنموذج الأمثل في عالم المثل (مي المناسم، وكان أفلاطون يريد بما أورده في وطيماوس، أن يؤكّد أنه بمكن تقديم شيء من التفسير الأكثر احكاماً للعلاقة بين الروح المحركة والمخططة لعالم المثل والعالم من التفسير الأكثر احكاماً للعلاقة بين الروح المحركة والمخططة لعالم المثل والعالم المادي المادي المن تشكله وتحكمه، ففيها نلتقي بهيئة هذا الصانع الإلمي adivine Craftsman المادي المادي المناسم الغيرة والمخطورة والمناسم المادي المادي المناسم المناسم المناسم المناسم المنطورة المناسم ا

<sup>(</sup>٥٦) أوغست دييس، تفس للرجع السابق ص 34

<sup>(</sup>٧٥) أفلاطون، المفطائي، ( ٢٤٩ b ) ، الترجة العربية، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup> ٨٥) البير ريفو ، تقديمه لترجمته الفرنسية لمحاورة و طيماوس ، لأفلاطون ترجمها الى العربية فؤاد جرجي بربارة ، صوريا ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، ص ٤٩ ، ١٩٦٨ .

يكون روح وجسد الأشياء المادية تبعاً لذلك النموذج الذي يتأمله في عالم المثل. وهذا المصانع يُعدّ رمزاً لروح أو نفس تقوم بوظيفتها الكونية، إنه تأمل معقول وسام للمثل ولهذا فهو يحرك وينظم كل الأشياء المادية لغاية خيرة، والغاية خيرة لأن الصانع خيرً<sup>(٩٩)</sup>.

والملاحظ أن التعبيرات التي تُستخدم ههنا لوصف النموذج وتعبينه هي حرفياً عبن التعبيرات التي استعملها أفلاطون في وفيدون التحديد عالم ألمثل كحقيقة ثابته الله قد عني هنا أيضاً في وطيماوس بأن يقدم لها دليلاً مقتضباً يتفق مع أحد البراهين التي تلجأ إليها المدرسة الأفلاطونية لاثبات وجود تلك الكاثنات الثابتة غير المتحولة، وذاك الدليل هو الدليل المستمد من ضرورة العالم المطلق الكامل. فإن لم توجد صور أزلية فليس هناك أيضاً علم مطلق وأكثر من ذلك ليس هناك حتى ولا ظن يستحق الثية ، فلا يبقى سوى مزاعم قلقة خدّاعة لأن الاستدلال يمت بعلته إلى الأشياء التي بفسرها ، فيصعب أن يؤكد المرء بصورة قاطعة أقرى من هذا وجود نظام علوي غير بفسرس وكمال يفوق الأشياء الدنيوية ، ومن هنا يمكننا اعتبار وطيماوس وبرمته تطبيقاً متواصلاً لنظرية ألمنال (٢٠٠) .

ويتضع ذلك من خلال النظر في مناقشته لمشكلة طبيعة المحل في وطيماوس، ، إذ أنها مرتبطة في الصميم بمشكلة وجود الصور أو ألمثل الأزلية، وفي الواقع إن مسألة أصل العناصر قد طُرِحت في وطيماوس، مرتبن، أولاً بعبارات عامة وذلك قبل التساؤل عن وجود المحل ثم من جديد وعل وجه أدق بعد الشروح المتعلقة بالمحل، وعند ثل يساءل أفلاطون هل هناك صور مطلقة أو مُثل للعناصر، أو بصورة أعم هل توجد مُثل؟

ويحيب بتلليل ملخص ولكن في غاية الرضوح عل واقعية المُثُل، كل المُثُل، وله وليس مُثُل العناصر فقط، أن المثل موجودة لأننا نملك موهبة خاصة تعللمنا عليها، وهذه الموهبة هي ادراكنا العقلي بأن المثال موجود، إذ يلزم هذه المعرفة الثابتة غير المتزعزعة المحفوظة لقليل من الناس المستنيرين موضوع يماثلها. وحقيقة المُثُل موضوع المعرفة أنها متحولة نظير تلك المعرفة ، إذ أنها لا تغير شكلها ولا تولد ولا تفنى، ولا تقبل أبداً عنصرا ما آنياً من مصدر آخر، إنها غير خاضعة لادراك الحواس (١٦٠).

Armstrong (A.H.), Op. Cit., pp. 47 - 48. ( 44 )

<sup>(</sup>٦٠) البيريفو، نفس المرجع السابق، ض ٥٠.

<sup>(</sup>٦١) - نفسه، ص ٩٩ ــ ١٠٠.

وفي محاورة دفيليبوس، نجد تطوراً آخر في تلك النظرية ، إذَّ نلمح تأثر أفلاطٍون فيها بنظريَّة الأعداد الفيثاغورية وبها أمَّل أفلاطون في عرض منظم ومفصَّل لعالم المثلُّ، نقد أودعت طريقة الفيثاغوريين في تنمية التصورات طبقاً للأعداد إليه نفسها ، فرمز للمثل الفردة بالأعداد المثالية، فعناصر المثل هي اللامحدود والمحدود مشابهة للمباديء المعروضة للعالم الحسى في وفيليبوس، إذْ أن اللاعدود له هنا مغزى الفراغ المعقول Intelligible snace والراحد جعله أفلاطون مساوياً لمثال الخير، الذي نبعت منه كل المثل الأخرى كالأنساق المتدرجة من المشروط إلى شرطه(٢٦٠). فالمثال إذنَّ هو المحدود Peras والمحسوسات غير محدودة apeiron. ومما يدل على أن أفلاطون قد اتجه نحم الرياضيات ونحو نظرية أن المثل أعداد أنه رأى أننا يجب أن نلتمس في المحسوسات المتي من نوع واحد طبيعة واحدة وأن نبحث عن هذه الطبيعة دائبين، وما دامت هذه الطبيعة ملازمة للشيء سينتهي البحث بالظفر بهاء وهذه الطبيعة عبارة عن نسبة رياضية ثابتة تخضع لمقياس محدود مثل الصحة والموسيتى والجمال وغير ذلك مما يخضع لنسبة رياضية هي مزيج من المحدود واللامحدود(٢٣) ، وقد جمل أصناف الموجودات تبماً لهذا أربعة : اللامحدود والمخدود والمزيج من المحدود واللامحدود والعلَّة أو السبب، وقد اختلف المحدثون حول هذه المنالة: في أي الاجناس الأربعة للوجود لا بدّ للـمُثل أو الصور العقلانية أن تنتظم ؟ ومنهم من قال إنه الرابع أي علة المزيج ومنهم من رجّح انه الثالث اي النسبة او المزيج بين المحدود واللامحدود ومنهم من ذهب إلى أنه الثاني أي المحدود ، وقد جاء هذا الخلاف لأن افلاطون لم يتحدث هنا عن المثال بل عن اللذة والحكمة ، أيها أفضل ، فاللذة من الصنف الأول أي اللامحدود والعقل من الصنف الرابع لأنه علَّة المزيج بين المحدود واللامحدود(٦٤) .

وحل هذا الاشكال الذي اختلف حوله المفسّرون يجعلنا نتساءل هلى طرح المشكلة على هذا النحو يُعدّ طرحاً مقبولا؟

واعتماداً على معطيات وفيليبوس، ذاتها، نجد الأقرب إلى الحقيقة أن نعد المحدود والملاعدود والمزيج والسبب مُثلًا أو صوراً عقلية، بما أنها هي ذاتها أجناس أو

Windieband, Op. Cit., pp. 203 - 204.

<sup>(</sup>٦٢) - أحمد فؤاد الأهوان، نفس المرجم السابق، ص ١٢٠.

<sup>(18)</sup> نفسه، ص 171. وأنظر كالله: أوضت ديس، تقديمه لترجته الفرنسية لمحاورة وفيليبوس و (الفيلفس) لأفلاطون، نقلها إلى العربية فؤاد جرجي بربارة دمشق منشورات وزارة الثقافة، ١٩٧٠، ص ١٦٧ وما بعدها.

أنواع من الوجود، ولكل من هذه الأجناس طبيعة وضرب من الصور، وفي الوقت نفسه وحدة فكرية منطقية يُرد إليها الشتات المتفرق. وهذا الشتات المتفرق إمّا كثرة عسوسة فردية وإمّا كثرة أنواع وهذه الكثرة أو تلك، تشترك في صورة واحدة، وتتقبلها في ذاتها، ولو على درجات متفاوتة. ولم لا يكون واللاعدود، في وفيليبوس، جنساً معقولا، كما هو والآخر، أو والغير، في والسفسطائي، افني والسفسطائي، كما في وفيليبوس، نجد حلول أجناس في المحسوسات، وحلول أجناس في أجناس (٢٠٠٠). ومن نم يحق لنا أن نعد اللاعدود والمحدود أجناساً عقلية، تشترك فيها الأنواع مباشرة، وهي عقلية مثلها. وتشترك فيها المفردات المحسوسة بوجه غير مباشر، ومثل مباشرة، وهي عقلية مثلها. وتشترك فيها المفردات المحسوسة بوجه غير مباشر، ومثل المحسوس ويشترك فيه قبل كل شيء، العقل الأسمى الذي يمزج الكل اللاعدود لبششىء منه انسجاماً كونيا(٢١).

وإذا كان صحيحاً أن وظائف اللاعدود والمحدود والسبب أو العلّة والمزيج تلبث عمومية جداً، فهل هي أعم من وظيفة ما هو عين ذاته ومن وظيفة الآخر في والسفسطائي، ومن وظيفة الخير في وفيليبوس، وصواء كانت هذا أو ذاك فلا شيء يمنعنا في ذلك من أن نرى في وأجناس الوجود، الواردة في وفيليبوس، أجناساً عقلية أو موراً (٢٧).

ومن ثم لا ناسف عل اعراض أفلاطون عن مساعدتنا ولو بتلميح قليل الحفاء أو كثيرة في اكتشاف السر العظيم. فإن لم يستخم هذا أو ذاك من الأجناس أن يفسح للمُثُل مكاناً أميناً فللك لأن بعض المفكرين قد حاول أن يحلها في أحد الأجناس دون غيره بصورة جازمة (٢٨).

وإذا أخلنا بهذا التحليل الذي اعتبر هذه الأجناس الأربعة مُثلًا أو صوراً يمكن للأنواع المشاركة فيها مباشرة، والجزئيات المفردة مشاركة غير مباشرة، يمكننا الحديث

<sup>(</sup>ع.) انظر: أفلاطون، السفسطائي (٢٥٣ ثم ٢٤٧ ــ ٢٤٨)،، الترجمة العربية، ص ١٦٤ ــ ١٦٥، ص ١٤٨ وما بعدها.

وأنظر أيضاً:

Diés (A.), Définition de L'etre, pris, 2, 66d. 1932, p. 315.

<sup>(</sup>٦٦) أوفست دبيس، تقديم و فيليوس ؛ الترجة العربية، ص ١٢٩ ــ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦٧) أوغست دييس، نفس للرجع السابق ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۹۸) نفسه، ص ۱۳۱ ... ۱۳۱.

عن مشاركة المحسوس في المعقول دون انقسام المعقول أو تعدده ، وتصبح العلاقة بين الشيء والمثال على غير ما رأيناه من قبل في «فيدون» و«الجمهورية» ، من أنها علاقة علّة بعلول ، عا يوضح لنا كيف أن المواقف الفلسفية لأفلاطون في «اقراطيلوس» وهمينون» ووفيدون» وه الجمهورية عد عملت على اثارة أزمة شك عنيفة تحددت معالمها في دبارمنيدس عما دفع بأفلاطون – وهو يتلمّس الحلول – إلى تعديل موقفه كما وضح في وفيليبوس عيث اتجه إلى الرياضة للتعبير عن مشاركة المحسوس في المعقول، وقد تم هذا التطور في مذهب أفلاطون بطريقة تدريجية وانتهى إلى نتائجه المنطقية فيها صاغه من آراء شفوية (٢٩٠).

فمنذ حوالى ألفين وثلاثمائة عام، ألقى أفلاطون محاضرة شهيرة موضوعها كان فكرة الخير (٢٠٠)، وقد نقلها لنا أرسطو، وميز على أساسها عند أفلاطون بين الأشياء المحسوسة وألمثل والمتوسطات الرياضية، ولكنه \_ أي أفلاطون \_ يضيف إلى هذه الأنواع الثلاثة للموجودات نوعاً رابعا من الموجودات ثاني بعد الأعداد أو ألمثل وهذه الموجودات هي أقل في الدرجة من الأعداد المثالية وتتضمن ماهياتها والامتدادة مثل ومثال الخط المستقيمة، وقد جعل أفلاطون لهذه الأطوال المثالية مبدأ مادياً هو صور والكبير والصغيرة المتعددة، وبالنسبة للخط المستقيم نجد الأطول والأقصر كمبدأ مادي له، وبالنسبة للسطح نجد العريض والفيق، وبالنسبة للحجم نجد العميق والسطحي. وقد جعل أفلاطون أيضاً لمذه الأطوال المثالية مبدأ صورياً، فالاثنين مبدأ الحط المستقيم والثلاثة مبدأ السطح والأربعة مبدأ الحجم. ويشير أرسطو أيضاً إلى أن افلاطون يتكلم عن والحي بالذات أي العالم المثالي، غوذج العالم المحسوس، وهذا العالم المثالي مؤلف من مثال والواحدة بالإضافة إلى الطول والعرض والعمق العالم المثالي، المؤلف والعرض والعمق المالم المثالي، المثالي، والعرض والعرض والعمق المالم المثالي، المثالي، والعرض والعرض والعمق المثالي، المثالي، المثالي، المثالي، المثالي، المؤلف والعرض والعمق المثالي، الم

وعل هذا نستطيع أن ننظم الوجود حسب آراء أفلاطون الشفوية ابتداء من الواحد، وباضافة الثنائية إلى الواحد تتكون عموعة الأعداد المثالية، ثمّ تلي تلك الأعداد المثالية الأطوال المثالية، ويعد هذه الأطوال المثالية التي تتضمن الطول والعرض والعمق المثالية توجد ألمثل التي كان يشير إليها أفلاطون في محاوراته، ويعد

<sup>(</sup>٣٩) أحمد فؤلد الأهوائي، نفس المرجع السابق، ص ٣٣٠.

Whitehead (A.N.) Bassys in science and philosophy, New York, philosophical Lib-rary, 1948,  $\rho$ . 75.

<sup>(</sup>٧١) محمد علي أبو ريان، نفس المرجم السابق، ص ٢٤٠.

هذه المثل تأي المتوسطات الرياضية أو ألمثل الرياضية، وهي في مرتبة وسطى بين ألمثل والمحسوسات. وعلى هذا فإن لدينا والحي بالذات؛ وهو العالم المثالي، وله مبدأ صوري وهو الواحد ومبدأ مادي وهو المثائي اللامحدود. أو يمكن أن نقول أيضاً إن هذا العالم يشتمل على نوعين من ألمثل الرياضية: النوع الأول هو الأعداد المثالية وفي قمتها الواحد، وهو مثال الخير ثم مبادى، الأجسام المثالية الهندسية وهي الطول والعرض والعمق المثالية (٢٧٧)، وهذا والحي بالمذات، هو صورة مثالية للعالم المحسوس، ويربط بين العللين ما يسميه أرسطو ... نقلاً عن محاضرات أفلاطون الشفرية ... بالموجودات الرياضية المتوسطة التي تؤدّي وظيفة هامة في التقريب بين المحسوس والمعقول وذلك عن طريق التدرج في التجربة، والاحتراس من الانتقال المفاجى، من طبيعة المحسوس إلى طبيعة المقول المتفايرتين كها حدث في المحاورات الموحيد الذي يبدو قلقاً في هذا التنظيم المتدرج للمُثل عند أفلاطون هو صلة ما يسميه الوحيد الذي يضعها فوق المتوسطات الرياضية وتحت الأطوال المثالية ... بالتنظيمات الرياضية وتحت الأطوال المثالية ... بالتنظيمات

وعلى أية حال فإن هذا التنظيم الجديد للعالم عند أفلاطون قد أدّى إلى ظهور فكرة الصدور عند أفلوطين التي كان لها أبلغ الأثر في الفكر الفلسفي في القرون الوسطى، وقد خفي على الكثيرين أن هذه الفكرة نتيجة حتمية لما عُرِف من آراء شفوية لأفلاطون (٢٣).

وقد امتد تأثره بالرياضيات في نظريته عن المثل بالاضافة إلى آراته الشفوية إلى آخر محاوراته والقوانين، التي تحتوي الشكل الأخير لفلسفته، ونظهر تلك المحاورة تقدماً في بعض وجوه فلسفته وفي البعض الآخر انحرافاً في وجهات نظره حول الحياة والعالم. ورغم أن التطور الأخير لنظرية المثل المرتبط بالواحد من الاعداد وما نعرف عن طبيعة هذا التطور نجمعه أساساً من والمتافيزيقا، الارسطول كها أشرنا إلا أننا، وغم أن الجانب التأمل لنظرية الكل لا نجد له أي الرفي و القوانين ، نجد أن افلاطون قد وجد فيها دون شك الجانب العمل للقيمة التي نسبها إلى الرياضيات المعززاً بامكانية التطبيق، تطبيق العدد والقياس على دوران السهاء وتنظيم الحياة الانسانية، وفي هذه العودة إلى مبدأ الأعداد نجد تراجعاً أكثر منه تقدماً إلى التجريد

<sup>(</sup>۷۲) نفسه، ص ۲٤٠ ــ ۲٤١.

<sup>(</sup>۷۲) نقسه، ص ۲٤١.

ي مار للمدد الحساي والمنكل المدد الحسابي والشكل المتدد الحسابي والشكل المتدسى (٧٤).

ولعلنا الآن نتساءل بعد سرد تطور نظرية ألمُثل خلال محاورات أفلاطون ودروسه الشفوية: هل كان أفلاطون موفقاً في عرضها، وهل استطاع بالفعل تفادي ما بمكن أن يوجّه اليها من انتقادات أم أنه قد أخفق في احكامها ولم يُوفّق في عرضها؟

الحق أن الناقد الأفلاطوني الذي يأخذ بالمعالجة العقلية لتلك النظرية، يميل إلى وجهة النظر التي تعدها خطأ بسيطاً في فلسفة افلاطون، ويفترض أصحاب هذه المعالجة أن أفلاطون أصبح يعتقد في ذلك، ولو كان قد فعل هذا في نظرهم لكان تطور فكره يلخص باختصار أو ربما بطريقة أفضل، تطور الفلسفة في هذا القرن.

نغي محاورة وفيدون، و والمأدبة، و والجمهورية، وغيرها، نجد اتفاقاً عاماً على أنه قد قرر وجود الكليات Universals exist، وأن كلاً منها مستقل عن العقل وعن الأقراد التي تشارك فيها، وأن أسياء معينة تسمي تلك الكليات التي هي مسميات لها. وباختصار فإن نظرية المثل (الصور) في تلك المحاورات الوسطى، كانت نظرية لواقعية الكليات، وهي نظرية شبيهة وصورة طبق الأصل للنظريات الواقعية التي اشتهرت في السنوات المبكرة من هذا القرن.

ولكن أفلاطون في دبارميدس، قد طرح هذه النظرية للنقد ... كما أشرنا واعتقد المفسّرون المتحمسون أن هذه الانتقادات كانت صحيحة وأن افلاطون قد سلم بصحتها ولو كان هذا حقيقاً بالفعل، لُعدّت دبارمنيدس، أشارة لنقطة نحول في فكره، وهو تحول بمكن أن يعين اتجاهه (٢٠٠). ولكن هذا لم يحدث إذ أن افلاطون ... كما رأينا .. قد رد بنفسه على هذه الانتقادات وحاول تفنيدها وحل الصعوبات المترتبة عليها في عاوراته التي تلت دبارمنيدس، وبالذات في «السفسطائي» و «فيليوس» ، عليها في «فيليوس» وعاضراته في وأكد أنه قادر على تغيير اتجاهه وتطوير فكره حينها ربط في «فيليوس» وعاضراته في وأكد أنه قادر على تغيير اتجاهه وتطوير فكره حينها ربط في «فيليوس» وعاضراته في دالاكاديمية بين ألمثل والأعداد واستفاد من هذا في تطبيقاته ، في نظريته الكونيه في دطيماوس، وفلسفته الاخلاقية في «فيليوس» ، وفي فلسفته السياسية ونظرياته الإلمية

lowett (B.), Introduction of his translation to «Laws» Dislogues of Plato, Vol. V. (Y4) (The Laws). Third Ed., Oxford University press, London, 1931, cexi.

Allen (R.)His Introduction to «Studies in Plato'q Metaphysics», Edited by him; (Yo) 'pp. X.xi.

والفلكية في آخر محاوراته والقوانين،

ولعل تمسك أفلاطون بنظرية ألمثل إلى هذا الحد، هو الذي جعل بعض الفلاسفة المعاصرين يوجّهون النقد الدائم إليه، حتى أن برجسون H. Bergson يلومه على عدم استطاعته النزول من قلك القمم التي يحلو له أن يقيم فيها ، إذ أن أفلاطون في نظره قد أهاب بالفيلسوف أن يتجه إلى عالم ألمثل، وهنالك بين المفاهيم المجردة يطيب له المقام، يثير بينها الخلاف ثم يصلحها طوعاً أو كرهاً، ويقوم في هذا الأفق الممتاز بدور الدبلوماسي، ويتردد عن الاتصال بالواقع ووقائعه، عاليها فضلا عن دانيها، من أمثال الأمراض العقلية، فكانه يخشى أن تتسخ بها يداه (٢٦).

ويتحسّر برجسون على عدم استطاعة العلم الاستفادة من أفلاطون فيقول: إن النظرية المن يحق للعلم أن ينتظرها هنا من الفلسفة، النظرية المرنة القابلة للتكامل ، المنطبقة على جملة الوقائع المعروفة، لم تشأ الفلسفة أو لم تستطع أن تقدمها إليه(٧٧)

وعل العكس من موقف برجسون من أفلاطون ونظريته في المثل، نجد موقف كارل بوبر ٢٠٩٢٠ الله وهو أحد الوضعيين المناطقة الذي يُعد أشهر اتجاه فلسفي علمي في هذا القرن ــ الذي يقرر أن هناك ارتباطاً لا ينفصم بين المشكلات الفلسفية والعلمية، فكثير من النظريات العلمية نجد لها جذوراً فلسفية، وكثير من النظريات العلمية نجد لها جذوراً فلسفية، وكثير من النظريات الفلسفية يكون أساسها علمياً، ويضرب بوبر مثلًا على ذلك بنظرية المُثل الأفلاطونية، إذ يرّ كَد إنها لا يمكن أن تُفهم فها صحيحا تاما إلا إذا فهمناها في ضوء العلم الاغريقي السائد آنذاك ، وبالذات العلم الفيثاغوري، إذ أنها في نظره ذات العلم النظرية بنظريات الفيثاغوريين العلمية، والتي كانت أيضا وعلى نفس المستوى ذات صلة بالنظرية الذرية عند لوقيوس وديمقريطس (٢٨٠).

وعل أي حال، فإن ما يهمنا الآن من هذه النظرية، هو بيان كيف ارتبطت في مراحل تطورها المختلفة بنظرية أفلاطون في الألوهية؟

 <sup>(</sup>٧٦) هنري برجسون، الطاقة الروحية، عاضرة والنفس والجسم والتي ألقاها في أبريل ١٩١٢م،
 ترجة سامى المدوي، القاهرة، الهيئة العائمة للتأليف والترجة والنشر ١٩٧١م، ص ٣٠.

<sup>(</sup>۷۷) نفسه، ص ۲۵.

Popper (K.), Conjectures and Refutations, pp. 75 - 76. (YA)

## الفصل الثاني

## الألوهية وعلاقتها بعالم الطبيعة

لا شك أن تصور أفلاطون للكون قد ارتبط لديه بتصوره للألوهية وذلك للوافع كثيرة تنضح كلها في واحدة من أهم محاوراته التي اختلف الباحثون حول قيمتها الفليفية، هي محاورة وطيماوس، التي يعتبرها البعض مجرد أسطورة لا تعبّر عن آراء أفلاطون الفليفية الصحيحة (۱)، وهم رخم ذلك يقدرونها لما كان قوة التأثير في عصور التاريخ، فقد أثّرت أبلغ التأثير في العصور الوسطى لأنها كانت الوحيدة التي ترجمت إلى اللاتينية. ويعضهم يقدّرها لما قدمته من تفسير لبعض آراء أفلاطون التي وردت في محاورات اخرى، لا لاهمية ما تحويه من تأملات حول العالم الطبيعي لأن تلك التأملات كانت رياضية مشوقة بالنسبة لأفلاطون لا بالنسبة للفعلية للعالم الطبيعي(۱).

ونحن نخالف هؤلاء وأولئك فيها ذهبوا إليه ، لأن وطيماوس، تقدّم لنا جانباً هماً من فكر أفلاطون لم يقدمه في أي من محاوراته الأخرى ، فقد عالج المشكلات السياسية، الأخلاقية، الدينية، الجمالية مختلطة في كل محاوراته، وبقيت المشكلات الحاصة بالعالم الطبيعي، وجود هذا العالم، صوحد هذا العالم، كيفية وجوده وتركيه، وقد أفرد لمعالجة كل هذا محاورته هذه.

وإذا كان أفلاطون قد رأى أن يجيب على تلك المشكلات الحاصة بالعالم الطبيعي بالأسلوب القصصي فهذا راجع إلى أنه أراد أن بدلل على أن السالم المحسوس لا يوضع في قضايا ضرورية ، إذْ ليس أمام العقل البشري إلاّ الظن

<sup>(</sup>١) يرتراندرسل، تاريخ الفلفة الغربية، الكتاب الأول، الترجة العربية، ص ٢٣٤.

Dickinson (G. Lowis), Plato and his dialogues, London, George Allen and Unwin LTD., (Y) 1931, p. 73.

والتشبيه (٣). واعتقد أنه لم يكن أمام أفلاطون إلا أن يبسط لحياله العنان كي يتصور كيف نشأ هذا العالم وكيف يتحوك وعلّة وجوده وحركته، وما دام الأمر غير مؤكّد ولا يدخل في اطار العلم الحقيقي فإنه لا يُعبَّر عنه إلاّ بذلك الاسلوب. ومن ناحية أخرى فإن أفلاطون كان مغرماً بشكل عام بذلك الاسلوب المليء بالأساطير والتشبيهات التي يخترعها ليقرب الفكرة أحياناً وليعمقها ويعطيها مدلولات أبعد أحياناً أخرى.

وعل أي حال نقد أنطق أفلاطون وطيماوس، الغيثاغوري بقصة التكوين هذه لأنها قائمة لديه على مبادى، عقلية رياضية. والحق أن حديث أفلاطون في وطيماوس، يُعدّ مثالاً لنزعته التوفيقية ومقدرته النسقية، فقد أخذ فيها بالعقل الذي قال به انكساجوراس، ويبن عب المذهب الآلي، وأقام الغائية على أساس متين ثم استبقى الآلية في الكليات والجزئيات، حتى في الظواهر الحيوية كالاغتذاء وحركة الدم والتنفس والشيخوخة والموت، وصور الأجسام جميعاً مركبة من نفس العناصر متمشية على نفس القرانين لا يميز في ذلك من ديمقريطس إلا أن هذه الآلية خاضعة لتدبير الصائع يفرض عليها غاياته من خارج، فتحققها هي بوسائلها الخاصة، أي بحركة تلك الأشياء المندسية التي للعناصر.

وأخذ أفلاطون صفات العالم عن الابليين، وبالأخص عن اكسينوفان، فجعله واحداً كروبا متناهباً حيا عاقلا، ولكنه استبقاه حادثاً متغيراً وأضاف الثبات والفرورة للعالم المعقول. وتبذ رأي الطبيعيين في الأجرام السماوية وانحاز إلى المعقيلة القديمة القائلة وإن كل ما هو سماوي فهو إلمي، وأقامها على افتقار الحركة الدائرية إلى عرك عاقل، فحصل بها على حلقات في سلسلة الموجودات، وأمكنة لحلود النفس الانسانية.

وأخذ التناسخ عن الغيثاغوريين.ومع أنه أضاف الاحساس إلى النبات إلا أنه قد قصر التناسخ على الحيوان، وكان الغيثاغوريون بمدونه إلى جميع الأحياء، وين عليه فكرته الغريبة في التطور النازل من الرجل إلى المرأة إلى أدنى أنواع الحيوان نبعاً للخطيئة ونقص العقل فكان أمينا لمبدأ، وأن النقص تضاؤل الكمال؛ (أ).

فالكون لدى أفلاطون إذنَّ كالشيء المدرك تماماً ، فهو بمثلك العلَّة والنفس،

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) رمضا كرم، نفس للرجع السابق، ص ٨٦ ــ ٨٧.

إذ أن العمل الأول للصانع Demiurge في خلقه للعالم هو خلق النفس كمبدأ لحياة الكل، فنفس العالم يجب أن تكون ذات وحدة ذاتية، تتمثل حركتها ووعيها في صورتها ذات القدرة المحددة. إنها هي الرابطة بين المثال والشيء المحسوس. وهي تمتلك تلك الكيفيات المتناقضة كالذاتية Sameness والغيرية Ontherness.

ويُقال أحياناً إن الصانع كائن أسطوري زائد، وهو مجرد تضعيف لروح العالم، لكن الحقيقة أن أفلاطون ليس لديه ما يدفعه لافتراض نفس كلية للعالم، وصانع إلمي سام بدون أن يكونا ضروريين لايجاد العالم كها نراه (٢٠)، فليست وطيماوس، هي المحاورة الوحيدة التي تظهر فيها فكرة الصانع، ففي محاورة والجمهورية و(٢) نجد: وصانع الاحساسات، artificer of heavense ووصانع السياء والاتيان بها إلى وفي والسفسطائي، نجد: وهل يجب أن نعزو ايجاد هذه الأشياء والاتيان بها إلى الوجود إلى شيء خارج اللاوجود، إلى صانع أو نخرع إلمي مقدس ولا شيء أخرجية مقدسة تستقبل الحياة المنعشة والحلود من يد متجددة لصانعهاء، تلك اليد خارجية مقدسة تستقبل الحياة المنعشة والحلود من يد متجددة لصانعهاء، تلك اليد شعي بالمصانع (المخترع) والأب لكل الأعمال (٩).

وفي وفيليبوس، يقرر أفلاطون أن ما يتراءى لنا في السهاء من نظم الأفلاك والكواكب الرتيبة المعقدة يكفي للتدليل على أنها يجب أن تكون صادرة عن عقل إلمي، ويؤكّد أن الحكهاء يتفقون على أن العقل هو وملك، هذا الكون وأنه سيد هلم الأرض ، فهو علّة وجود عناصر الموجودات الرئيسية وهو الصائع المنظّم لكل شيء، وهو الذي يرتب السنوات والفصول والشهور، فهو إذن جدير بأن يسمى بالعقل وبالحكمة ، وإلى جوار هذا العقل توجد نفس كلية (١٠٠)، ويقول سقراط معلّقاً على حديث ابروترخس عن ضرورة وجود علّة لهذه الأشياء في ويليبوس، وإن طبيعة الصائع لا تختلف في شيء إلّا بالاسم عن طبيعة العلّة ،

Windieband, Op. Cit., p. 220.

<sup>(\*)</sup> (7)

Ross (S.D.), Op. Cit., p. 127.

<sup>(</sup>٧) أنظر: ألملاطون، الجمهورية، الترجة العربية (٩٩٦)، ص ١٤٩ ــ ٥٥٠

<sup>(</sup>A) أنظر: أفلاطون، السفسطائي، الترجة المربية (١٦٥ هـ، ١٧٠ أ).

Ross (S.D.), Op. Cit., pp. 127 - 126. (4)

<sup>(</sup>١٠) عمد على أبو ريان، نفس المرجم السابق، ص ٢٠٩ ــ ٢٠٠.

والصائع والسبب قد يُقال بحق عنها أنها واحده(١١٠).

وأعتقد أننا قد لاحظنا من ذلك أن تصور أفلاطون لصانع العالم موجود في محاورات عديدة له غير محاورة وطيماوس، إلا أن تصوره للكون وفلسفته الكونية لم ترد لديه إلا في وطيماوس، ومن هنا تأتي أهميتها في نظرنا سد كيا أشرنا من قبل. ولذلك فمن الضروري أن نعرف الآن كيف تصور أفلاطون العالم في وطيماوس،؟

إن نقطة البداية في العلم العليمي عنده هي محاولته تفسير التغير أو الصيرورة المادية في الكون، فقد لاحظ أن كل متحرك لا بد أن يفترض محركاً وكما كان المتحرك من صفاته أنه مادي، فقد أصبحت أول شروط المحرك عنده هي تجرده من المادية، لملك فقد انتهى الى أن المحرك والعلة في حركة الطبيعة هي النفس اللامرئية وهي التي عرفها في محاورة وفايدروس، بأنها المبدأ الاول اللي لا يستمد حركته من أي مبدأ سابق عليه والتي منها يستمد الوجود كله حركته، فهي الحركة الاولى أو الحركة التي تحرك ذاتها ثم تهب الوجود كله حركته المستمرة الابدية (١٢).

ولما كان العالم حسب معطيات وطيماوس، كروياً مستديراً كامل الاستدارة، وذلك على العكس من محاورة والجمهورية، التي تتركنا بازاء هذه الصفة حاترين مترددين، نجد نصوص طيماوس لا تدع مجالاً لذلك الشك، فأفلاطون لا يكتفي فيها بأن يؤكد في حزم كروية العالم برمته، بل يقبل ضمناً أن الأرض نفسها تجاري شكل الكل، وقد احتلت منه موقع المركز (١٣٠)، مما جعل أرسطو يستوحي دائبًا في كتاب والسهاء، استتناجات وطيماوس، (١٤٠)، التي يقول فيها أفلاطون على لسان طيماوس الفيثاغوري موضحاً صفات العالم لديه:

وإن تنسيق العالم وانشاءه قد استوعب كلا من العناصر الأربعة بجملته ،
 لأن منشئة قد أنشاه من التار بأسرها ، ومن الماء برمته ، وكذلك الهواء والترآب . ولم يدع خارج العالم ولا ذرة واحدة ولا أية طاقة من احد تلك

<sup>(</sup>١١) أفلاطون، فيليبوس، الترجمة العربية (٢٦ أ)، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٣) أميرة حلمي مطر، نفس المرجع السابق، ص ١٩٧ ــ ١٩٨.

 <sup>(</sup>١٣) أخذ أفلاطون هنا بالاعتفاد الحقاطيء الذي كان سائداً آنذاك بأن الأرض وليست الشمس هي مركز الكون وقد تابعه أرسطو في هذا.

<sup>(</sup>١٤) البرريفو، مقدمته للترجة الفرنسية لمحاورة وطيماوس ،، الترجمة العربية، ص ٨٩ ــ ٩٠.

العناصر وهذه كانت نواياه ، أولاً لكي يكون العالم حياً شاملاً متكاملاً في عاية التكامل ، مؤلفاً من كامل الأجزاء . وعلاوة على ذلك ، لكي يكون واحداً فريداً إذ لم يتبق ما يمكن أن ينشأ عنه عالم آخر بماثل . أخيراً ، كي لا يشيخ ولا يعقل ، معتبراً أن عوامل الحرارة والبرودة وكل العوامل الاخرى ذات المفاعيل العنيفة ، إذا حدقت من الخارج بجسم مركب ودهمته في آناء غير مؤاتية فهي تفككه وتجلب له الأمراض والهرم ، وتؤدي به الى البوار والدمار . ولهذه العلة وبسبب هذا التفكير ، هندس الله العالم وجعله فريدا وشاملا متكاملا عن جميع اجزاء العناصر طرا ، لا يهرم ولا ينتابه داء . وقد أعطاه الشكل الملائم المجانس . فقد يليق بالحي المزمع ان يضم في ذاته جملة الاحياء ، شكل ينطوي في ذاته على كافة الاشكال بلا استثناء . ولهذا آتاه شكلا كرويا ، يبعد مركز قطره إلى سطحه بعداً متساوياً من كل الجهات وأداره تدويراً وجعله أكمل الأشكال واشبه شيء بداته وهو الشكل الكروي المورا

ومولد العالم لدى أفلاطون في وطيماوس، ممثل في فرض تدخيل العقل والمضرورة في آن واحد والمضرورة مرتبطة برباط أزلي بكل وجود معقول، وضروري بمنى ما لا يستطيع الشيء أن يكون بدونه أو ما ينجم عن طبيعة الشيء الخاصة ولا يمكن أن يفارقه. مثال ذلك الطبيعة البشرية فهي إذا وجدت تشمل رغبات لا مفر منها وبدونها لا يستطيع جوهر الانسان أن يتحقق فهذه المضرورة المرتبطة بالماهية لا تقاوم وتُفرض على الآلحة أنفسهم، ولا يمكن أن تُفسّر تفسيراً تاما بمفهوم الخير وحده، لأنها في الواقع تتعلق بتعدد الماهيات، وبحد هذه الماهيات بعضها بعضاً، فالضرورة تفرض ضرباً من المضرورة المنطقة لا المناهدة في المناهدة من المضرورة المنطقة لا المناهدة في المناهدة من المضرورة المنطقة لا المناهدة المناهد

هذا ويضيف أفلاطون أحياناً إلى هذه الضرورة المنطقية، شكلاً آخر من الضرورة صادراً عن فعل عضوي من ارادة الآلهة، فتدخل العلّة الضرورية لا مفر منه حيثها نلقى كثرة من الحدود القابلة أن تؤلف كلاً واحد، ومن ثمّ لا بدّ أن تحصل حتى ضمن عالم المثل و و الحي بذاته ٤ بفعل الضرورة إذْ لا يستطيع لا والمتعدد، ولا والواحد المفرد، أن يوجدا كل على حدة بصورة مطلقة وإنما عليهها أن يختلطا

<sup>(</sup>١٥) ألملاطون، طيماوس، الترجة العربية، (٣٧ ــ ٣٣ ط ــ)، ص ٢١٧ ــ ٢١٨.

<sup>(</sup>١٦) البيرريفو، نفس المرجع السابق، ص ٩٣ ــ ٩٣.

طبقاً لقوانين منتظمة ليؤلفا كوناً واحدا(١٧٠).

وتبرز هنا نقطة خلاف بين المناقشات التي دارت في والجمهورية، وما يدور هنا في وطيماوس، ، إذ أن الأخيرة تبحث لتؤسس طبيعة فريدة للعالم بتأسيس تفرد المشال المسربية التي كنانت في تفرد المشال الملاقة بين المثال وحالة من حالاته كالمعلاقة بين الكل والجزء كتوع من الاشتمال أو التضمن، ولكنه يقبل أن يكون نوعاً من المعلاقة بين الأصل والصورة التي تنتشر في أجزاء المحاورة (١٨٠). وهذا يدعونا إلى التساؤل عن نوع العملية التي يولج بها الصانع النظام في الصيرورة؟ فنجد أنها عملية لا ينتج عنها خلق كائن جديد ولا أي مادة جوهرية، إنها تنظم فقط الحي المحسوس على غرار الحي المعقول (١٠١٠)، فالصيرورة التي يُعنى أفلاطون بنسبتها إلى العالم الفيزيقي تتضع من حديثه كما لو كلات قد أتت للوجود في وقت لاحق على حال عدم النظام، بواسطة الصانع الالحي المسرورة ما سبق ـ طبيعة ما أسماه أفلاطون بالمحل، في العالم، يجب أن نعرف على ضوء ما سبق ـ طبيعة ما أسماه أفلاطون بالمحل، وكيف يوجد مكان متميز عن الصور وعن الصيرورة معاً؟

فلو افترضنا قبول أفلاطون وجود مكان فارغ نظير مكان الذرين ، للزمه أن يلخله في بناء روح العالم أو قبة السهاء. والحق أنه لم يفعل ذلك لأن قبة السهاء موجودة في دطيماوس، قبل أن يولد دالمحل، فلا يستطيع المحل إذن أن يكون واقعاً بين رتبة المثال أو الصيرورة ومَنْ في منزلتها. وإذا كان للمحل مبدؤه وأساسه في عالم المثل فإننا نجد بين الصور الصرفة فراغاً حقيقيا أو مكاناً غير رمزي، وعلى النقيض من ذلك فإنه لا يوجد في عالم الطبيعة مكان لا نهاية له تأتي الأشياء المحسوسة وتنتظم فيه. وعلى ذلك لا يمكن ادراك المحل مباشرة لا في عالم المثل ولا في عالم المؤسل في كونه غير ملوك في أغلب الأحوال. وهذا ما يجعل عرض أفلاطون متسمًا بالغموض. وعلى مدرك في أغلب الأحوال. وهذا ما يجعل عرض أفلاطون متسمًا بالغموض. وعلى هذا فالبرهان على وجود دالمحل، لا يمكن أن يكون منطقياً فحسب لأنه يدور حول

<sup>(</sup>۱۷) نشبه، ص ۹۳.

Nerlich (G. C.), Regress Arguments in Plato, An essay in «mind». (14)

<sup>(</sup>١٦) البيرريفو، نفس المرجع السابق، ص ٩٣ ــ ٩٤.

Comford (F. M.), Plato's Cosmology, London, Routledge and Kegan Paul LTD., fourth (Y\*) impression, 1956, p. 25.

ماهية يُضاف إليها وجود تدركه الحواس، كها أنه لا يُستَمد من الخبرة لأن الحبرة لا تستطيع أبداً أن تكشف لنا حقيقة المحل في ذاته. ومن ثمّ فإن أهم خاصية للملك البرهان على وجود المحل هي كونه هجينة وحلًا وسطا بين القياس والحس (٢١).

وإذا كانت تلك مشكلة تخص ادراكنا لللك والمحل، أو والمكان، فإن هناك. مشكلة أخرى في وطيماوس، خاصة بُنْ صنع هذا والمكان، فالمحاورة لم تتضمن أية محاولة لبيان صنع الإله للمكان. والأمر محتلف بالنسبة للزمان، فلم يكن الزمان وفقاً لما جاء صراحة في هذه المحاورة مُسَلَّمة لفعل الخلق الذي قام به الإله، إنه من بين الأشياء، التي خلقها ومن ثم ينبغي أن يكون خلقه وفقاً لنموذج ما، وهذا يعني أنه ينبغي أن يكون مطابقاً لظاهرة ما من العالم المعقول، إنه قد ظهر إلى الوجود كما قال وطيماوس، في نفس الوقت الذي ظهر فيه عالم الطبيعة، ومن ثم لم يظهر في أي عهد خال من أحداث الزمان قبل الحلق. ولم يكن الحلق ذاته حادثاً يظهر في أي عهد خال من أحداث الزمان قبل الحلق. ولم يكن الحلق ذاته حادثاً في الزمان. إنه فعل أبدي وليس حادثاً عابرا. ولقد خلق الزمان – كها ذكر في تعبير معروف وإن كان يتميز بصعوبته – كصورة متحركة للأبدية، فها الذي يعنيه ذلك؟

إنه يعني أولاً: أن الزمان ظاهرة من ظواهر العالم الطبيعي والمادي وكل شيء في هذا العالم متضمن في العملية العامة الخاصة بالتغير. ومن ثم يكون الزمان متضمناً في هذه العملية، فهو يمر أو ينقضي. وثانياً: أن كل شيء في هذا العالم صورة مطابقة لشيء ما من العالم المعقول، ومن ثمّ ينبغي أن يكون الزمان صورة منقولة عن العالم المعقول، وتطابق مرور الزمان في العالم الحسي (٢٢).

ولكن ما هو هذا الشيء الذي يطابقه ان هذا الشيء لا يمكن أن يكون لا زماناً لأن اللازمان سلب محض ومن ثمّ فإنه يكون عدماً. ومن الواجب أن يكون هذا الشيء موجباً، إن هذا الشيء الموجب هو الأبدية لا بمعنى غيبة الزمان فحسب، ولا بمعنى حالة من الوجود

<sup>(</sup>٢١) البيرريفو، نفس المرجع السابق، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣٢) كولنجورد، فكرة الطبيعة، الترجمة العربية، ص ٨٦

وأنظر أيضاً: عبد الرحن بدوي، الزمان الوجودي، لبنان، بيروت، دار التقافة، الطبعة التائع، ١٩٧٣ م، ص ٥٦.

وأنظر كذلك: برتراندرسل، نفس المرجع السابق، ص ٢٣٦.

لا تتضمن أي تغير أو حدوث شيء ينقضي لأنها تحنوي كل شيء ضروري لما في كل آنٍ من وجودها(٢٣).

وكان أول وأقدم انتاج للصانع هو روح العالم أو النفس الكلية الكونية وهي أيضاً نفس إلهية. ولكن ما هي منزلتها من الإله الذي ركبها؟ وهل هي وهو شيء واحد كها أكد ذلك البعض لم كها سنرى أم هي خاضعة له؟ وهل تأتي بعده في مراتب الماهيات كها قد يأتي هو نفسه بعد مثال الحير؟

الواقع أن تعاليم وطيماوس، لا تنطوي على علم لاهوت متنظم متكامل، ومن ثمّ فهو قابل لأن يُفسُر طبقاً لاستعداد كل شارح على أنه ضرب من نظرية الانبئاق أو صنف من عقيدة الحلق غامضة بلل وغير واضحة المعالم ــ ويبدو أن إيماءات مختلفة قد تقاطعت في فكر أفلاطون هنا دون ان يعرف أو يريد أن يتخذ منها موقفا صريحا. فروح العالم تبرز أولا في وطيماوس، كمبدأ حركات الكون المتظمة، والروح في نظر أفلاطون هي فعلا سبب الحياة العام، وتتجل الحياة دوما في حركات موجهة بانتظام إلى غاية معينة. وبفضل وروح العالم، يكون مرورنا من نلك الاعتبارات النظرية إلى وصف الحقيقة الحية وصفاً واقعيا، وهكذا يمر أفلاطون مباشرة من علم اللاهوت إلى علم الفلك والفيزياء(٢٠). ولا تقتصر مهمة وروح العالم، أو والمتفس المكونية، على مجرد تحريك الكون، وإنما يرجع إليها الفضل وروح العالم، أو والمرادها على نحو ثابت منتظم، لذلك ينبغي تصور هذه النفس على أنها عاقلة بل أقرب أن توصف بأنها عقل إلمي.

وأهم ما ورد في وطيماوس، بهذا الصدد هو ادخاله فكرة الإله الصانع الذي صنع هذا الكون وصنع له نفساً كونية مدبره، فحاء هنا بازدواج في فكرته عن المتفس الكونية الأولية التي هي العلّة في حركة الكون ونظامه، الأمر الذي جعل بعض المفسّرين لفلسفة أفلاطون يقول بإله متعال وآخر مباطن للكون. والأرجع أن أفلاطون لم يقصد هذا التفسير إذ لا نجد في محاوراته الأخرى ما يثبت هذه النظرية. وإن وجلنا عنده نوعاً آخر من ثنائية المبادىء عندما جعل للخير نفساً وللشر نفساً خاصة في محاورة والقوانين، مما جعل الكثيرين بجزمون بتأثره الكبير

<sup>(</sup>٢٣) كولنجوود، نفس المرجع السابق، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢٤) البيرريقو، نفس المرجع السابق، ص ٥٥.

بالشرقيين الفرس والفيثاغوريين<sup>(٣٥</sup>).

وقد خلق حديث أفلاطون عن هذه النفس الكونية مشكلات كثيرة أهمها، هل هناك هوية بين هذه النفس والإله الصانع؟

ولعل أصوب ما يُقال في هذه المشكلة، أن الإله الصانع وتلك النفس الكونية التي ذكرها في المحاورات الأخرى على أنها العلّة الأولى في حركة الكون شيء واحد، وأمّا التمييز بينها فلا يعني أكثر من الاشارة إلى المظاهر المتنوعة لنشاط النفس الإلهية . ولا يظهر للنفس الكونية في وطيماوس، أي وظيفة هامة في حين يُنسَب للإله الصانع مهمة تكون العالم ونفوس الكواكب والأرض وهي التي تشاركه مهمة تكوين نفوس البشر والكائنات الحية الأخرى، ولذلك يبدو أن افتراض نفس كونية بجانب الإله الصانع هو افتراض زائد عن الحاجة (٢٦).

أمًا عن مهمة الإله الصانع في وطيماوس، فلا تصل إلى حد خلق المادة من العدم، فالإله هنا عبارة عن صانع، ولم تكن أفعاله الحلاقة على أية حال أفعال خلق مطلق (٢٧) لأنها تسلّم بوجود شيء آخر غيرها، هو النموذج الذي صُنع العالم على غراره. وما دام قد حدث تراجع عن فكرة خلق الإله خلقاً مطلقاً أو حراً بعد القول بأنه قد صنع العالم بالرجوع إلى نموذج سابق له في الوجود، وفي ذلك لن تحدث أية خسارة ولن يحدث أي تناقض في القول إذا قيل بأن الإله قد صنع العالم من مادة سابقة له في الوجود، ولو سلّمنا بوجود النموذج أو الصورة قبل حدوث فعل استنساخه، سيصح القول أيضاً بسبق وجود المادة لأن المادة والصورة منطقياً بسبق وجود مادته كذلك، وبذلك سيتم تصور فعل صنع الشيء أمراً منطقياً بسبق وجود مادته كذلك، وبذلك سيتم تصور فعل صنع الشيء أمراً مساويا للقول بفرض صورة معينة على مادة معينة (٢٨).

<sup>(</sup>٧٥) أميرة حلمي مطرم القلسفة عند اليونان، ص ١٩٨ - ١٩٩٠.

Field, The philosophy of plato,p. , p. 130.

(۲۹)

نقلاً عن أميرة حلمي مطر، نفس المرجم السابق، ص ۱۹۹

 <sup>(</sup>٣٧) أنظر بالتفصيل في مناقشة هذه للشكلة، القصل الأول من الباب الثالث الذي ستعقده عن و نظرية الحلق ، عند أفلاطون.

<sup>(</sup>۲۸) كولنجورد، نفس المرجم السابق، ص ۹۰ وأنظر في ذلك بالتصيل درائظر في ذلك بالتصيل م ۱۳۵۰ - Taylor (A. B.), op. Ca., pp. 441 - 442. وكللك: أحد فؤاد الأهوائي، نفس المرجع السابق، ص ۱۳۰.

وعل أي حال فقد كان دافع الإله الصائع في تنظيمه لهذه المادة الأولية هو طيبته وميله إلى الخير وعنابته بهذا العالم وتنظيمه، غير أن هذه العناية الإلهية عند أفلاطون لا تساوى فكرة العناية في الأديان السماوية ولا العناية التي تصورها الفلاسفة الرواقيون فيها بعد إذْ تصوروا أن العقل الكوني يتدخل في تدبير كل صغيرة وكبيرة وتوجيه كل شيء بحسب حكمته، لأن العناية الإلهية عند أفلاطون إنما تتلخص في تحقيقها النموذج المثالي في المادة المحسوسة بقدر الامكان ، فالمادة التي صُنِع منها العالم كانت تتحرك حركة عشوائية غير منظمه تحركها القوى الآلية غير العاقلة أو ما أسماء أفلاطون وبالعلَّة الآلية.. ويفسُّر هذا النقص الذي يبدو في العالم المحسوس بأنه يرجع إلى معارضة هذه القوى المادية الآلية غير العاقلة لعمل الصانع، ففي المادة عنصر معارض للمقل وهذه المعارضة الصادرة عن طبيعة المادة هي آلتي يسميها أفلاطون بالضرورة، وارتباط المادة بالضروره لم يكن يعني عند أفلاطون أي ضرورة علَّية كالتي نعنيها حينها نتحدث عن الارتباط الضروري بين العلَّة والمعلول، وإنما على العكس كان أفلاطون ينظر إلى المادة على أنها شيء يقاوم بطبيعته كل نظام وكل معقولية بل أمتدَّت هذه النظرة إلى المادة إلى أرسطو فيها بعد. وكذلك انتهى أفلاطون في دراسة الطبيعة إلى اثبات فاعلية الآلمة والنفس فقدَّم الأسس الأولى لبناء المذهب الروحي والتأليه الكوني(٢٩).

فقد اعتقد أفلاطون في ألوهية الكون ككل، وفي ألوهية الأجسام السماوية وقدّم ما يوحي باقامة العبادة لهلم الآلهة العلوية السماوية، على الرغم من أنه لم يقل لا في وطيماوس، ولا في أي مكان آخر، أن الصانع يمكن أن يكون موضوعاً للعبادة، فهو لم يكن ذا صورة دينية، إذ أنه لا يتساوى مع الإله الواحد في التوراة الذي كان موضوعاً للعبادة من البشر بالاضافة إلى أنه كان خالقاً للعبالم من عدم (٣٠).

وعلى الرغم من ذلك فقد أنتج أفلاطون ــ على حد تعبير كورتفورد... الحطة البديلة للخلق بواسطة المخترع الإلهي ، فالعالم كالعمل الفني يُصمَم طبقاً لغرض معين. فالصانع جزء ضروري من النظام، رغم أن النظام المعقول للعالم قد

<sup>(</sup>٧٠) أميرة حلمي مطره الفلسفة عند اليونان، ص ١٩٨ ــ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢٩) أميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ٢٠٠ ــ ٢٠٠.

Comford (F.M.), Op. Cit., p. 35.

صور كعملية للخلق في الزمان. وهذه لديه نقطة هامة، فليس هتأك مجال للتغضيل هند التحليل، إذ أن تشييد العالم دفعة واحدة أو تشييده جزءاً جزءاً لا يمكن أن يكون أكثر من شيء محتمل لأن الطبيعة المتغيرة لأشياء العالم لا يمكن تنقيحها أو تعديلها إلى طبيعة ثانية وصادقة صدقا مطلقا (٢١).

ولعلّه قد اتضح لنا من تلك الخطة المنسقة التي قلّمها أفلاطون مد والتي استعملها الإله الأفلاطوني الواحد في وطيماوس، في تخطيطه للعالم نصف مفتاح ذلك العلم الفامض اللّي يعسر عليه أفلاطون دون أن يستطيع تقديمه بوضوح (٣٦).

والحق أن هذا الميل لتخطيط الطبيعة قد نشأ عند أفلاطون قبل أن يكتب وطيماوس،، فقد تحدث قبل ذلك عن العالم المعقول، عالم الحياة والضياء، مصدر الوجود والماهية، هذا العالم المثالي اللي يتربّع في قمته مثال الخير بالذات، شمس الوجود المعقول، الذي هو في نظره العنصر الإلمي الوحيد، ولذا كان اعترافه بتدخل التدبير الإلمي في الطبيعة يُعدّ تسليبًا منه بأن عالم ألمثل لا مختص وحده بالصنعة الإلهية، بل إن عالم الطبيعة \_ كها أوضحنا من قبل\_ يشارك على قدر وجوده الملاى في هذه الصفة (٢٣٠). حتى أن هذا دعا بعض المفكرين إلى التساؤل، ألا يمكن القول بوجود هوية بين المصدر اللامتغير للتغير والصور؟ ومن الواضع أن أفلاطون قد أجاب على لسان وطيماوس، ورأى استحالة ذلك، فقد رأى وجود إله بالاضافة إلى عالم الصور المعقولة، ولكن إذا ما سألنا عن علَّة ذلك، لم نجد لدى أفلاطون اجابة، لكن أرسطو قد أوضع بعد ذلك السبب وكانت اجابته هي أن الصور ليست مصدر التغير فكل ما تقوم به هو تنظيم التغيرات التي تبدأ في موضع آخر. إنها معايير وليست أشياء فمَّالة ومن ثمَّ ينبغي أن نبحث في موضع آخر عن المصدر الفعَّال للحركة والحياة في العالم، ولن يكون هذا المصدر سوى فاعل أفعاله ليست أحداثاً، إنه فاعل أبدي ليس جزء من العالم الطبيعي ؛ إنه شيء أوضع اسم له \_ على حد تعبير كولنجوود \_ هو الله (٣٤).

Thid., p. 31. (P1)

Brumbaugh (R.S.), Plato on The One, New Haven, yole University press, 1961, p. (PY) 204.

<sup>(</sup>٣٣) محمد على أبو ريان، نفس المرجع السابق، ص ٢٠٥ ــ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣٤) كولنجوود، نفس الرجم السابق، ص ٨٩.

ويرى كوبلستون، أنه من الصعوبة بمكان أن ننكر أن أفلاطون في وطيماوس، يتحدث عن الصانع كما لو كان هو العلّة الفعّالة للنظام في العالم، لأغاط الموضوعات في هذا العالم، بعد ذلك النموذج من الصور الذي يعدّ علة مثالية تُحتذى. وعلى هذا فإن الصور أو أكثل تبدو متميزة تماماً عن الإله الصانع، فالصور ليست خارج الأشياء فقط بل أيضا خارج الإله. ورضم أن كويلستون يرى أن لغة أفلاطون في وطيماوس، تتضمن ذلك التفسير، إلّا أن هناك أسباباً تجعله يمتقد أن الصانع في وطيماوس، مجرد فرض وأن تأليه أفلاطون لا يبرأ من النقد، فمبادىء أفلاطون في عاضراته ليست هي ما قدمه في عاوراته ، أو أن ما عبر عنه في عاضراته لم يكن يظهر في المحاورات إلا بالكادره؟.

فعل الرغم من أنه يسلم أن الروح والمقل بخصان الحقيقي، إلا أنه لا يبدو عكناً في نظره التأكيد على أن المعلل الإلمي Divine Reason هو على المثل، وهذا يجعل من الجائز فعلاً ب في نظركويلستون أن أفلاطون قد أثبت أن المصانع لديه رغبة مُعبر عنها بأن وكل الأشياء الحيرة سوف تأتي ساعية بقدر ما تستطيع ليمكنها من أن توجد وجوداً شبيها بوجوده ذاته، ووأن كل الأشياء ستكون خيرة، وهذه عبارات تبين أن الفصل بين المصانع والمثل يُعد أسطورة (٢٦). فهناك علاقة بينها ولكن ما نوع هذه العلاقة؟

لقد عرضنا أن محاورة وطيماوس، لم تقل أن الصانع قد خلق المثل أو أنه هو مصدرها، وصورت المثل مميزة عن الصانع، ولا يبدو واضحاً فيها وضوحاً جازماً هل هما قد وجدا مما أم لا، ولذا فلا بد أن نحترس في القول بأن افلاطون قد قال بضرورة وجودها مما (٢٧). علاوة على ذلك، فلو أن القبطان المقبل والإله God الموجودين في الحطاب السادس هما الصانع Demiurge او المقبل الإلمي Divine Reason ما الاب عمو الواحد The One مما الكاملة للمثل انها افكار ومن ثم فلا يمكن أن يُنظر إليه على أنه والهيراركية الكاملة للمثل انها افكار للصانع (٢٨). في علاقته بتلك المسميات الاخرى؟

Copleston (P.), Op. Cit., pp. 195 - 196. (Y\*\*)

Copieston (F.), Op. Cit., p. 217. (٢٦)

**Bold**:, p; 217. (TV)

BMA, (YA)

من الواضع أن أفلاطون في وطيماوس، يتحدث \_ كما يتبين من نصه ومن تحديث الشراح \_ عن عدة آلحة، فهناك الإله العبائع نفسه وهناك خدّامه المنحدرين عنه أو ما يسمون بالآلحة الثانوية، وآلحة الكواكب الثابتة والأرض والكواكب السيّارة، وأخيراً آلحة الأسطورة الشعبية. والتساؤل هنا يتلخص حول ماهية كل تلك القوى الإلهية وعلاقتها بعضها بالبعض الآخر وأخيراً علاقتها بعالم المثل ؟

يقول ألبير ريفو: بما أن والحي بذاته، يحوي بالضرورة غوذج كل الحقائق الواقعية، ألا ينبغي عليه في هذه الحالة أن يحوي نموذجاً للالوهية نفسها؟ وهل يكون لدينا في هذه الحالة نوعان من الآلهة نوع مثالي ونوع محسوس؟

لا ينبئنا الملاطون عن ذلك في أي مكان عدد بطيماوس، ولكنه في مقطع غريب يميز بين الآلهة المرئية أي الكواكب وبين الآلهة اللين يستطيعون عندما يطبب لهم أن يظهروا للعبان مع أنهم في المغالب يلبئون عتجبين عن الأبصار، فهل يزدوج العالم هكذا فيكون هناك عالم تعمل فيه الآلهة المنظورة وعالم تسود فيه القوى غير المنظورة؟

إنه حل غريب يصعب علينا تصوره، وإنْ كان الصانع لا يختلف عن مثال الحير وعالم ألمثل وإنْ لم يكن هناك إلهان أعليان الواحد فوق الآخر، فهل يمكن أن يكون الصانع غير مثال الحير نفسه؟ وفي هذه الحالة ألا يخرج المثال عن عزلته الفائقة عن الحس ليتدخل في التحول بالذات في صورة الصانع؟

إن الشرّاح قد أفاضوا في معالجة هذه المشاكل، وبالاضافة إلى ما قدمنا من تحليلاتهم، نجد أنه بينها يدعج أغلبهم ولا سيها زيللر Zeller الصائع بمثال الحير، يؤكّد غيرهم، وبروشار Brochard في طليعتهم، أن الصائع هو نفسه مركب من ألمثل وأنه من ثمّ لا يعود إلى مثال الحير وأن النموذج يبقى دوماً متميزا عن الواقع اللي يصوغه الصائم على شبهه (٢٩).

والحق أنه يستحيل أن يستخلص المرء من النصوص حلاً متماسكا، ففي مواضع كثيرة لا يتميز الصانع إلا بصعوبة عن مثال الحير، وفي مواضع أخرى يبدو مثال الحير أسمى من الإله نفسه اللي لا ينقطع عن تأمله وعن الاقتداء به في أفعاله (12)

<sup>(</sup>٢٩) البيرريفو، نفس للرجع السابق، ص ٥٢ - ٥٣.

<sup>(</sup>۱۱) خسه، ص ۹۳.

ويكني أن ننظر في أنواع الأنفس (الروح) الموجودة في وطيماوس، المتدليل على مثل تلك الاشكالات، إذ أن وطيماوس، عيز ثلاث لا بل أربع أرواح مختلفة، فهناك أولاً المبدأ الذي لا يموت في الحيوان المائت (النفس) وقد صوره الصائع نفسه ليودعه بعد ذلك في أيدي الآلمة الثانوية المكلفة بصوغ الأجسام الحية (١٤٠). وهذا المبدأ على الرغم من كونه غرباً عن الجسد، إلا أنه يتحكم مع ذلك في بنيانه لأن وظيفة الجسد الجوهرية هي أن يخلم المبدأ الروحي بمثابة عجلة له (٢٠١). والحال أن العنصر الغير مائت من الروح البشرية عمائل كل المائلة لروح العالم إذ أنه كروي مثلها وينطوي نظيرها على دائرة والشيء في ذاته، ودائرة والآخر، وله على غرارها دوراته، يعض منها يتعلق بالكيان والبعض الآخر بالصيرورة (٢٠١). ولعل غرارها دوراته، يعض منها يتعلق بالكيان والبعض الآخر بالصيرورة (٢٠١). ولعل هذا يتضع من كلمة الختام التي قرد في نهاية المحاورة إذ يقول طيماوس:

و والآن نقول ان خطابنا عن و الكل عبرمته قد انتهى لأن هذا العالم إذ قد استوعب هكذا الكائنات الحية على المائنة منها والخالفة وأخذ ملأه بها عوفدا حياً منظوراً يشمل الكائنات المنظورات على والها محسوساً هو صورة الإله المعقول عصار اعظم وأقضل وأكمل قلك عود هذا العالم الأوحد مولود الإله الوحيد عاد العالم الأوحد مولود الإله الوحيد عاد العالم المعقول .

ورغم أن هذه العبارة قد توضح سر اختلاف الشراح حول بحثهم عن تصور أفلاطون للألوهية من خلال وطيماوس، إلا أنها تعطينا انطباعاً بأنه قد أراد من خلاله أن يلخص وجهة نظره التي تحل كل الاشكالات الناتجة عن تلك الاسطورة الكبيرة التي أطال في سردها وسبك الأدوار فيها، إذ أنه يقول وإن خطابنا عن الكل قد انتهى، فالمقصود بالكل هنا هو الكون أو ما أسماه خلال الأسطورة والحي بالذات: وبما أن افلاطون قد أسماه بهذا الاسم، فلعلّه قصد من وراثه أن يؤكّد تشبيهه للكون بالكائن الحي وبما أن تصور أفلاطون للإله أنه حي هو الآخر، فلعلّ تشبيهه للكون بالكائن الحي وبما أن تصور أفلاطون للإله أنه حي هو الآخر، فلعلّ هذا ما جعله بميز بين مبدأ الحياة في هذا العالم المحسوس ومبدأ الحياة في العالم المعقول، فقرق بين الإله المحسوس والإله المعقول، وأراد أن يجعل التمييز نهائياً وأن

<sup>(</sup>٤١) أنظر: أفلاطون، طيمارس، ٤١ ـ a · d · e ٤٣ ــ ٩ ٤٢ ــ (٤١)

<sup>(47)</sup> أنظر: نفسه، 479 b

<sup>(17)</sup> أنظر: نقسه، 47 مع 47 م 44 ع

<sup>(14)</sup> نفسه، الترجة العربية، (٩٢ ال)، ص ٢٩١.

يمعل الغلبة لتصوره عن الإله المعقول فقال إن وهذا العالم الأوحد مولود الإله الوحيد»، فبين بساطة شديدة في آخر عباراته في المحاورة أن لديه إلها واحدا عيزاً عن كل الآلمة التي تكتظ بها الأسطورة، ألا وهو الأصل بالنسبة لكل هذه الآلمة وأبوها جيعاً، الذي يُعدّ هذا المعالم مولوده الأوحد.

وهكذا ولدت الألمة ، هكذا وجد النظام الإلمي باجعه ، هكذا جعلت المصائر الموجهة التي تزود البشر بالمؤونة والغذاء ، وهكذا جُعِل الحدّ بين الحق والظلم ، هكذا صنعت الفنون والحرف ونشاطات الناس ، هكذا صنع بتاح أقاليم ومدناً ، ووضع الألمة المحلية في مناصبها الحاكمة ، وأخيراً ادرك الجميع ان سلطان بتاح أعظم من سلطان الألمة الاخرين ، وهكذا استراح بتاح بعد ان صنع كل شيء وكذلك النظام الإلمي ه (٢٠٠٠) .

وأظن أن النظر في تلك القصة، يجعلنا لا نتعجب من تلك الأفكار الهلامية التي يعوزها التنظيم والترتيب العقليين التي وردت في وطيعاوس، إذ أنها لم تكن من وحي عقل يوناني صرف لا يعرف إلا التسلسل المنطقي للأفكار، بل كانت من وحي شرقي يتخذ من الأسطورة سنداً لمعتقدات قد لا يكون فيها من العقل أحياناً أكثر عا فيها من خرافة.

والحق أن هذا لا يجعلنا ننساق وراء مَنْ يعتبرون وطيماوس، مجرد أسطورة، أو مَنْ يعتبرون والصانع، فرض زائد، بل إننا ونحن نبحث عن التصور الأفلاطوني

<sup>(10)</sup> جون أ. ولسون وآخرون، مصر، مقال من كتاب، ما قبل الفلسفة، الترجمة العربية ص ٧٥.

وأنظر كذلك: عبد العزيز صالح في حديث لجريدة الأهرام عن اكتشاف مدينة (أون). إذ يوضح فيه أن حكياه تلك المدينة قد قدّموا أول وأقدم نظرية لتفسير نشأة الكون يغلب عليها الطابع الأسطوري، عما يؤكّد أن أسلوب وطيمارس ع، وعنواها، قد تأثروا بتلك النظرية. ولعلَّ عما يثبت ذلك المأتير على تلك المحاورة، أنها بذلك الأسلوب والمضمون المتبع فيها غناف كل عاورات أفلاطون السابقة واللاحقة عليها ففيها يكاد ينعدم الحوار ويسود الطابع القصصي الأسطوري عماماً، بالإضافة إلى أن جا آراء تخالف كثيراً من آراء افلاطون في المحاورات الأخرى.

للألوهية، لا نستطيع أن نقلل من الأهمية القصوى لتلك والاسطورة وذلك والعمائع المنها يكملان صورة فهم الملاطون للألوهية، ويوضحان شغفه الشديد بفكرة التأليه، حتى أنه أنزلها من عليائها في والجمهورية وممثلة في ومثال الحير، وجعلها تغوص في جنبات العالم المختلفة ومراتبه المتعددة كل حسب ترتيبها وعلو شأنها، ولعل خروج أفلاطون عن الاطار المنطقي في هذه المحاورة يُعد أبلغ دليل على هذا. فكانه أشبه بالصوفي الذي يغلب عليه التنزيه أحياناً، ويرى أحياناً أن كل ما يراه في هذا العالم ما هو إلا فيض عن الإله أو صورة منه فيحاول أن يخلع على تصوره للإله شيئاً عا يرى في تلك الأحيان ، فيبدو مرة موحداً، وأخرى قائلاً بوحدة الوجود وأخرى أشبه بالقائلين بالاتحاد.

ولمل بما يجملنا نؤكد أن أفلاطون قد كتب تلك المحاورة \_ التي تبدو في ظاهرها علمية وهر تحت تأثير صوفي، أن نظرة بسيطة إلى محاوراته الأخرى، توضح لنا أنه كان صاحب تصور عقلي منطقي للألوهية، يبلغ مراتب التنزيه والتوحيد أحياناً، ويتذبذب أحياناً أخرى. ولعل ذلك يتضح أكثر من خلال الفصلين القادمين الملذين سنحاول فيها بيان كيف ارتبط تصور أفلاطون للألوهية بمالم القيم وينظريته في الممرفة.

## الفصل الثالث

## الألوهية وعلاقتها بعالم القيم

لا يستطيع أي باحث في الفلسفة الأفلاطونية أن ينكر مدى الأهمية التي أولاها أفلاطون لم والخيري سواء كان الخير الأخلاقي أم الخير كمثال من المثبل أو مثال المثل ، فقد تحدّث أفلاطون عن الخير بكل هذه المعاني. ولقد كان من الطبيعي تبعاً لهذا أن يختلف الشراح في تحديد ماهية ذلك والخير، الذي جعله أفلاطون قمة المذهب الأخلاقي والميتافيزيقي في آن واحد.

فهل هو القيمة العليا فحسب، أم أنه المبدأ الميتافيزيقي الاعلى؟ وهل والحير عالق بالمعنى الحرق أم بالمعنى المجازي؟ وهل يمكن المضي الى النهاية في تشبيه علاقة الخير بالكون بعلاقة الشمس بعالمنا الأرضي (وهو التشبيه المشهور في أسطورة الكهف) فنقول أنه لا يزيد من رؤيتنا للأشياء فحسب وانما هو سبب وجود هذه الأشياء أيضا، مثلها أن الشمس سبب وجود كل ما في العالم الأرضي؟

ان أوصاف الخير في الكتاب السادس من دالجمهورية، تكاد تقطع بأنه جعل منه مبدأ كونيا الى جانب كونه قيمة، أو نظر اليه على أنه أرفع موضوعات المرفة والعلم لا الاخلاق فحسب (١). الا أن فنك يرى أن الخير الذي يدعوه أفلاطون والأكثر قابلية لان يعرف، واللي تتم بموجه في دالجمهورية، تربية الفلاسفة، ليس من شك أنه ليس قيمة، بل هو العنصر الاساسي في جميع المثل، أي مثال المثل. وفالحير، يعطي جميع المثل امكانية أن تدرك، ويعطيها استقرار وجودها. ومن ثم فهو بوصفه ما يسمع بالوجود، واقع خلف حدود المرجودية. ولذا فهو ليس موجودا وجودا يغوق المثل الدائمة وحسب. بل يمثل والخير، المفهوم الاعلى في الفلسفة وجودا يغوق المثل الدائمة وحسب. بل يمثل والخير، المفهوم الاعلى في الفلسفة

<sup>(</sup>١) قؤاد زكريا، درامت حول و الجمهورية ،، مقدمة ترجت العربية، ص ١٧٣.

الافلاطونية فجميع الاشياء تصبح واضحة في ضياء والخير، وكل شيء متناه بالتالي يصبح ال حد ما خيرا بما أنه واقع في انعكاس ضيائه. ويصبح الوجود بوصفه خيرا متعاليا على الموجود (٢٠).

وبهذا المعنى يكون أفلاطون أول الباحثين الأخلاقيين اللذين حاولموا أن يتجاوزوا نطاق الغايات للباشرة كالللة والشرف والتكريم والمال ليصلوا إلى المبدأ الكامن من وراتها ... وهو مبدأ عقل يعلو على كل الأمثلة الجزئية للخير... وإذا كانت كل الغايات الماشرة تستمد قيمتها من هذا المبدأ الواحد قإنه لا يستمد قيمته إلَّا من ذاته، وبعبارة أخرى، إن افلاطون كان أول مَنْ أدرك أن فلمنة الاخلاق في صورتها النهائية، ينبغي أن تتجاوز ذاتها لكي تتخذ لتفسها أساساً من مثل أعلى نهائي تستمد منه الغايات الأخلاقية قيمتها، بل تستمد منه المفاهيم الأخلاقية معناها، ولا جدال في أن مبدأ كهذا لا يُفهَم إلا بعد تدريب طويل للعقل على التفكير المجرّد ، وعلى عارسة ملكاته الاستدلاليه، ومع ذلك فلو أخذنا نصوص أفلاطون بمعناها الحرقي ولا سيها في الجزء الأخير من الكتاب السادس لكان هذا التفسير غير كاف فالحير يبلو عندئذٍ مبدأ انطولوجياً خالقاً، لا مجرد قانون أسمى أو فيمة عليا تكتسب بها الفضائل العملية طابعاً عقليا أو علميا وتتجاوز بفضلها مجال الميتافيزيقا أكثر نما ينتمى إلى مجال الأخلاق٣٠). وحين يصبح الحير مبدأ أنطولوجياً يكون معنى ذلك أن مسار الكون بأسره يتجه بالضرورة نحو الخير، وفكرة الضرورة هذه حتى ولو كانت ضرورة تحقيق الحير تتنافى مع حرية الارادة البشرية إذَّ لو كان في العالم مَنْ يعمل على توجيه مسار الحوادث نحو الخير فلن يكون للارادة عنديد دور في توجيه الانسان إلى اتباع الحير ومقاومة الشر ما دام المبدأ الكوني هو الذي يتكفّل بتحقيق هذه الغاية<sup>(1)</sup>.

وعلى الرغم من أن كثيراً من الباحثين يتفقون على أن مثال الحير لدى أفلاطون يقف كذلك فوق الوجود والمعرفة \_ اللذان بمثلان مثالين حاليين منفصلين إذ أنه كالشمس في عالم ألمثل ومنه يستمد كل شيء قيمته كيا يستمد وجوده الفعلي لأنه علم العلم اللهي تلتصتى به صفتا المعقل والربوبية (\*). إنه بوجه عام مثال ألمثل

 <sup>(</sup>۲) أويغن قنك، فلسفة نبشه، ترجة الهاس بديري، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، ۱۹۷۵ م، ص ۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) قراد زكريا، نفس للرجع السابق، ص ١٧٤ ــ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) نضه، ص ۱۲۵

Windleband, Op. Ck., p. 201.

ففكرة الحير الأسمى L'Idée du bien Suprème سابقة على كل شيء وهي الغاية القصوى لكل شيء وهي الغاية القصوى لكل شيء (٥) إلا أن البعض يتردد في نسبة هذه الصفات إلى ذلك المثال الأسمى وإذا سبوها إليه أدى بهم ذلك إلى الحيرة من جراء تحليلهم لنصوص أفلاطون.

وُعُنُ حاولوا تحليل ارتباط مثال الخير بالمطلق أو الإله لذى افلاطون، فولفجانج شتروقه Wolfagung Situse الذي يقول: إن النردد والتذبذب فيها يتعلّق بعلو المطلق أو تعاليه يمكن تتبعه إلى فكرة أفلاطون عن الخير وهي من الناحية الفلسفية الحالصة أصل فكرة المطلق. فإذا نظرنا إلى الموضع (٥٠٩ ب من الباب السادس) والذي أخذته الأفلاطونية الجديدة وزادت فيه وجدنا أفلاطون ينطق مقراط بهذا القول عن الخير وإنه ليس وجوداً، ولكنه يفرق الوجود قوة وجلالاً ومهها يكن تفسيرنا للملاحظة الموجودة في سياق المحاورة، فمن المكن حكم بضيف شتروفه النان نستخلص من كلماتها البسيطة الواضحة أنها تعبّر عن شيء قريب من علو الخير وأنها تعبر عنه فيها يبدو لأول مرة في تاريخ الفكر الغربي.

ويزداد هذا المعنى دقة وتحديدا إذا تأملنا ما يقوله أفلاطون في العبارة التالية مباشرة وإن الخير وراء الوجود معنى المعنى دقة وتحديدا إدا المجدد أو المجدد أو الحير عن الخير كما ورد في العبارة السابقة لها لا يُفهم منه معنى النقص بل الأولى أن يُفهم على معنى المزيد من القوة. وكلمة Ipckeina تفيد ما وراء، ما بعد، ما فوق، وتساوي تماماً كلمة وترانس، Trans الملاتينية. ولكن أفلاطون لا يكتفي بقوله إن الخير وراء الوجود بل يؤكد هذا المعنى عن الخير ويزيده قوة باستخدام كلمة ويفوق، التي يختم بها عبارته وبهذا يصعد من الدهما وراء، Ipekeina باستعمال حرف الجروفة، والهجود،

ويعود شتروفه فيقول بأنه إذا كان علو الخير قد تم التعبير عنه بأدق تعبير وأصفاه فإن أفلاطون يعود فيصف الخير في موضع آخر بأنه دانصع للوجودات ضوءاه، أي أنه لا يزال يصفه بأنه موجود، ثم يضيف في موضع آخر أن مثال

Haster (Alfred A.), Entre Le Bien et le mal, Exlibrisé Verlag Ag, Zurich, 1971, p. (4)

<sup>(</sup>٦) أفلاطون، الجمهورية، (٩٠٥ ب)، الترجة العربية، ص ٢٢٩ ــ ٧٤٠.

<sup>(</sup>٧) فولفجانج شتروفه، فلسفة العلو (الترانسندس)، ترجة صد الغفار مكاوي، القاهرة، مكتبة الشباب، ١٩٧٥ م، ص ٨٠

الخير هو وأرفع موضوعات المعرفة ، أي أنه يعود فيتحدث عن الجير بوصفه متعالياً أو عالياً فوق كل شيء لان المتعالي رائعالي فوق كل شيء لا يمكن أن يكون Eidos ولا شكلا، وهذا هو ما سيحاول أفلوطين بكل جهده أن يبينه فيها بعد. ويؤيد هذا أن طريقة معرفة الخير تختلف بمعنى الاختلاف عن طريقة معرفة سائر المثل ، ولكنها لا تختلف عنها من حيث النوع، ويتضع هذا من أسطورة الكهف ومن تفسير أفلاطون المذي الحقه بها مباشرة. وهكذا نرى أن أفلاطون يصف الخير (الاجاثون)مرة بأنه متعالى ، ومرء أخرى بأنه غير ذلك. ثم يلزم الصمت فلا يتحدث بعد ذلك عن مثال الخير سواء في والجمهورية او فيها جاء بعد ذلك من عاورات (١٨).

ومن أعمق التفسيرات المعاصرة لمثال الخير الأفلاطوني هو تفسير هيدجر الذي يرى أن مثال الخير يُعدّ تعبيراً مضللًا للراي الحديث أشدّ التضليل، فهو اسم يُطلَق على مثال متميز يظلُّ \_ باعتباره مثال ألْمُثل \_ هو واهب الصلاحية لكل شيء. هذا المثال الذي يحكه وحده أن يُسمِّي والحين بيقي المثال الكامل أو الأعل لأن ماهية المثال تتحقق فيه، أي تبدأ كينونتها بحيث يصدر عنه امكان جميع أَلمُثُل الأخرى. ويجوز أن يوصف الخبر بأنه وأعلى المثل، من جهتين: فهو من جهة أعلى المثل من حيث رتبته في التمكين، كما أن التطلّع إليه يُعدّ من جهة أخرى (أشد أنواع التطلُّع) وعورة ومن ثمُّ أحوجها للجهدُّ والعناء. وعلى الرغم من عناء الادراكُ الحقيقي ومشقته فإن المثال الذي يتحتم بحسب ماهية المثال ووفق المفهوم اليوناني له أن يُسمّى والخبره يظل بمعنى من المعاني وبصورة دائمة في مرمى النظر، وذلك حيثها تجلُّ أي موجود على الاطلاق أو ظهر. وحنى عندما ترى الظلال التي لا تزال ماهيتها خافية محجوبة ، فلا بدّ أن تكون هناك ثمة نار يشتعل ضوؤها ولو لم يُدرُك هذا الضوّ الادراك الحق ولم يعرف أنه منحة من النار ولا عرف أيضاً أن هذه النار لا تخرج عن كونيا وليدة الشمس (الجمهورية الباب السادس ، ٥٠٧ أ) . إن الشمس تظل غير مرئية في داخل الكهف ومع ذلك فإن الظلال نفسها تعيش علي ضوئها . أمَّا النار المشتعلة في داخل الكهف \_ التي تمكن من ادراك الظلال ادراكاً لا يعني ماهيته الداتية \_ فهي صورة تعبر عن الأساس المجهول لتجربة الوجود التي تعنى للوجود حقاً وإنَّ كانت لا تعرفه من حيث هو كذلك. ولكن الشمس بما

<sup>(</sup>۸) نف، ص ۸۱ ـ ۸۲.

ترسله من ضوء لا يقتصر دورها على ما تمنحه من نور ساطع وما تجود به على كل الوجودات الظاهرة من ظهور للنظر ولا تحجب (٩)، بل إن ظهورها يشيع الدقء في نفس الوقت ويساعد عن طريق توهجها كل وما يتشأ ويكون، على أن يبلغ كيانه المرثي، فإذا تحت رؤية الشمس نفسها رؤية حقيقية سه ونقول هذا ونعنيه حرفياً دون صورة أو مجاز وإذا أمكن رؤية للثال الأعلى، عند تند يمكن أن نستتج بشكل عام وموحد (من للثال الأعلى) أنه بالنسبة للناس جميعاً هو علّة كل صواب (في سلوكهم) كما هو علّة جمال، أي أنه هو علة ما يتبدّى للسلوك على نحو يمكنه من اظهار منظره.

إن المثال الأعلى هو مصدر كل الموضوعات ومصدر موضوعيتها، أي هو علّتها ووالحيره هو الذي يضمن ظهور المنظر والذي يجعل للكائن (الحاضر) كيانه الذي هو عليه، وعن طريق هذا الضمان يتم حفظ الوجود في الوجود و وانقاذه على ومن ماهية المثال الأعلى ينتج لل فيا يتصل بكل نظر ينطوي على الحرص على الذات وأن الذي يُعنى أن يكون مسلكه عن حرص ويصيرة سواء أكان ذلك في أموره الحاصة أو في الأمور العامة لا بدّ أن يكون هذا المثال (أي المثال الذي يُسمَى بالحير لأنه يجعل ماهية المثال عكنة) نصب عينيه وأمام بصره (١٠).

ومن هنا فقد ارتبط كلا التفسيرين بالآخر فمثال والخيرة يأخذ لدى أفلاطون معنى أخلاقياً يرتبط بالسلوك الانساني وترقيته بقدر ما يعبّر عن كونه مثالًا للمثل أو علّة للوجود، وعلى حد تعبير Cheney فربما أخذ أفلاطون مثال الحير كمحتوى أو اطار لجميع المثل الأخرى، وهنا لا يكون الخير فضيلة أو نموذجاً خلقياً ولكنه أكثر رفعة للروح الانسانية لأنه هو الكمال، السبب الأول، هو نفس الإله.

وعلى هذا فإننا نستطيع تلمس صورته في الفلسفة الشرقية كالواحد، المطلق، اللانهائي المصدر الأول. إن مثال الخير، كما يتين للانسان بالحيل المباشر، الإله والفوة التي تحافح ضد الشهوات والأهواء، القوة التي تجعل الانسان يتبرأ من حبه للعالم ويعود فيتذكر الروح فيبني حياته على أساس حاجاتها(١١)، ولهذا فقد ارتبطت فكرة والحير الأسمى، أيضاً بالنفس الأفلاطونية ، فالتصور الأفلاطوني

<sup>(</sup>٩) مارتن هيدجر، نداء الحقيقة، الترجة العربية، ص ٣٤٠ ــ ٣٤١.

<sup>(</sup>١٠) نفسه، ص ٣٤١ ــ ٣٤٣ وأنظر كذلك: أفلاطون، الجمهورية، الترجمة العربية (١٧٥ هـ)، ص ٣٣٦.

Chenny (S.), Op. Cit., p. i13. (11)

للنفس على أنها خالدة إذ أنها الجزء الذي يشارك في عالم المثل، هو أساس الأخلاق عند أفلاطون فغاية الانسان هي الاتصال بالخير الأسمى عن طريق التسامي على هذا العالم الحسي (١٢٠).

وذلك والحير الأسمى، \_ الذي هو مثال المثل هو علّة ظهور كل موجود وثبات كيانه. هذه العلّة التي تُعتبر أسمى العلل وأولها وقد أسماها أفلاطون كيا أسماها أرسطو والإلهية، (توثيون)، ومنذ أن فسّر الوجود على أنه مثال (ايديا) أصبح التفكير في وجود الموجود تفكيراً ميتافيزيقياً، كها أصبحت الميتافيزيقا لاهوتية. واللاهوت معناه هنا تفسير وهلّة، الموجود بأنه هو والإله، ونقل الوجود إلى هذه الملّة التي تحوي في ذاتها الوجود كها تسمح له بالصدور عن ذاتها لأنها هي أعلى الموجودات رتبة في الوجود (١٢).

والحق أن تلك اللغة المستعملة في دالجمهورية، حول صورة أو مثال الحير، قد أثارت مشكلة فورية هي هل هذا المثال يتساوى مع الإله؟ إذ أن هذه اللغة نفسها هي المستخدمة بواسطة اللاهوتيين والفلاسفة المسيحيين. لكننا لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال الهام اجابة صحيحة إلا بوضع تمييز ننساه أحياناً، إذ أن السؤال لو كان يعني هل مثال الحير اسم آخر للإله المعروف في الفلسفة الافلاطونية (11)؟ فالاجابة بالتحديد ولاء، وذلك تبعاً للتبرير الذي قدّمه بيرنت الأفلاطونية (10) ومثال mot a form أن الحير هو مثال Form (من بين المثل) بينها الإله ليس مثالاً الحيرة والقوانين، نرى مدى أهمية هذا التمييز في فكر أفلاطون، فإلحه ليس مثالاً ، بل هو صاحب دور مقدّس ومقدّر له في الفلسفة الأفلاطونية (١٦).

وعلى الرغم من أن افلاطون لم ينص صراحة على التوحيد بين مثال الخير والإله كيا أوضح تيلور، إلا أن البعض قد رأى أنه لا مناص لنا من استنتاج أن الحير هو الآب والإله الأول، فماهية «الحير» لم يُكشَف عنها النقاب في

Hasier (A.A.) Op. Cit., p. 160. (17)

<sup>(</sup>١٣) مارتن ـ هيدجر، نفس المرجع السابق، ص ص ٣٥٤ ـ ٣٥٥.

Taylor (A. E.), Op. Cit., p. 288. (14)

Burnet (J.), Op. Cit., p. 337.

Taylor (A.B.), Op. Ck., p. 288. (13)

والجمهورية، عندما سأل غلوكون سقراط أن يبحث في الخير كما بحث في العدل والاعتدال وغيرهما مما هو عظهم الشبه به (١٧٠): ولا نجد في المحاورات الأخرى أي تعريف للخير ولو أنه يضيف إليه ثلاث صفات هي الجمال والتناسب والحق ويشبهه أفلاطون \_ كما رأينا بالشمس ويقول إن ضوء الشمس هو السبب في رؤية المعقولات، ومع أنه ليس هو الوجود إلا أنه أسمى منزلة وقوة. ولذا كان أولى ما يستحق اسم الله في نظر هؤلاء هو مثال الخير لأن الله هو الخير المحض الذي لا يصدر عنه أي شر فإذا أراد الانسان أن يكون فاضلاً فعليه أن يتشبه بالإله لأنه مثال الخير. إذ يقرر أفلاطون في والقوانين، أن الإله هو مقياس الأشياء جيعاً (١١٠)، والذين يتشبهون به إنما يتشبهون بذلك المقياس ويقذرون أعمالهم لحساب (١٩٠).

والخلاف القائم هنا والذي يتلخص في محاولة البعض التوحيد بين مثال الحير والإله، ورفض البعض الآخر لهذا التوحيد يمكن حله مؤقتاً (١٠٠ على أساس القول أن مثال الحير هو أقرب الأفكار لذى أفلاطون إلى معنى كلمة والله» كما يفهمها الانسان الحديث، إلا أنه من المؤكّد هنا أيضاً أن أفلاطون لم يقبل الفكرة القائلة أن مثال الحير يخلق ألكُل الأخرى من العدم، إذ أن هذه ألكُل هي المقايس التي يستخدمها في تنظيم الكون وهي مستقلة عنه وإن كانت خاضعة له (٢٠٠). ولذا كان الحير الأقصى أو السعادة القصوى للانسان تشتمل بالطبع معرفة الإله بوضوح من خلال تأمل المثل، ولو أخذنا ما جاء في وطيماوس، حرفياً ... من أن الإله يفترض أنه منفصل عن الصور كي يتأملها في فإن تأمل الانسان لتلك ألمثل والذي يمثل الجوهر التام لسعادته سوف يجعله قريباً وعاثلاً للإله.

وعلاوة على ذلك، فلا يمكن أن يكون سعيدا مَنْ لم يعرف الفعل الالمي في المالم فالسعادة الافسانية(٢٢)، فما لا مبا فيه أن العدالة والجمال لا يساويان شيئًا في رأى أفلاطون عند مَنْ يجهل

<sup>(</sup>١٧) انظر: الترجمة العربية والجمهورية ،، (٥٠١) ص ٤٢٢.

Plato, Laws, English Trans. by Jowett, (716)p. 99. (NA)

<sup>(</sup>١٩) احد فؤاد الأهوان، نفس المرجع السابق، ص ١٢٥ ــ ١٢٦.

<sup>(</sup>٧٠) لنا مودة لمعالجة هذه المشكلة في الباب الثالث، الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٧١) فؤاد زكريا، نفس المرجم السابق، ص ١٤٧.

Copleston (E.), Op. Cit., p. 244.

صلتها بالخير ولا قيمة لها لو لم تكن هذه الصلة موجودة. ومنشأ هذه الصلة هو أن صانع هذا العالم أراد أن يكون له في كل موجود حقيقي عمثل، وليس هناك عمثل للالوهية أجدر من وألمنشل . وأفلاطون نفسه يتساهل لأي سبب قد كون العالم والصيرورة مُكرّنها ؟ ويجيب لأنه كان خيراً والحسد لا يمكن أن يتسرّب إلى الحير. وإذا كان بريئاً من الحسد فقد أراد أن يكون كل شيء شبيها به. إن الإله أراد أن يكون كل شيء خيراً. وإذا ثبت أن المكل مشترك في الحير، فقد وضع أن الحير هو البقين الوحيد الذي لم يسم لل مرتبته أي واحد من المفاهيم الفرضية. فلم يكد أفلاطون يصل إلى مثال الخير على هذا النحو حتى فاضت أشعته الباهرة وعمت أفلاطون يصل إلى مثال الخير على هذا النحو حتى فاضت أشعته الباهرة وعمت أو عالم الحفائق الذي لا بحال فيه للفروض، وهو عالم المثل الذي لا يمكن الوصول أو عالم الحفائق الذي لا يمكن الوصول أو عالم الحفائق الذي لا يمكن الوصول أله والله إلا عن طريق مبدأه الأساسي وهو مثال الخير (٢٣).

مع وإذا تركنا مثال الخير وما يثيره من مشكلات حول تصور الألوهية لدى أفلاطون وانتقلنا إلى نظرياته الاخلاقية لوجلناها أيضاً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالألوهية، إذ كانت الفكرة الرئيسية التي اعتملت عليها فلسفته الأخلاقية هي استبدال فكرة المنفس بفكرة المادة عند تفسيره للطبيعة، ومضى بعد ذلك يتقصى آثار العقل والتدبير في الكون وانتهى إلى أن في الطبيعة قانوناً ونظاماً وغاية، وكما كانت الحياة الانسانية صورة أخرى كما يجري في الكون، فقد حاول أن يثبت قيمة العقل والتدبير الملذين يتهيان بالانسان إلى تحقيق الحير وبلوغ السعادة (٢١). فالأخلاق عند أفلاطون تتهي إلى نوع من الزهد والتنسك إذ تنعت الفنون بالشر وتتجه إلى المارسة حباة الحكمة وهي أسمى الفضائل (٢٠٠). وليس أدل على المكانة العظيمة التي عارسة حباة الحكمة وهي أسمى الفضائل (٢٠٠). وليس أدل على المكانة العظيمة التي المعرفة والأخلاق في وفيدون ع مثلاً من أن أفلاطون قد ربط فيها أوثق الوبط بين المعرفة والأخلاق ، إذ أن التطهير شرط لازم للوصول إلى الحكمة. بل إن أفلاطون يصرّح بأن والحقيقة تطهّر، وصفة الطاهر أو الخالص Kathares لا تُستخدم فقط في نظاق الحديث عن الأخلاق ولكنها تقال كذلك على الموجودات الحقيقية، أي المثال، نظاق الحديث عن الأخلاق ولكنها تقال كذلك على الموجودات الحقيقية، أي المثال، نظاق الحديث عن الأخلاق ولكنها تقال كذلك على الموجودات الحقيقية، أي المثل، فعل عالم الحقيقة بأكمله، وكما كان الشبيه وحده هو الذي يعرف الشبيه فان لغير

<sup>(</sup>٧٣) محمد خلاب، المعرفة عند مفكري للسلمين، مراجعة حباس محمود العقاد ود. زكي نجيب محمود، القاهرة ،الدار للصرية للتأليف والترجة والنشر، يونيو ١٩٦٦ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٧٤) أميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ٧٧٤.

<sup>(</sup>٢٥) عمد علي أبو ريان، نفس المرجع السابق، ص ٧٤٨.

الطاهر أن يصل إلى الطاهر(٢٦) . إذ يقول سقراط في المحاورة:

وإذا كان من غير الممكن أن نعرف بمصاحبة الجسد شيئاً معرفة خالصة ، فأحد شيئين: إمّا أنه لن يكون عكناً على الاطلاق أن نحوز تلك المعرفة، وإمّا أن يكون ذلك بعد الموت. ففي هذه الحالة تكون النفس بمفردها قائمة بذاتها ومنفصلة عن الجسد أمّا قبلها قلن تكون كذلك. وطالما سنكون أحياء فإن الطريقة التي ستجعلنا أقرب ما نكون إلى تلك المعرفة هي الا تكون لنا، إذا استطعنا ذلك بقدر الامكان مع معاشرة الجسد وعدم الاشتراك معه في شيء اللهم إلا في حالة الضرورة القصوى وألا نترك أنفسنا تلوثنا طبيعته، بل أن نتخلص منها ونتطهر وذلك حتى تأتي اللحظة التي ينجينا فيها الإله نفسه، متطهرين هكذا بتخلصنا من جنون الجسد، فإنه لمن المحتمل أن نكون مع موجودات عائلة وأن نعرف نحن بأنفسنا كل ما هو نقي وخالص. هذه هي الحقيقة بلا شك. فليس من المسموح به أن يلمس غير النقي ما كان نقياً (٢٧).

ونجد كذلك تأكيداً لخيرية هذه الحياة المليئة بالأفعال الحسنة التي ليست في نظر أفلاطون إلا حكمة وفكر وتأمل في أسطورة وآرع بن ارمينيوس في عاورة والجمهورية إذ يصف فيها صورة العالم الآخر وما يحدث فيه من ثواب وعقاب مثوبة الحسنة بمثلها ومعاقبة السيئة بعشر أمثالها، وهذه الصورة يُلاحَظ فيها قوة الناثير الذي تركته النُحلة الأورفية والفيئاغورية في تفكير أفلاطون وبالتالي ظهور أفكار شرقية واضحة لديه من جهة ومن جهة أخرى نلاحظ اقترابها سمع الاختلاف في تقدير السيئة والحسنة سم العقاب والثواب كها تصوره لنا الأديان السماوية. يقول أفلاطون في الأسطورة:

وقال لهم إن روحه عندما فارقت بدنه، سافر مع جاعة كبيرة حتى بلغوا مكاناً رائما به فتحتان متجاورتان في الأرض، تقابلها فتحتان أخريان في السياء، وبينها جلس قضاة يطلبون من العادلين بعد كل حكم يصدرونه أن يتوجهوا إلى الطريق الأيمن الصاعد إلى السياء بعد أن يعلقوا على صدورهم اشارات بالحكم الصادر عليهم. أمّا الظالمون فيؤمرون بسلوك الطريق الأيسر المؤدّي إلى أسفل الصادر عليهم. أمّا الظالمون فيؤمرون بسلوك الطريق الأيسر المؤدّي إلى أسفل بحملون على ظهورهم أدلة على ذنوبهم.. فلقاء أي ذنب ارتكبه أي انسان كان المذنبون يدفعون عشرة أمثاله خلال الموقت المناسب أي مرة كل مائة عام، وهي

<sup>(</sup>٢٩) حزت قرني، مقدمة ترجته لقيدون، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣٧) أفلاطون، فيدون، (٦٦ هـ ، ٦٧ أ ــ ب)، ترجة عزت قرن، ص ٦٦ ــ ٦٧.

المدة التي لا يتعدّاها عمر الانسان، حتى يكون العقاب على كل ذلك ذنب عشرة أمثال هذا الذنب. وهكذا فإن كل مَنْ أدينوا لقتلهم واسترقاقهم الكثير عن طويق خيانة بلادهم أو رفاقهم في السلاح أو كل مَنْ اشترك في أي نوع آخر من المظالم، يقاسون من العذاب عشرة أمثال كل ذنب. أمّا الأفعال الصالحة والمسلك العادل التقى، فتناب بنفس المقدار (٢٨٠)

ويكمل أفلاطون ارتباط الفلسفة والحكمة بالخير لأنها التشبه بالألهة قدر الطاقة - كها يعرُّفها ـ في محاورة « ثياتيتوس » إذْ يقول فيها سقراط:

ولكن من المستحيل أن يتنعي الشريا ثيودورس إذْ سوف يظل دائيًا مقابلا للخير ومن المستحيل أيضاً أن يحلّ في عالم الآلمة ، بل إنه ليغزو هذا العالم الأرضي والطبيعة الفانية، وهكذا يتضح أنه ينبغي علينا أن نسرع بالهروب من هنا إلى العالم المعلوي ففي هذا الهروب تشبه بالآلمة بقدر المستطاع وأن هذه المشابهة تتم بأن نصبح عادلين وأتقياء القلوب.

والمهم هذا الذي لا يسهل اقناع العامة به هو أن الدافع إلى التحقق بالفضيلة وتجنب الشر ليس مجرد اكتساب الشهرة واتخاذ مظهر الفضيلة على نحو ما تقول الثرثارة من النساء وإنما هاك هي الحقيقة بهذا الصدد، ليس الإله بأي حال من الأحوال غير عادل بل هو على العكس من ذلك عدل مطلق ولايدانيه إلا مَنْ كان منا عادلاً بقدر الامكان فبالنظر إلى وجود هذه الصفة أو عدمها تُقدر قيمة الانسان وقدرته الروحانية. ومعرفة هذا الأمر هي التي تكون الحكمة والفضيلة الحقة أمّا التظاهر بالقدرة والحكمة وبالميزات الأخرى المختلفة عند الطبقة الحاكمة فإنما نوع من الحقارة والضعة أشبه بالقدرة الآلية عند أهل الصنعة ولا ينبغي أن تخشى من الحقارة والضعة أشبه بالقدرة الآلية عند أهل الصنعة ولا ينبغي أن تخشى من مكر مَنْ يرتكب الظلم والفسق في أحاديثه وأعماله لأن مثل هؤلاء الناس يتباهون مكر مَنْ يرتكب الظلم والفسق في أحاديثه وأعماله لأن مثل هؤلاء الناس يتباهون بأنهم قادرون على مواجهة الحياة العلمة وليسوا فلرغين أو ثقالا وإنما ينبغي لهم أن يعرفوا لهم الحقيقة وهو أنهم يتوهمون ما ليس فيهم وأنهم ليجهلون ما ينبغي لهم أن يعرفوا أن يقلو أن عقوبة الظلم ليست عجرد آلام جسدية أو موت قد يحدث أحياناً أن يفاتوا منه بل هو عقاب واقم لا مفر منه.

ثيردورس: وأي عقاب تقصد؟

سقراط: هناك نموذجان منه با صديقي يوجدان في عالم الحقيقة: الأول إلمي

<sup>(</sup>٢٨) أفلاطون، الجمهورية، (٩١٥)، ترجمة فؤاد زكريا، ص ٧٦ه.

سعيد آما الثاني فخلو من روح الإله ، كله تعامة. وهم لا يتبينون ذلك لأن شدة جهلهم تمنعهم من الاحساس بأنهم إنما يتشبهون بالمثال الثاني حين يرتكبون الظلم ويبعدون عن المثال الأول وحياتهم بأكملها التي تشبه النموذج الثاني هي عقاب لهمه (٢٩).

وهكذا نرى أفلاطون في «ثياتيتوس» يوحَّد بين الحياة السعيدة للبشر والتشبه فيها بالآلهة في كل شيء فكل فعل يستلهم فيه الانسان روح الإله وفعل الإله هو فعل حسن يُثاب عليه الانسان، أمَّا الفعل الذي يكون فارغاً من روح الإله يُعدَّ فعلا من النوع الذي تعد الحياة لكل أفراده عقاباً لهم لأنهم يبتعدون عن المثال الأول الذي يرقى بهم إلى الحياة الفاضلة والكمال.

وليس أدلً على تقديس أفلاطون للألوهية من دعوته إلى والحبه الذي كان يحتل مكانة عتازة في الأخلاق الأفلاطونية، وتلك الدعوة جعلت أهل الأديان وخاصة المسيحية يلقبونه بالقديس ويحيطونه بالتبجيل، فالدعوة إلى الحب كانت صلب الديانة المسيحية، كها كانت أساساً من أسس الفلسفة الأفلاطونية الأخلاقية والإلهية، على الرغم من أن البعض يعتقد مثل كروسمان أنه لمن تهكمات التاريخ أن تنتشر جملة والحب الأفلاطوني، التي أتت لتعني علاقة روحية خالية من أي رغبة شهوانية بين البشر. إذ أن هذا الحب في نظرهم، من وجهة نظر أفلاطون مناسب فقط للإله وهو لم يحبذه أبداً بين مواطنيه وعلى الرغم من هذا فقد وأي افلاطون أن الموجودات البشرية سوف تعبر عن الحب الذي يشعر به كل منهم تجاه الأخر، ويبللون ما يستطيعون لرفع درجة هذا الحب من مجرد تأكيد الذات إلى المشاركة التي أبطلها الزواج (٢٠٠).

ويجدر بنا هنا أن نشير أن مذهب أفلاطون في الحب حد كها يؤكد ملتون حجزء متمم لمذهبه الفلسفي، إذ أن الايروس (الحب) eros عند أفلاطون يمثل مبدأ عاما يشمل أوجه النشاط الانساني الراقي، والحب الأفلاطوني هو بحث وراء الحقيقة والجمال يقوم به شخصان من جنس تلهمها عاطفة متبادلة. وعند أفلاطون أن ذلك المبدأ هو الدافع الذي يوحي بالحب لفردين على شرط أن يطرحا جانياً

 <sup>(</sup>۲۹) أفلاطون، ثياتيتوس ترجة د. أميرة حلمي مطر، القاهرة، الهيئة للصرية للكتاب ١٩٧٣،
 ص ٩٠ – ٩٠.

Cross man (R.H.S.), Plato Today, Ruskin House, George Allen and Un in LTD., 1959. (7-) 132 - 133.

الرغبة الحسبة، وهو أيضاً بحث الفيلسوف عن الحقيقة أو هو من قبل بحث الصوفي عن الله وحبه له (٢٦٠). فالفيلسوف الذي يعمل العقل السامي الحالص في والجمهورية، هو أيضاً ذلك المحب المثالي في والمأدبة، الذي يسترشد بأمثلة جزئية من الجمال في العالم المحسوس لنفس الهدف، هدف تأمل مثال الجمال أو الخبرة الصوفية القابلة للتبليغ (٢٦٠). وذلك يتضح من حديث ديوتيها في والمأدبة، عن الحب إذ تقول:

وإن الرجل الذي سار هذا الشوط ووصل إلى هذا المدى في أسرار الحب واتجه بفكره إلى نماذج الجمال حسب الترتيب الذي ذكرنا، مشل هذا السرجل ينكشف له في آخر الطريق جال فذ في طبيعته وهو غاية كل المراحل السابقة يا سقراط، هذا الجمال هو أولاً وقبل كل شيء جمال خالد، لا يخضع للكون أو الفساد، ولا يجوز عليه نمو أو ذبول، وهو ثانياً ليس جميلاً في ناحية من نواحيه قبيحاً في ناحية أخرى، وليس جميلاً في آن آخر، وليس جميلاً بالنسبة إلى شيء وقبيحاً في آن آخر، وليس جميلاً بالنسبة اخرى، وليس أخرى وليس جميلاً في مكان وقبيحاً في مكان اخرى ولا يختلف باختلاف الجهة التي ينظرون منها ولا تجد له شبها في جمال وجه أو جمال يدين أو جمال جسم أو شبهاً بجمال فكرة أو جمال علم. وليس له شبيه في غير ذاته سواء كان كاثناً حياً في السياء أو على الأرض أو في أي مكان آخر بل هو جمال مطلق لا يوجد إلا بذاته، مغرد خالد، وكل شيء جميل يشارك فيه، بل هو جمال مطلق لا يوجد إلا بذاته، مغرد خالد، وكل شيء جميل يشارك فيه، وإن جاز عليها الكون والفساد والتغير فلا يجوز عليه شيء من هذا.

عندما يلمح المرء الجمال الأسمى مبتدئاً من العالم الحسي مستعيناً محب الغلمان، عندما يلمح هذا الجمال يكون قريباً من غايته. هذا هو الطريق القويم في الاقتراب من أسرار الحب والدخول فيها، يبدأ المرء بنماذج الجمال في هذا العالم يجعلها درجات يرقى بها جاعلًا غايته ذلك الجمال الأسمى المطلق من نموذج للجمال الحسي إلى نموذجين، ومن نموذجين إلى الجمال اكمل، ومن الجمال الحسي إلى الجمال الخلقي إلى جال المعرفة، ومن المعرفة بفروعها المختلفة إلى المعرفة المحرفة

 <sup>(</sup>٣٩) وليم هاملتون، مقدمته للترجة الانجليزية للمأدبة نقلها للعربية وليم التري، القاهرة، مطبعة الاعتماد، الطبعة الأولى ١٩٥٤ م، ص ١٧.

Hamilton (W.), Introduction to -Symposium», Translated Byhim, Penguin Book, LTD.. (\*\*\*) 1962, p. 21.

المطلقة التي يكون موضوعها الوحيد الجمال المطلق فيعرف آخر الأمر ماهية الجمال المطلق و٢٣٠)

فالحب إذن لدى ديوتيها هو الموصل إلى الجمال بالذات، الموصوف بالتغرد والازلية والثبات، يُعدُ أحد الحلقات بين العالم المحسوس والعالم الأبدي، إنه معبر ميثولوجي مصنوع من وجود له طبيعة وسط بين الآلهة والناس، وهو أحد أفراد تلك الطبقة المعروفة للاغريق كأنفس إلهية وآلهة (٣١). فالحب إذن ليس إلها، كها توضع ديوتيها في حوارها التالي مع سقراط:

وديوتيها: ألا ترى أنك لا تعد الحب إلهاً.

سقراط: وما عساه أن يكون. أهو كاثن فان؟

ديوتيا: كلا بلا ريب.

سقراط: فها هو إذنُّ؟

ديوتيها: كالأحوال السابقة، وسط بين الفاني والخالد.

سقراط: فها هو إذن يا ديوتيها؟

ديوتيها: إنه روح عظيم Un grand démon يا سقراط وكل ما هو من قبيل الروح فهو وسط بين الآلهة والبشر.

سقراط: وما هي وظيفته؟

ديوتيا: هي أن يترجم للآلهة وينقل إليهم ما يصدر عن البشر ويترجم للبشر وينقل إليهم ما يصدر عن الآلهة، صلوات البشر وقرابينهم وأوامر الآلهة وحسن جزائها على ما قدّم من قرابين، ومن جهة أخرى حيث كانت الأرواح وسطاً بين الآلهة والبشر فإنها تملأ ما بينها من فراغ، وتربط أطراف الكل في واحد. وهي الوسيط لجميع النبوات ولفنون الكهنة الحاصة بالقرابين والتلقين والرقي وجميع ضروب العرافة والسحر. ومع أن الإله لا يمتزج بالانسان فقد يمكن الاتصال والتحادث بينها عن طريق هذه الروح، إنْ في اليقظة أو في النوم،

<sup>(</sup>٣٦) الخلاطون، المأدبة، الترجة العربية، ص ٨١ ــ ٨٧.

ويُسمى العارف بهذه الأمور رجلاً روحانيا على حين يُسمَى العارف بالأمور الأخرى المتصلة بالفتون أو الحرف صانعاً. وثمة أرواح كثيرة وهي ضروب غتلفة، الحب نوع منها ١٤٤٣.

وإذا كان الحب لدى ديوتيها من الألهة الوسطى أو الأرواح التي تجعل من يتمسّك بها رجلاً روحانيا حلى حد تعييرها فإن هذا يُعدَّ أساساً من أسس ما يدعى بالتصوف الأفلاطوني كما يقول Cheney الذي يكمن في ارجاع افلاطون شفافية الحب إلى مصدر سرمدي مما يجعل النفس تتحول لديه من حب لموضوع محسوس متدرجة حتى تصل إلى حب المطلق (٢٦) أو الإله.

وإذا ما كانت طبيعة الحب لدى و ديونيها و بالمأدبة تؤدّي إلى الشفافية والروحانية، فإن فايدروس في نفس المحاورة يجعل من الحب الأقدم بين الآلحة والخير الأسمى للانسانية، فهو الملهم لكل شعور سام شريف لأن الانسان يرتاع بصفة خاصة من الوجود المرئي بواسطة عجوبه وهو على استعداد للتضحية بالنفس من أجل عبوبه. وهذه النتائج تبدو مضيئة إذا أتينا بأمثلة من التاريخ وعلم الأساطير، فقد احتلّت المرأة في شخص الكستس Alecestis مكاناً في طبقة أولئك الذين يمكنهم الانتباد إلى التضحية بحياتهم في سبيل الحبرهم.

وليس الحب وحده هو ما استخدمه أفلاطون لفرض أخلاقي إلهي بل إن دعوته إلى الخلود والقول بخلود النفس كها ورد في « فيدون » والأمل في هذا الحلود في « جورجياس » و « الجمهورية » مستعمل أيضاً لفرض الترقي الأخلاقي ، فالقيمة في الاعتقاد في الحلود ــ على حد تعبير تيلور ــ أنه يدفعنا إلى موطن التساؤل عن السلوك الانساني الذي يجب علينا أن تسلكه لو أن أمامنا مستقبل لا نهاية له؟

وهذا ما يدعونا عند أفلاطون إلى اختيار الفعل الأخلاقي الحيرٌ، أمَّا الشر

 <sup>(</sup>٣٥) أفلاطون، للأدبة، فقرة نقلها إلى المربية أحمد فؤاد الأهواني في كتابه أفلاطون، حن ترجة
روبان في طبعة بودية ومراجعتها على اليونانية مع الأب جورج قنواي، ص ١٧١.

<sup>(</sup>۲۹) (دم المجادل (۲۹) (S.), Op. Cit. p. 109 (۲۹) وانظر أيضاً أوجست دبيس، أفلاطون، ترجمة محمد اسماعيل محمد، تقليم ومراجعة در عثمان أمين، القاهرة، المؤسسة للصرية العامة للتأليف والنشر، سلسلة مذاهب وشخصيات، ص ۱۰۹.

بكل اعتباراته المفزعة فيقودنا إلى عكس هذا (Pha. 107c) Rep. 608b - 621b - d) وقد توسّع أفلاطون في نفس هذا الموضوع في والقوانين، (Laws, 904 - 905b) عا يجعل سقراط والكلاطون لا يقلان عن كانط في قوله الشهير بأن الخلود مُسلَّمة من مسلمات العقل العمل (PA).

إذا كنا قد ناقشنا وجهة نظر افلاطون في ١ الحب ٤ كخلق مرتبط بالألوهية من خلال والمادبة و فإنشا نجد أن محاورة وفايسدروس، ترتبط بهما من حيث الأسلوب والمرضوع فهها المحاورتان الوحيدتان اللتان يناقش فيهها أفلاطون موضوع الحب باسهاب، وينظر في كلتيهما إلى الفلسفة بوصفها نوعاً من الحماسة والتعصب أو الجنون، فسقراط نفسه، ذلك النبي الملهم بحفلات باخوس المرحة الصاخية التي تشبه فلسفته، يتظاهر على نحو عميز بأنه فد استمد فلسفته لا من نفسه وإنما منَّ الأخرين (٢٩١)، من الآلهة فسبب تفلسفه هو عرَّافة دلفي. وكما ناقش أفلاطون الحب على هذا التحو، نجده يناقش الفن أيضاً من تلك الزاوية، فالفن اللي يرضاه هو ذلك الفن الذي يتمثل التعاليم الإلهية ويقدِّمها لتعليم الشباب. إذ أننا نجد أفلاطون بعد أن كان يلمّ الفن لأنه صادر عن الهام وعن قوة لا عقلانية أصبح بعد تطور فلسفته ونضوجها لا يذمَّه لهذه الأسباب، بل على العكس من ذلك يرى أن الفن الملهم كالفلسفة الملهمة بالحُدْس وبالرؤية المباشرة للحقيقة أكثر تعبيراً عن الجمال وتوجيهاً إلى الخبر. فنقده للفن إذن لا يقوم على أساس غيبة الفنان عن نفسه أو هوسه كها أفصحت عن ذلك عاوراته السقراطيه المبكرة مثل و الدفاع، و وجورجياس، وو ايون، وإنما أساسه مدى تعبير هذا الفن عن المثل الاخلاقية والدينية القديمة الثابتة وافصاحه عن الحقائق المثالية القائمة في العالم الروحان المثالي المفارق(٤٠).

وعلى ذلك فإن أفلاطون يعتقد بأن مَنْ ظن أنه يستطيع أن يتقن الشعر بغير المام مستمد من ربات الفن، أو أن المهارة العقلية كافية لتكوين الشاعر فهمو

Taylor (A.E.), Op. Cit., p. 207.

<sup>(</sup>TA)

Jowett (.B.), Introduction to «Symposium» in his translation to the Dialogues of (PA) Plato, vol. II, p. 501.

 <sup>(</sup>٠٠) أميرة حلمي مطر، تقليم ترجمتها العربية ل د فايدررس ، الأفلاطون، القاهرة، دار المعارف بمصر، الطبعة الأولى، ١٩٦٩ م، ص ١٠.

خاطى، لأن شعر الملهمين أعظم من شعر المتعقلين، فيقول أفلاطون في و فايدروس عرب حديثه عن الهوس وأنواعه:

وغير أن هناك نوعاً ثالثاً من الجذب والهوس مصدره و ربات الشعر ع إن صادف نفسا طاهرة رقيقة أيقظها فاستسلمت لنوبات تلهمها بقصائد وشعر تمر به العديد من بطولات الاقدمين وتقدمها ثقافة بهندي بها أبناء المستقبل. لكن مَنْ يطرق أبواب الشعر دون أن يكون قد مسه الهوس الصادر عن ربات الشعر ظناً منه أن مهارته (الإنسانية) كافية لأن تجعل منه في آخر الأمر شاعراً فلا شك أن مصيره الفشل، ذلك لأن شعر المهرة من الناس سرعان ما يخفت إزاء شعر الملهمين الذين مسهم الهوس(٤١).

وعلى ذلك فإن أفلاطون يرى أن الهوس الذي يجنث للشعراء الملهمين، مصدره ربات الشعر اللاتي يلهمن البشر بالحقيقة فينطلق معبراً عنها بفن يرتبط فيه الجمال بالحفيقة. واشتراط أفلاطون هذا الاتصال الإلهى الذي يكتشف للشاعر عن الحقيقة يؤكّد تأثر أفلاطون بالتراث القديم السابق على عصر التنوير في أثينا. فالفن الذي ابتعد عن التقيد بالدين وأصبح غايته التعبير عن الواقع المحسوس والحياة اليومية قد حدد أيضاً مهمة الفنان في القدرة على دقة التصوير واثارة الانفعال واللذة الحسية في المشاهد والمتذوق وأبعد الشاعر عباً كان يقوم به في العصور القديمة من وظيفة تعليمية وسياسية كبرى. فقد كان الشعر هبة من الآلهة وأسلمتها إليه لينقلها إلى البشر. ونجد أصول هذه النظرية في شعر هوميروس، إذْ يروى في الأوديسه أن ربَّات الشعر قد سلبت ديمودوكس demodocus بصره ووهبته موهبة الشعر لأنها أحبته. ورواية ديمودوكس لقصة طروادة في الأرنيسه تعتبر في التراث القديم رواية صادقة لأن مصدر كلامه هو الآلهة التي عاينت الحقيقة. وفي الالياذة يطلب الشاعر من آلهة الشعر أن تعلُّمه الحقيقة لأن علمه بها مأخوذ بالسماع أمَّا ما تعلمه أيَّاه آلهة الشعر فهو يقين لأنها شاهدت الحقيقة مشاهدة عيان. وكذَّلك كان الحديث عن الماضي الذي يتحدث عنه الشاعر يحتاج لمصدر إلمي يطلعه على الحقيقة، كما كان الحديث عن المستقبل عن طريق التنبؤ بالغيب مجتاج أيضاً إلى مصدر إلهي يطلع العراف بها، ولم يكن الشاعر والعرَّاف في العصور القديمة مختلفان عن بعضهما (١٣). وليس

 <sup>(11)</sup> أفلاطون، فايدروس، الترجة العربية، (٧٤٥ أ ــ ب)، ص ٦٨.

<sup>(17)</sup> أميرة مطر، في فلسفة الجمال من أفلاطون الى سارتر، القاهرة، دار الثقافة للطياحة والنشر، (17) م. ص ٢٧ - ٢٨.

ادلَ على ذلك مما يقوله أفلاطون في ه ايون ، التي رغم أنها تتضمن نقده المشعراء إلّا أنها تعبر عن رأيه في أن الشاعر ما هو إلّا مترجم ينقل ما تلقيه عليه الآلمة، يقول أفلاطون:

ولان الشاعر كائن أثيري مقدّس ذو جناحين لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم فيقد صوابه وعقله. وما دام الانسان مجتفظ بعقله فإنه لا يستطيع أن ينظم الشعر أو ينتبأ بالغيب. وما دام الشعراء لا ينظمون أو ينشدون القصائد العديدة الجميلة عن فن ولكن عن موهبة إلهية كها تفعل أنت عند الكلام عن شعر هوميروس لذلك فكل منهم لا يستطيع إلا اتقان ما تلهمه أيّاه ربة الشعر. فهذا يتقن الأشعار الديثورامية (٢٤٠)، وآخر أشعار المديع وثالث أشعار الجوقة ورابع أشعار الملاحم، وخامس الشعر الايامي (٤٤٠) بينها كل منهم لا يجيد أنواع الشعر الأخرى لأنهم لا ينطقون بهذه الأشعار عن فن ولكن عن وحي إلمي. ذلك أنهم لو أتقنوا فن اجادة ينطقون بهذه الأشعار عن فن ولكن عن وحي إلمي. ذلك أنهم لو أتقنوا فن اجادة الكلام في موضوع بعينه لاستطاعوا أن يطبقوا هذا الفن في سائر الموضوعات أو في منها، لذلك يفقدهم الإله صوابهم ليتخذهم وسطاء كالأنبياء والعرّافين الملهمين أي منها، لذلك يفقدهم الإله صوابهم ليتخذهم وسطاء كالأنبياء والعرّافين الملهمين حتى ندرك، نحن السامعين، أن هؤلاء لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا الشعر الراشع حتى ندرك، نحن السامعين، أن هؤلاء لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا الشعر الراشع حتى ندرك، نحن السامعين، أن هؤلاء لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا بالسنتهم. . .

وما الشعراء إلاّ مترجمون عن الآلهة، كل عن الإله الذي يحلّ فيه ولإثبات ذلك تعمّد الإله أن ينطق أتفه الشعراء بأروع الشعر الغنائي،(\*\*).

ولقد رأى البعض في أفكار أفلاطون هذه عاولة لتطهير العقيدة المبونانية من شوائبها إذ أنه حين وجه حملته على كبار الشعراء اليونان لتصويرهم الآلحة بصورة مبتذلة تحمل أحياناً أسوا ما في البشر من خصال إنما كان يدعو إلى اصلاح العقيدة اليونانية على النحو الذي كان كفيلاً بتقريبها من الأديان الكبرى التي ظهرت فيها بعد، والتي يرى بعض الكتاب في أفلاطون مبشرا بها، فهو يرفض أساساً التصوير البشري للآلحة في العقيدة اليونانية، ويدعو إلى آلحة مجردة عن صورة البشر، وعن صفات الكائنات الطبيعية، بل ربما كان أكثر تطرفاً في ذلك من اللاهوتين في

<sup>(</sup>٤٣) الديثورامية: نسبة إلى لقب من ألقاب الإله ديونيسوس.

<sup>(14)</sup> الايامي: نسبة إلى الأغاني المرحة الساخرة التي تعبر عن الهجاء.

 <sup>(89)</sup> أفلاطون، ايون أو عن الالياذة، ترجمة محمد صفر عفاجة وسهير القلماوي القاهرة، مكتبة النبضة المصرية، ١٩٥٦ مص ٣٦ - ١٤.

العصور الدينية، إذ أنه ينادي في أحد نصوص الكتاب الثالث من و الجمهورية عبر لا بضرورة وصف الآلمة بأنها علة للخير وحده لا للشر أيضاً، إذ أن ما هو خير لا يضر، ولا يمكن أن يكون علة للشر و ومعنى ذلك أن ما هو خير ليس علة كل شيء، وإنما هو علة الأشياء الحيرة ، لا الشريرة فهو ليس علة معظم ما يحدث للناس، إذ أن الخير في حياة البشر قليل والشر فيها كثير. فالخير ليس له من مصدر سوى الإله أمّا الشر فلنبحث له عن مصدر غيره (٢٦). فهو إذنّ يعيب عيل الشعراء اساءتهم إلى الآلهة بجعلهم أيّاهم مصدراً للشر إلى جانب الخير، وصحيح أن رأيه هذا يؤدّي إلى القول بنوع من الألوهية ذات القدرة المحدودة، أي أنه ينفي عنها القدرة الشاملة، ولكن يبدو أنه كان تمنّ أدركوا في وقت مبكر أن القدرة الشاملة لا يمكن أن تجتمع مع الخيرية الشاملة في عالم يُعدّ الشرّ فيه حقيقة واقعية(١٤٧).

ولذا فإننا نجد أن أفلاطون في الوقت الذي يلّم فيه الشعر الدرامي السائد في عصره عند شعراء التراجيديا نجده يمتدح الشعر التعليمي والملحمي كشعر و ترتايوس و و بندارس و الذي يمجّد البطولة ويتغنى بفضل الآلحة والأبطال. وفي الوقت الذي يهاجم فيه الموسيقى الليدية والفريجية الرخوة المسرفة في النزعة الحسية نجده يشيد بالموسيقى المعبرة عن ألمثل العليا والجمال المثالي الذي يناسب النفوس الطاهرة فهو يقول في محاورة و القوانين و:

وعلى مَنْ يسعى إلى أجمل الغناء والموسيقى ألا يبحث عها يثير اللذة بل عن الصحيح ، وصدق المحاكاة يتلخص في التعبير عن الأصل (٤٨).

أمًا في التصوير والنحت فقد عارض بدعة استخدام المنظور وأساليب الحداع البصري وأخذ يطالب الفنان بالتزام النسب والمقاييس المثالية للنماذج القديمة، ووجد في الفن المصري القديم أمثلة تبين أفضلية المحافظة على الأساليب الرمزية ذات الدلالات الثابنة.

<sup>(</sup>٤٦) أللاطون، الجمهورية، الترجمة العربية، (٣٧٩)، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤٧) - فؤاد زكريا، دراسته عن جمهورية الخلاطون، ص ١٦٤.

أميرة مطر، تقديم الترجة العربية لفايدروس، ص ١٠ وانظر كذلك

أمّا فن الخطابة، فعلى الرغم من أن افلاطون قد أفاض في ذمّه وعدّه نوعاً من الخداع والتمويه، نجله بعد أن أعاد النظر فيه رأى امكانية الابقاء عليه واصلاحه ويجدد الشروط الكفيلة بقيام نوع من الخطابة الفلسفية التي لا تقتع بايام الجمهور تبعاً لاهواء الخطباء بل تلتزم بالتمبير عن الحقيقة والترجيه إلى الحير. وهذا النموذج الجديد لفن الخطابة هو الذي يمكن أن نكشف عنه في محاورة و فايدروس وذ أننا نجد في هذه المحاورة بالذات تفسيراً جديداً للنموذج المثالي من الفن الأفلاطوني وهو الفن المعبر عن الوحلة المثالية للخير والجمال والحق، ذلك الثالوث الذي يكشف عنه الفيلسوف في حَدْسه لعالم الذي يكشف عنه الفيلسوف في حَدْسه لعالم الذي يحشف عنه الفيلسوف في حَدْسه لعالم المثل وي تجربة العشق القريبة من جذب الشعراء والحامهم (٤٩).

ولعل من الواضع إذن أن أفلاطون لا يطعن في الفن اطلاقاً بل الفن المنحرف فقط. ولعل تلك المقاييس التي قيم بواسطتها أفلاطون الفن اليوناني قد استقاها من مشاهدته للفن المصري واعجابه به بوجه خاص، ويرجع اعجابه به لعدة أمور أولها أن نماذج الفنون الجميلة ثابتة لا تتغير وقد كان أفلاطون يسعى إلى طلب و مثال الجمال بالذات و وينكر المحسوسات الجميلة المتغيرة وقد وجد بغيته في الفن المصري (٥٠٠). ونحن إذا رجعنا إلى نقوش قدماء المصريين وتماثيلهم، رأينا أنها ليست عاكاة كتماثيل اليونانيين للطبيعة بل تخضع لهيئة معينة وقواعد خاصة لها لالات ورموز دينية. وكان أفلاطون يعرف هذه الصلة بين الفن المصري وبين الدين فهو يقول: و ويقال أن هذه الألحان التي حفظت خلال العصور الطويلة هي من تأليف الإلهة و ايزيس و فلا غرابة أن تكون الفنون ثابتة لا تتغير لأنها من خلق الآلهة لا البشر، وكذلك الحال في ألكل الافلاطونية فهي ثابتة أزلية وهي موجودة في عالم السهاء قد عرفتها السهاء للنفس حين كانت تعيش في صحبة ألكل ، وهكذا نجد إلى أي حد كان تأثير الفلسفة المصرية على أفلاطون قوياً، إذ أننا من وهكذا نجد إلى أي حد كان تأثير الفلسفة المصرية على أفلاطون قوياً، إذ أننا من هذا الموضع يكن أن نتبع نشأة نظرية ألكل لديه (٥٠).

وكيا يجب على الفنان أن يلم بمعرفة حقيقة النفس البشرية، عليه أيضاً أن

<sup>(</sup>٤٩) أميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ١١.

 <sup>(</sup>٥٠) أحد قراد الأعواني، نفس المرجع السابق، ص ٤٨.
 وأنظر أيضاً: أميرة مطر، مقالات فلسفية حول القيم والحضارة، القاعرة، مكتبة مدبولي
 ١٩٧٩، ص ١٥٥٠.

<sup>(</sup>١٥) أحمد فؤاد الأهواني، نفس المرجع السابق، ص ٤٨ ــ ٤٩.

يعرف الطبيعة الحقة للأشياء التي يتحدث عنها ولا يكتفي بنقل المظهر المحسوس منها. فعندالله يمكن أن يضمنها انتاجه ولن يكون ناقلاً محاكيا لصور الحقيقة بل معبراً عن الأصل الإلحي وهو الذي يمكن أن يتصف انتاجه بالجمال الحق. إن الفيلسوف الفنان الذي يرسم صورة المدينة الفاضلة ويستورها، وحين يريد اكمال لوحته فإنه يوجّه بصره إلى ماهية العدالة والجمال والاعتدال وباقي الفضائل ثم إلى صورها الانسانية ويظل يعدّل فيها بالغاء بعض السمات أو اضافة بعض آخر حتى ينجح في رسم الخصائص الانسانية التي ترضى عنها الآلهة، إن مثل هذا الرسم وحده هو الذي يبلغ الجمال المطلق. فالفيلسوف الذي يبدع الآثار الجميلة هو ذلك الذي يكون معبراً للناس عن الحقائق الأصيلة لا صورتها، وهو الذي يكتشف في باطن النفس البشرية ما انطوت عليه من مثل إلحية فيقربها بفنه إلى الناس، وفي باطن النفس البشرية ما انطوت عليه من مثل إلحية فيقربها بفنه إلى الناس، وفي باطن النفس البشرية الفنية في رأى افلاطون (٥٠١).

وكها فرض أفلاطون شروطاً يجب مراعاتها حتى يكون الفنان أصيلاً ومبدعاً، نجده يقدّم للناقد الفني شروطاً تحكم عمله هو الآخر بحيث يستطيع الحكم الصحيح على العمل الفني، وهذه الشروط تعد نتائج مترتبة على رأيه في الفن، فيرى أنه لكي نحكم على عمل فني يجب أولاً أن نعرف الحقيقة المثالية الخالدة أو الأصل المثابت الواضع في العقل لا المظهر الحسي المتغير، ثم نحكم بعد ذلك على الصورة ومدى مطابقتها لهذه الحقيقة الموضوعية لا ما يختاره الفنان من عناصر يريد هو ابرازها أو تصويره لما يناسب أهواءه ورغباته الذاتية، وما ينساق إليه من حرية في التلاعب بالحقيقة حسب ما يحلو له. وعلى ذلك فلا بد من خطوتين ضروريتين للحكم على الأثر الفني.

أولاً: أن نعرف الحقيقة التي يريد الفنان أن يصورها. ثانياً: أن نعرف مدى نجاحه في تصويره هذه الحقيقة. وهذا ما أكده أفلاطون في القوانين ( 668 ). فناقد الشعر أو الموسيقى يجب عليه أن يعرف ما هي طبيعة كل منها وما المقصود من الناتج عنها وما الأصل الذي يجاكيه وعندئذ فقط سيكون قادراً على الحكم

<sup>(</sup>۵۲) أميرة مطر، في قلسفة الجمال، ص ٢٩ وأنظر أيضاً: أميرة مطر، مقدمة في علم الجمال القاهرة، دار النهضة العربية، العلمعة الأولى ١٩٧٧ م، ص ١٩٦٧.

عليه (٥٢)، فأرباب الفنون \_ عل حد تعبيره في و القوانين عد تخطىء فترسل كلام الرجال على لسان النساء ولا تخلط بين أسلوب الرجل الحر وأوزان العبد الوضيع (٤٠٠).

وإذا كنا فيها مر قد عرفنا إلى أي حد ارتبط الفن لدى أفلاطون بما يؤمن به من معتقدات دينية ويآرائه عن الألوهية، ومن ضرورة التزام الفن بتلك المقايس الإلهية وعادلة عاكاتها قدر الطاقة الانسانية، فإن هذا يدعونا إلى التساؤل هل أمتدت تلك الدعوة إلى ربط الفن بالألوهية إلى فلسفة أفلاطون السياسية؟ أو بمعنى آخر هل نجد لديه صورة إلهية للسياسة، أم أن لديه سياسة إلهية أراد أن يعرفنا بها كى تفيدنا في حياتنا السياسية؟

الحق أنه كها كان لدى أفلاطون تصور للعالم تهيمن عليه نظرية ألكل إذ أن العالم المرثي عنده \_ كها عرفنا ليس إلا نسخة هزيلة من العالم غير المتغير الذي لا يُرى، نجد أن هذه النظرية قد امتدت بطبيعة الحال إلى الأحداث السياسية التي كشفت بفظاعة عن الفساد والاضمحلال أكثر ما كشفت عنه الأحداث الأخرى، فلقد كانت السياسة الأثينية خليطاً من الاضطراب المقيت الغريب، فابتدع أفلاطون مدينة فاضلة علاصلية ولاذ بها \_على حد تعبير سارتون Sarton \_ وقد قيل إن المفروض في جمهوريته باعتبارها ويوتوبيا و أن تصف مثالية، وهي بحكم تعريفه لها مدينة كاملة لا يعتريا تغير، والمدينة الإلهية شانها الا تكون عرضة للفساد المطرد.

حتى أن سارتون نفسه ليعجب كيف نسني الفلاطون أن يبتدع مثل هذه المدينة الإلهية وأن يجعل المفارق للمادة مرثياً ملموساً ؟ كيف بلغ به الغرور إلى حد أن يعتبر المدينة التي ولدت في ذهنه هي نفس المدينة الإلهية، وأن يظن مع هذا أن في الامكان التسليم بها كنموذج للكمال النهائي من غير أن يتناولها نقد ٥٠٠٠

وإذا كنا مع سارتون في أخذه على أفلاطون ذلك الغرور الذي يصفه به، إلا أننا لا نوافقه على تفسيره لذلك الغرور لأن أفلاطون لم تكن لديه صورة واحلة ثابتة لتلك المدينة بل عدّل فيها حسب ما تراءى له من ظروف أعاقت تطبيق ذلك النموذج الذي وضعه في و الجمهورية ، وو السياسي ، حتى وصل إلى دولة أقرب ما

<sup>(</sup>٥٤) أميرة مطر، في فلسفة الجمال، ص ٧١.

<sup>(£6)</sup> أميرة، نفس المرجم السابق، ص ٧١ وانظر ايضا (669), p. 48.

<sup>(00)</sup> جورج سارتون، تأريخ العلم، الجزء الثالث، ترجمة لفيف من العلماء باشراف ابراهيم مدكور وأخرون، الغلمرة، دار المعارف بمسر، العليمة الثانية. ١٩٧٠ م ص ٣٣.

تكون إلى تحقيق الدولة الواقعية في والقوانين، (٢٠) ، إذ وصل إلى دولة يحكمها القانون على الرغم من أنه كان دائمًا أميل إلى ذلك النموذج المثالي الذي رسمه للحاكم الفيلسوف المتمثل لكل المبادىء السامية الذي يستمد علمه من الإله.

وإذا كان أفلاطون قد وقع في أخطاء نتيجة فشله في التوفيق بين مثاليته والواقع الاجتماعي بحيث تغدو هذه المثالية سدين يتعذّر تعليقها عير ذات موضوع (٥٠٠)، إلا أننا نرى أن تلك الأخطاء التي وقع فيها كانت نتيجة لأمرين: أحدهما، المنهج المعقل الذي الذي كان يسير عليه في كشف الحفائق، وثانيهها: الغلو في المثل العليا والمبادىء الفاضلة والافراط في مناشدة الخير العام (٨٠٠). وإذا كان أكثر من انتقدوه من المتدينين والداعين إلى السياسة التي تسترشد الكتب المقدسة قد أخلوا عليه تلك الشيوعية المحدودة التي فرضها بين طبقة الحراس، فإننا نستطيع القول بموضوعية تامة أنه علاوة على أن تلك الشيوعية قد فرضها أفلاطون على تلك الطبقة دون غيرها أنه كان يهدف من وراء هذا إلى ازالة العقبات التي تعترض طريق رجل الدولة وازالة أسباب الصراع أمام أفراد الطبقة الحاكمة من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يهمه في المقام الأول الحفاظ على وحدة الدولة وخيرها الأسمى (١٩٥).

هذا إلى جانب أن رسالة أفلاطون أساساً في كل فلسفته كانت محاولة التدليل على أن القوانين الأزلية للأخلاق ليست مجرد تقاليد موروثة لا بد من القضاء عليها حتى يحل مكانها نظام الطبيعة بل إنها على النقيض من ذلك عميقة الجذور في طبيعة النفس الانسانية وفي نظام الكون بحيث لا يمكن أن يقضي عليها أحد. ولعل هذا هو السبب الذي من أجله أدخل أفلاطون في مخططه و الجمهورية ، ميكولوجية الانسان وميتافيزيقا المعالم. وكان لزاماً عليه أن يثبت أن الدولة لا يمكن اعتبارها تجمعاً للأفراد ساقته الصدفة، وفي مقدور أقوى شخصية فيه أن تستغله ،

 <sup>(</sup>٣٤) أنظر: أميرة حلمي مطر، في فلسفة السياسة، القاهرة، دار الثقافة للطباحة والنشر، الطبعة الثانية ١٩٧٨ م، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥٧) عمد فتحي الشنيطي، تماذج من الفلسفة السياسية، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة ١٩٦١ م، ص ٧٧.

 <sup>(</sup>Ae) مصطفى الخشاب، تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية، القاهرة، مطبعة لجنة البيان العربي،
 الطبعة الأولى ١٩٥٣ ص ١١٨.

Annes (Jilia), Plato's Republic and Feminism, an easy in sphilosophy», v. 51, N. (\*\*) 167, Jully, 1976, p. 320.

بل إنها على العكس من ذلك شركة بين نفوس من الضروري أن تأتلف وفق قواعد العقل لبلوغ غاية أخلاقية، كها تهتدي في اتجاهها نحو هذه الغاية هداية رشيدة بعيدة عن الأنانية بتلك الحكمة التي يمتلكها أولئك الذين يعرفون طبيعة النفس وغاية العالم(٢٠).

ولا شك أن مذهب أفلاطون القائل بوجوب أن يكون السياسي عالماً يعرف مثال والحرى قد فتح له باباً يشرف منه على نقد دولة المدينة السياسية، كما أملَّه بمنهج سار عليه وأفضى به إلى الدولة المثالية، وانتقل من هذا مباشرة إلى تحليل الدولة المثالية(٦١). ولعلُّ مما يسترهي النظر في هذه المدينة وأفضل ما يميزها طابعها الديني القوي الذي نلحظه في دالجمهورية، كها نلحظه في جميع ما كتبه أفـلاطون في شيخوخته. ولمَّا كانت الأمور الالهية أرفع قدراً من الأمور البشرية فإن تمجيد الآلهة قد حظى بدور مهم جا.اً في حياة الجماعة. فالميل القوى إلى الايمان بالمتعالى والنظرة المشرثبة إلى الغيب والأبدى، والاعتقاد في الوقت نفسه بوجود الشر الملازم لعالم الناسوت دون أن يحملنا ذلك على التواكل والتشاؤم، تلك هي سمات الفلسفة الأفلاطونية في أخريات السنين، وفيها ارهاص بذلك التغير في الاتجاه الذي سيغلب على الفلسفة اليونانية في الفترة الأخيرة من المصر القديم بتأثير من سيرة أفلاطون وعبير مؤلفاته (١٢٦). فو القوانين، وهي آخر أعمال أفلاطون هي العمل الأفلاطوني الوحيد الذي يبدأ بالإله(٦٣)، ويؤكِّد على حكم العقل الإلمي الذي أسماه الناموس المشترك للمدينة فالإله هو مشرّع القوانين والحاكم ظله على الأرض، فيجب إذنّ أن يكون قدوة في طاعة هذه القوانين وعدم التجديد فيها، فالحاكم فيها لم يعد فيلسوفاً خالصاً بل لقد أصبح رجلًا تكفى فيه الحكمة العملية وبعد النظر، والفصيلة الأساسية فيه هي

أرنست باركر، النظرية السياسة عند اليونان، الجزء الأول ترجمة لويس اسكندر راجعه عمد سليم سالم، القاهرة، سلسلة الألف كتاب (٣٦٥) مؤسسة سجل العرب ١٩٦٦ م، ص ٧٦٠.

 <sup>(</sup>٦١) جورج سباين، تطور الفكر السياسي، الكتاب الأول، ترجمة حسن جلال العروسي، مراجعة وتقليم عثمان خليل، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الرابعة ١٩٧١ م ص ٥٩ سـ ٦٠.

<sup>(</sup>١٣) عثمان أمين، الروح الأفلاطوني، مثال من كتاب و دراسات فلسفية ، مهداة للدكتور ابراهيم مدكور باشراف وتصدير د. عثمان أمين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤، ص ٢٧ ــ ٢٣.

Strans (Leo), Op. Cit., p. 59.

التبصر في الأمور وضبط النفس ويصل إليها بالتشبّه بالإله (٢٠١)، فالحياة الانسانية لديه عكومة بأمور ثلاثة: الإله، والحظ، والفن (٢٠٠)، وكليا كان أهل المدينة أخياراً كان رئيسهم أكثر إلهية، فإذا كان رئيسهم أفضل كثيراً من رؤساء مدينة أقل فضلًا كان أعظم حتى ربحا يرتقي ذلك إلى أن يكون مديّر المدينة من جنس الإلهيين حتى لا يكون له اشتراك مع هؤلاء البشر إلّا في القليل (٢٦٠). ولعلّ ذلك يتضح من قول الاثيني في المحاورة:

وإن السبب يا صديقي العظيم، يكون في أن لديك حقيقة نظم الحكم، فالدلو التي نتحدث عنها الآن مجرد مجموعات من الناس تسكن في المدن الخاضعة والخادمة لجزء من الدولة الكبيرة وكل مدينة منهم قد اشتهرت بعد القوة المسيطرة (الدولة). إنها ليست دولًا على الاطلاق فلو أنك عرفت هذه الدولة بعد معرفة حكامها، لوجدت أن الدولة الحقيقية عجب أن تعرف باسم الإله، الذي يحكم في الرجال الحكياده (٧٧).

ولم يكن هذا الاتجاه لتأكيد الصلة بين الحاكم والإله حديث العهد عند أفلاطون في و القوانين ، بل كان موجوداً لديه منذ تأليفه و الجمهورية ، إذ لم ينسَ في نظام التعليم لديه أن يبينُ ضرورة أن يطهر صفوة الحراس من ذكاء معين. فلا ينبغي أن يقفوا عند تحصيل العلوم التي يتلقاها الأحرار في عمق وحسب، بل عليهم فوق ذلك أن يلتفتوا لما بينها من علاقات متبادلة وخاصة علاقتها بالفضيلة وبالجمال وبالخير. فهو في آخر الأمر العلم الذي يتوج العلوم الأخرى وهو ما يسميه بالإلمبات (١٩٨٥). ولعل اصرار أفلاطون على مثل هذه التربية الإلمية للفيلسوف أو الحاكم ودفاعه عنها لأنها بمثابة المعرفة بالحطة التي يمكن بناء

<sup>(</sup>٦٤) محمد عبد الرحن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية، بيروت، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عوبدات، الطبعة الأولى، ١٩٧٠م، صن ١٩٩

<sup>(</sup>٦٥) جورج سباين، نفس المرجع السابق، ص ٩٦ ــ ٩٧.

<sup>(</sup>٦٦) أبو نصر الفاراي، تلخيص نواميس أفلاطون، المنثور بكتاب و أفلاطون في الاسلام ، تحقيق عبد الرحن بدوي عن للخطوط رقم ١٦٢٩ في لبدن جولندة، طهران مؤسسة مطالعات اسلامي دانشكامك كيل شعبة جران، ١٩٧٣ م

Plato, Laws, B.IV, (713), English Trans., p. 95. (3Y)

<sup>(</sup>٦٨) أوجست دبيس، نفس للرجع السابق، ص ١٤٩ ـــ ١٥٠.

المدينة الفاضلة على أساسها يتضبع في والجمهورية ، حينها يفول على لسان المتحاورين:

وهكذا فإن الفيلسوف الذي يحيا في صحبة النظام الإلهي للعالم، يغدو إلهياً منظلًا بدوره على قدر ما تتحمل طبيعته البشرية، وإن لم يكن في استطاعته أن ينجو على الرغم من ذلك من تحامل الناس.

\_ بالتأكيد

ــ فإذا أدرك الناس أن حديثنا عن الفلاسفة حديث صدق، فهل يظلُّون على بغضهم لهم، وهل يظلُّون على بغضهم لهم، وهل يظلُّون على شكهم في قولنا إن الدولة لن تعرف السعادة إنَّ لم يرسم خطتها فنانون يعملون وفقاً لانموذج إلهي؟

- كلا إن الناس سيتخلّون عن مشاعرهم العدائية إذا عرفوا الحقيقة. ولكن على أي نحو سيرسم الفيلسوف هذه الحطة؟

\_ سينظر إلى الدولة وإلى طباع الناس على أنها قماش معد لرسم الصورة فيبدأ أولاً بتنظيفها، وهو أمر ليس باليسير. ولكنك تعلم على أية حال أنه على خلاف غيره من المشرَّعين لن يقبل أن يأخذ على عاتقه تدبير شؤون فرد أو دولة أو سنَّ أية قوانين إلا إذا وجد السطح نظيفاً أو نظفه هو بنفسه.

\_ إن له كل الحق في ذلك.

... فإذا تم هذا فسوف يبدأ بعد ذلك في وضع تخطيط عام للدستور.

\_ بلا شك.

س وبعد، فإنه سيتجه بأنظاره دائيًا أثناء قيامه بعمله إلى الطرفين: أعني الأغوذج الذي يرسم منه وهو مثال العدل والجمال والاعتدال وما شابهها من الفضائل من جهة والنسخة التي يحاول صنعها منه في عالم البشر من جهة أخرى، وعن طريق المزج بين مختلف عناصر الحياة الاجتماعية، مثليًا يمزج الرسام ألوانه، يرسم صورة الانسانية الحقة، مسترشداً بذلك الأغوذج الذي أسماه هوميروس لدى مَنْ وجده فيهم من البشر، باسم الأغوذج الإلمي.

\_ أصبت.

ــ وهكذا تراه يمحو خطأ تارة، ويضيف خطأ تارة أخرى حتى يصنع على

قلر استطاعته أنموذجاً للطبيعة البشرية ترضى عنه الألهة،(٦٩) .

فرؤساء للدينة عليهم، بناءً على ذلك، أن يبرزوا في هذا العلم الإلهي وإذً لا يمكن أن نعهد بحكم المدينة إلى أناس لا يعرفون كل ما يمكن معرفته عن الآلهة». ذلك أن الجهل بمثل هذه الأمور يورث الالحاد. وهذا بدوره يحمل على العنف وعلى الاستهانة بالقوانين، إلا أن هذا الجهل للأسف شديد الانتشار ويجزن أفلاطون ويجنقه أن بات من الضروري اثبات وجود الآلهة (٧٠٠).

وإذا كان أثبات وجود العناية الإلهية لشباب اليوم قد أصبح ضرورة أمام وجود نظريات تدّعي أنها نظريات علمية قد لقنت كل غاد أن العالم ليس نتيجة عقل إلهي ولكنه من صنع الطبيعة والصدفة البحتة فإن هذه المسائل قد شغلت أفلاطون منذ أمد بعيد فهاجمها في فقرات من محاورة والسفسطائي و وذكر في محاورة وفييوس أن نفساً عالية وعقلاً ساميا يدبر نظام هذا العالم، بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك في وطيماوس وفقص قصة حدوث العالم، صورة الإله العقل العالم فهذا العالم، فهذا العالم عكن.

والأساس الأول للتربية لدى أفلاطون هو ارساء التعاليم في النفوس، فالتربية هي في أساسها لديه اصلاح ديني، وفهم جديد بالغ السمو للإله. ولذلك فإن مدينة أفلاطون الفاضلة ستحرق وتبيد كل الكتب التي لا تذكر أن الإله خير وأنه عادل، وأنه لا يقول إلا صدقاً وحقاً ولا يغير أبداً من صورته ولا يخدع أبداً وإن الكذب أمر بغيض لديه (٢٦).

وليس الايمان بالإله \_ كها يقرره أفلاطون هنا \_ مجرد مظهر وليس هو تظاهر المصلح السياسي حين يلقن الشعب صيغاً ليست صادقة إلا باعتبار فائدتها الاجتماعية، فأفلاطون يؤمن بالإله كها يؤمن بحقيقة وعدالة لا تتبدل، ولم يكن أقل من ذلك اعترافاً بما للمعتقدات الدينية من حسنات وضرورات اجتماعية،

<sup>(</sup>٦٩) أفلاطون، الجمهورية، الترجة العربية (٥٠٠ ــ ٥٠١)، ص ٤١٤ ــ ٤٢٥ ــ وانظر كذلك:

plato, «Republic», English Translation by Ice, (500 - 501), pp. 262 - 263.

<sup>(</sup>٧٠) أوجبت دبيس، نفس الرجع السابق، ص ١٤٩ ــ ١٥٠

<sup>(</sup>۷۱) نفسه، ص ۱۵۰.

 <sup>(</sup>٧٧) الكسندر كواريه، متاخل لغرامة افلاطون، ترجمة عبد المجيد أبو النجاء مراجعة د. احمد فود الأهواني، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر ١٩٦٦، م ص ١٣٩٠.

ولم يقنع كذلك بالدعوة إليها، بل اخد يفرضها فرضاً. ففي المدينة التي تصفها والقوائين و يعتبر عدم الاعتقاد بوجود الآلحة وعنايتهم وعدالتهم التي لا تخطىء ضرباً من الاجرام في حق الدولة. ويسنّ قانوناً يحكم على مَنْ لا يؤمن بذلك بالسجن أو بالاعدام أو بالنفي والتشريد تبعاً لبشاعة الاثم الذي يقترفه في حق الألمة (١٣٧٠) وأعتقد انه رغم ما يبدو في هذا القانون الحاص بمحاربة الالحاد على هذا النحو من اجحاف لحرية العقائد كها يرى البعض إلا أنه يؤكّد من جانب آخر الحرص الشديد من جانب أفلاطون على ضرورة الايمان بالإله حتى يتم الخير للدولة ويجيا الأفراد في حب وائتلاف ومودة (١٤٧).

<sup>(</sup>٧٤) أوجست ديس، نفس المرجع السابق ص ١٥١.

وانظر ايضاً:

Plato, The «Laws», English Trans., B.XII, (948), pp. 336 - 333.

<sup>(</sup>٧٤) أنظر: جورج سباين، نفس المرجع السابق، ص ١٠٦.

## الفصل الرابع

## الألوهية وعلاقتها بنظرية المعرفة

تقوم نظرية المعرفة الأفلاطونية على أساس التمييز بين المعرفة الحقيقية (أو العلم) وبين المعرفة الوهمية أو الظنية. والحق أن مثل هذا الفصل بين و المعرفة و و الظن و ي الادراك كان موجوداً لدى بعض الفلاسفة السابقين، فقد وضعت كثير من فلسفات السابقين تفسيرات متفاوتة عن العالم تختلف عن الاعتقاد الشائع. وهذا الفصل يتضح في احتقار هيراقليطس وبارمنيدس لأخطاء العامة، فقصيدة الأخير \_ كما نعرف حك كانت مقسمة إلى جزأين: الأول: طريق الحق، والثاني: طريق الخن، والدفق والمعرفة الخالصة genuine knowledge والمعرفة الغامضة ومنز ديمقريطس بين المعرفة الخالصة genuine knowledge والمعرفة الغامضة obscure knowledge عا مهد لنظرية أفلاطون(١٠).

ورغم هذا فإن نظرية أفلاطون قد انفردت عن نظريات السابقين بهدفين عظيمين: الأول: ادراك المجردات، والثاني: اتصال هذه المجردات. وتبعاً لما يراه أفلاطون فالتعليم الحقيقي هو الذي يرتفع بالانسان من مجرد معرفة اللائق أو المناسب له إلى معرفة الوجود الشامل، الجامع المعاين لكل الوجود. إنه أراد أن ينمي في العقل الانساني المقدرة على الرؤية الكلية الشاملة لكل الأشياء حتى تتخل في النهاية عن جزئيات الحس وتبقي على الكليات فقط(٢). فالظلال والحيالات ليست إلا انعكاساً للشمس والنجوم في الماء، فالشمس والنجوم كل منها يضاهيها أفراد كثيرة أولها في عالم الخيال والشعر والثاني في عالم الحس والثالث في عالم المجردات أو الكليات الحسبة التي يؤسسها نوع العلم الرياضي، أمّا الرابع

Rische (David G.), Op. ck., p. 81.

(1)

Jowett (D.), The Dialogues of Plato, vol. II, intend. of «Republic», Oxford. At The (T) Claredon press, 1953, p. 96.

والأخير، فالمجردات نفسها عندما تشاهد في وحدة المثال التي تنبع من معى جديد وقوة جديدة. فعملية الديالكتيك تبدأ بتأمل النجوم الحقيقية وليس محرد طلافا وتنتهي بتمييز الشمس أو ومثال الخيره كوالد ليس فقط للضوء مل أيضا للدفء والنمو(٣).

ويبدأ أفلاطون منهجه في المعرفة في «مينون» التي تحركنا قدما إلى تلك المناقشات الموجودة في و فيبدون عن والتمييز بدين المعرفة والاعتقاد الصادق في ا الجمهورية ، ود ثباتيتوس ١٤٠٠. والحق كها يقرر جويت أننا لا نملك إلّا لمحة خاطفة عن منهجه السامي في المعرفة، إذَّ أنه لا يعطينا تفسيراً واضحا لما يعنيه ليس ق و الجمهورية ، فقط بل ق وفايدروس ، وه المأدية ، أيضاً ، وكذلك ق و السفسطائي ۽ وو فيليبوس ۽. فهو يقدّم لنا وضعاً محتملًا لمنهجه على أنه انبثاق من خطوات منتظمة regular steps لمعرفة النسق الكلى المستدلَّة جزئياته من الكل، وهذا أفضل من الكل الذي يُستدّل عليه من جزئياته. وهذا المنطق المثالي Ideal Logic لم يوسّم أفلاطون ممارحه إلاّ في بحثه عن العدالة أو في تحليل أنواع النفس. ولكنه في نهاية الكتاب السادس من و الجمهورية ايتصور منهجاً آخر أكثر كمالاً تُعدُ الافكار فيه مجرد خطوات أو مراحل أو لحظات من الفكر تكون كلا متصلا دعامته من ذاته. واتساقه هو معيار حقيقته، ولم يشرح لنا بالتفصيل طبيعة ذلك المنهج مثله في ذلك مثل غيره من المفكرين سواء قديماً أو حديثاً حيث تتسلُّط عليهم صورة فارغة ليس في استطاعتهم التحقق منها، وأفلاطون يقترض أن العلوم حينها يكون لها ترتيب طبيعي واتصال في أي عصر من العصور فإنه يمكن أن يُقال عنها بالكاد أنها موجودة، ولقد كان أفلاطون يتعجّل هنا نهاية العالم العقلي دون أن يقدم لنا ىدايتە(ە).

وعلى الرغم من ذلك فإننا نستطيع أن نجد منهجاً واضحاً لديه بامعان النظر في محاوراته المختلفة. وينقسم هذا المنهج إلى جانبين: جانب سلمي وجانب ايجاب، أمّا الجانب السلمي فيتمثل بوضوح في اثنتين من أهم محاوراته في نظرية المعرفة هما

Trid. p. 95. (P)

Mathews (Gwynneth), Plato's Epistemology and related Logical problems, selections (1) from philosophers, Edited by many warmock, first published in 1972, by faber and faber Limited, London, p. 43.

Jowett (B.) Op. Cit., p. 69.

و ثباتيتوس و و السفسطائي ع(٦). ففي و ثباتيتوس و نجده يقدم على لسان سفراط انتقاداته على نوعين من أنواع المعرفة الغير حقيقية والمرفوضة لديه، ففي حين يقلم ثياتيتوس تعريفات ثلاثة للعلم نجد سقراط يفنِّدها ويرفضها وهي أولاً أن العلم مساوِ للاحساس sensation, وقد استمدّ ثباتيتوس هذا من نظرية بروتاجوراس في أنْ الانسان مقياس الأشياء جيماً وفلسفة هيراقليطس في التغير والسيلان الدائم، وحينها بفشل هذا التعريف أمام انتقادات سقراط، يقدّم ثباتيتوس التعريف الثاني للعلم بأنه ظن صادق. ويفشل أيضا حينها لا يستطيع أن يصل ثياتيتوس إلى تعريف " للحكم الخاطىء دون استخدام لفظ والعلم والأن الحكم أو (الظن) منه الصادق ومنه الحاطيء. ويُلاخظ في هذا التعريف أن أفلاطون يستعمل لفظة Doxa هنا بمعنى الحكم بعد أن كان يستعملها في والجمهورية ، بمعنى الظن أو التشكك، وبعد فشل هذا التعريف يقدم ثياتيتوس التعريف الثالث الذي يوخَّد فيه بين العلم والحكم الصادق المصحوب بالبرهان Logos ، وينتقد سفراط هذا التعريف أيضاً معد أن ميّز بين ثلاثة معان للبرهان أو اللوجوس فنَّدها الواحد تلو الآخر لتنتهي المحاورة نهاية سلبية ظاهرية، إذ أنها قد برهنت على وجهة نظر افلاطونُ في أنَّ التوحيد بين المعرفة وبين الاحساس أو المعرفة الحسية يُعدُّ توحيداً خاطئاً، فالاحساس ليس علمًا وأيضاً فإن المعرفة الاستدلالية القائمة على الحكم الصادق في التعريف الثانى أو الحكم الصادق للصحوب بالبرهان لا عثل العلم أو المعرفة الحقيقية لديه(٧). وقد أكمل أفلاطون انتقاداته للمعرفة الاستدلالية حينها واصل حديثه عن الحكم في محاورة والسفسطائي و إذ استطاع أن يصل إلى تصريف للحكم الخاطيء دون أن يستعمل كلمة العلم وذلك حينها لجأ إلى نظريته في ألمثل وانتهى إلى أن الحكم الصادق هو ما طابق واقعاً صحيحا وهذا الواقع إنما يعني

<sup>(</sup>٦) أنظر تحليل لهاتين المحاورتين في كتاب كورنفورد القيم و نظرية المرقة عند أفلاطون و Comford (F.M.) Pluto's theory of Knowlege, London, Routledge and Kegan Paul LTD. Reprinted 1973.

 <sup>(</sup>٧) أنظر: أفلاطون، ثياتيتوس، الترجمة العربية، ص ٤٦ ــ ١٦٦
 وانظر أيضاً: أميرة مطر، الفلسفة عند اليونان، ص ١٨٠ ــ ١٨٩
 ويمكن الرجوع أيضاً إلى
 Taylor (A.E.), Op. Ch., pp. 325 - 348.
 وانظر كذلك:

Hicken (Winifred F.), Knowledge and forms in Plato's theactetus An essay in «Studies in Plato's metaphysics», pp. 185 - 190.

لديه أن تتضمن العبارة مشاركة حقيقية بين الفرد ومثاله الموجود في عالم المثل سواء كان هذا فعلاً أو انفعالاً أو صفة من صفاته، فالقول مثلاً بأن ثياتينوس يجلس أو يكتب أو يعوم قول صحيح لأن ثياتينوس يشارك في مثال الجلوس، والكتابة، والعوم، أمّا القول الخاطىء فهو الذي لا يعبر عن مشاركة حقيقية بين الفرد والمثل كالقول مثلاً بأن ثياتينوس يطير. فهذه عبارة خاطئة لأن ثياتينوس لا يشارك في مثال الطيران (^).

وإذا كان ذلك هو الجانب السلبي من فلسفة أفلاطون المعرفية الذي ينتقد فيه كلا من المعرفة الحسية والمعرفة الاستدلالية، فإن الحانب الانجاب من نظرية افلاطون رغم أنه لم يكشف عنه بوضوح ولم يخصص له محاورات مستقلة كها فعل في الجانب السلبي، إلا أننا نجده يتخلل كل المحاورات الاخرى، وبالذات محاورة والجمهورية إذ يتضح أن المعرفة اليقينية episteme لمديه هي المعرفة التي تتم بواسطة التعقل المباشر إنما يقع على المبادى، الأولى أو المحاهيات أو عالم المثل الذي يتضمن تلك المبادى، وهذه الماهيات حيث المولى أو المحاهيات أو عالم المثل الذي يتضمن تلك المبادى، وهذه الماهيات حيث يمكن الدنو من المثال الأولى أو والحير باللات ، أو والجمال المطلق ،، وكل تلك أسهاء لمسمى واحد يحاول أفلاطون الوصول إلى معرفته بذلك المنهج، وهو الإله (\*)

وإذا كنا قد قسمنا نظرية المعرفة الأفلاطونية إلى جانب سلبي وجانب ايجابي فإن هذا لا يعني الفصل بينها فإن أفلاطون ينظر إلى المعرفة المحسوسة والمعرفة الاستدلالية كمراحل لا بد من المرور بها كي نصل إلى مرحلة العلم الحقيقي كها يتضح من تشبيه الخط التالي(١٠٠):

<sup>(</sup>A) أنظر: أفلاطون، المقسطائي، الترجة العربية، (a-b-c-d YTY) (a-b-c-d YT

Copleston (F.), Op. Cit., p. 176.

Wild (John), Plato's theory of Man, Cambridge, Massachusetts, Harvard university press, 1946, pp. 177 - 178.

وانظر كذلك: عبد الغفار مكاوي، مدرسة الحكمة، القاهرة، دار الكاتب العربي والنشر، الطبعة الأولى، هامش ص 22 - 20.

| (العلم اليقيني)<br>(epistême) | التعقل<br>(noesis) | الجاديء (arche) الجاديء (arche) المجاديء المعقل) المعقل ا |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | الفكر              | رن مو صور بالمصاح<br>الرياضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا<br>پــ                      | (dianois)          | (Mathematique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (الظن)<br>(doxa)              | اعتقاد             | اً .<br>ا (کاٹنات حیة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | (pistis)           | رما هو معتقد أو مظنون فيه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | وهم<br>(cikasia)   | (الصور أو الظلال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ومن النظر إلى هذا الخط نستطيع القول بأن أفلاطون يقيم تصنيفه لأنواع المعرفة في العلوم المختلفة على أساس تفرقته الميتافيزيقية بين العالم المرئي والعالم المعقول فيسمي للعرفة التي تتناول العالم الحسي بالظن Doxa ، أمّا المعرفة التي تتناول اللامرئي والمعقول بالعلم أو بالتعقل Boesis ، ولكي يوضح هذين النوعين من المعرفة يقول: لنتصور مستقيًا نقسمه أربعة أقسام يرمز القسم الأول منه للأشباح والظلال المنعكة عن العالم المحسوس والمعرفة التي تتناولها يسميها وهم eikasia والقسم الذي يليه يشير لموجودات العالم الحسي المرئي (الكائنات المية) ومعرفتها ظن Doxa أو اعتقاد (Pistis) والقسم اللذي يليه يشير إلى المعقولات التي هي أقرب إلى المبادىء والموجودة بغير حاجة للمحسوس فهي عالم الملئل ومعرفتها تعقل Boesis والموجودة بغير حاجة للمحسوس فهي عالم الملئل ومعرفتها تعقل Boesis (۱۱).

وهذا الخط يُعدُ أحد التشبيهات المشهورة التي خصصت لها أشهر فقرات د الجمهورية ، فهناك أيضاً أسطورة الكهف وتشبيه الشمس. فاسطورة الكهف أيضاً تقودنا إلى مناقشة التعليم عند أفلاطون على أنه تدريب للعقل على تجاوز

<sup>(</sup>۱۱) أميرة حلمي مطر، نفس الرجع السابق، ص ۱۸۰ وأنظر أيضا : : : Copheston (F.), Op. Ch., pp. 176 - 177. \*\* وكلك: : : Wild (J.) Op. Ch., p. 189.

الموضوعات الحسية المدركة بالحواس إلى الحقائق الصادقة على حد تعبير ماثيوس (١٢). ولعلّ تشبيه الخط هذا جاء كها جاء تشبيه الشمس لكي يفسّر بها أفلاطون ويوضح أسطورة الكهف، إذْ أنها زودانا بمفتاح تفسير هذه الأسطورة. ففي تشبيه الشمس عرفنا بوضوح أن الرؤية فسرت كمعرفة للشيء المرئي الذي هو كالشيء المعروف، فالقدرة على الرؤية، رؤية الشمس كمصدر للوجود ومن ثمَّ للمعرفة والخير! إذْ أن لغة الرؤية في أي نقطة يمكن ترجمتها إلى لغة المعرفة، فالشيء الذي يُرى كحقيقة في ذاته يكون جوهراً، وما هو في ذاته يمكننا معرفته أمَّا الألوان والأشكال فتُعدّ كيفيات لهذا الشيء، وحجمه وتسميته وهي معرفة بالخصائص الكمية فيه(١٣) فقط، فصورة الشمس التي ترمز إلى مثال الخير الأسمى وصورة الكهف كلتاهما إذن تعبير عن طبيعة التربية وعن موقف الانسان من المعرفة أو الجهل والبقين أو الظن والتقدم أو التأخر. إنها ترسمان الطريق الذي تصعد فيه الروح إلى الصدق والحقيقة والنور حتى تصل إلى قمة المعرفة الفلسفية ونعني بها مثال الخير. ولم يكن هناك شيء يستطيع أن يعبر عماً ستجربه النفس من تحول وما تكابده من مشقة وجهد حين تنتقل من الظلام إلى النور، ثمَّ وهي تعود مرة أخرى من النور إلى الظلام لتدرك مقدار ما في وجود الانسان بين الظلال والأشباح من هوان ومذلَّة ، خيراً من صورة الكهف. فقد كان من السهل على أفلاطون أن يلجأ إلى الطريقة المجردة المطلقة في شرح أفكاره، ولكن خطورة الموضوع الذي هو بصدده جعلته يعالجه على هذا النحو الانساني الرائع الذي يبرز ما تعانيه النفس وهي تترك الشر إلى الخير، وتنتقل من الظلام إلى النور(١٤).

ولعل هذه الصور والتشبيهات تبين لنا أن أفلاطون كان يتمتع بخيال قوي ساعده على أن يصبح أحد كبار صانعي الأسطورة في التاريخ الانساني، حتى أننا لا نستطيع تصور الفلسفة الأفلاطونية بغير أن نذكر تلك الأساطير، فلقد عبر أفلاطون في أساطير أخرى مثل أسطورة الكهف كأسطورة والسياء العليا و والختيار النفس لمصيرها في المستقبل واسطورة والحساب بعد الموت و عن أعمق أفكاره وحدوسه المينافيزيقية، حتى أنه قد عرض فلسفته الطبيعية ـ كها رأينا ـ في صورة أسطورة كلية في وطيماوس وحيث قدّم صورة نفس العالم، وصورة الفعل المزدوج

Mathews (G.), Op. Cit., p. 34.

<sup>(11)</sup> 

Wild (J.), Op. Cit., pp. 188 - 189.

<sup>(117)</sup> 

<sup>(</sup>١٤) حبد الغفار مكاوي، نفس المرجم السابق، ص ٢٣ - ٤٤.

لحلق العالم(١٥)، حتى أن الدراسات المعاصرة لنظرية المعرفة لأفلاطون قد حددت ثلاثة مصادر رئيسية للغتها. أولها كان ميله إلى استعمال الصور المرثية ليوضح تقدم المعقل في المعرفة وخاصة ليصف احراز المعرفة في مصطلحات مرثية واضحة، وثانيها ميله إلى النظر دائيًا إلى عالم المثل والصور(١٦) حيث تحل كل مشاكل فلسفته من خلال تلك النظرة، وثالثها اتجاهه إلى استعمال كلمات خاصة مثل (جنوسيس gnosis) للمرفة الروحية أو اللاهوئية أو ما يشبابهها كحدود ذات نغمة توافقية دائمة للادراك الصحيح والمعرفة(١٦). وهذه الحدود الثلاثة يقدمها أفلاطون من خلال أحاطيره الخاصة.

وإذا كان الهدف الأسمى الذي يسعى الانسان إلى معرفته ويعد العلم به هو العمل الحقيقي الصحيح والذي أجهد أفلاطون نفسه في ايراد كل تلك التشبيهات والصور ليصف لنا صعوبة الوصول إليه هو ه مثال الخبر ، أو ما ماثله من تسميات للإله الأفلاطوني، فإن هذا يجملنا نتساءل عن كيفية الوصول إلى هذه المعرفة؟ أو عن الوسائل المختلفة التي حددها أفلاطون لكي نصل من خلالها إلى العلم الحقيقى؟

يمثد أفلاطون أساليب ومناهج مختلفة في محاوراته ولكن أهمها الذي يمكن الله المراتب الأربع أن نطلق عليه والمنهج الجدلي، الذي يصف لنا حركة المعرفة خلال المراتب الأربع (الصور المحسوسة، التعريف، الماهية، العلم) وهو منهج يتكرر استخدامه في المحاورات المختلفة. ولذا فهو يُعدِّ تعبيراً عميقاً عن الفكر الافلاطوني، إنه يستمر حقاً عن طريق الصعود والنزول وكذلك عن طريق النظر الكلي والقسمة ولكن هذه العمليات لا تصل بنا وحدها إلى المقصد الأسمى أي والحير باللذات، فالقسمة (١٨) تشير فقط إلى طريقين فحسب: الكهف والشمس، الظلام والنور، ما له قيمة وما ليس له قيمة. وهي تصل في تحليلها الأخير إلى موضوع البحث والموضوع الأسمى أي الخير ولكنها لا تمنحنا معرفة تامة به، إذ أن ذلك إنما يتم طريق الحكس.

<sup>(</sup>١٥) أرنست كاسيرر، اللولة والأسطورة، ص ١٠٤.

Gosling (J.C.B.), Plato, London and Boston, Routidege and Kegan Paul; 1973, p. 122. (13) Ibid., p. 122. (13)

وأنظر كذلك : Taylor (A.E.), Op. Ch., pp. 378 (379.

أمّا النظرة الكلية الشاملة فإنها توحّد بين الصور المحسوسة ثمّ توحّد بين الصور المعقولة أي المثل وتصل في النهاية إلى صورة واحدة ثمّ إلى والخيره. فذا يجب أن ننظر إلى الصور المحسوسة ثمّ إلى الصور المعقولة باعتبارها لا شيء بالنسبة إلى والحيره ومن ثمّ فإننا خلال النظرة الشاملة نفقد الموضوع المحدد الذي نبحث عنه لكي نكتشف الموضوع الأسمى وهو والحيره أي موضوع البحث النهائي. وكأن سير الجدل هنا إنما يمثل نوعاً من التجريد الذي يتقدم صاعداً بالتدريج متجهاً إلى الوجود في سعته وامتلائه وتمام حيويته الدافقة (١١٥).

وقد عرّف أفلاطون الديالكتيك في و الجمهورية و بأنه المنهج الذي يرتفع من المحسوس إلى المعقول دون أن يستخدم شيئاً محسوسا، وإنما بالانتقال من فكرة إلى فكرة بواسطة فكرة، ومعنى هذا أننا إذا أخذنا في دراسة فكرة أو تصور معين فإننا لا ينبغي أن نكتفي بالوقوف عند هذه الفكرة بل لا بدّ أن نردّها إلى فكرة أخرى أعمّ منها وأشمل وهذه إلى ثالثة أعم من الجميع أي نصل من المشروط إلى شرطه أو من المعلول إلى علّته حتى نصل إلى فكرة هي أعم الأفكار جيماً وأكثرها حقيقة وأعلاها مقاماً، وهذه الفكرة ليست سوى والحيرة. هذا هو ما يعنيه أفلاطون حين يقول إن أي معرفة أيّاً كانت رياضية أو عملية أو الحلاقية لا قيمة لها ما لم تكن يقول إن أي معرفة أيّاً كانت رياضية أو عملية أو الحلاقية لا قيمة لها ما لم تكن تهدف في النهاية إلى تحقيق الخير أو ما لم يُنظر إليها من خلال ضوء فكرة الخير ومدى قربها أو ابتعادها عنها، لأن الخير هو المعبار الحقيقي، والمطلق الذي به نقوم المعرفة وتقيسها كما أنه أيضاً المعبار الدقيق الذي نقيس به الوجود(٢٠٠).

ويرى أفلاطون أن للجدل طريقين: طريق صاعد يهدف للوصول من خلال الكثرة المحسوسة إلى الرحدة المعقولة التي تشملها وتفسّرها أو يصعد من المعقولات المتعددة إلى أعلاها مرتبة ومبدأها جيماً أي ينتقل من تعميم إلى آخر حتى يصل إلى الجنس الأعم الذي يشملها جيماً. وهذه الحركة هي المسماة بطريق الصعود أو بمعنى أدق بالتأليف(٢١). ولعل أوضع مثال على هذا الطريق الصاعد قد ورد في المأدبة ه حيث يصعد الانسان من ادراكه للجمال الجزئي المحسوس إلى الجمال

<sup>(</sup>١٩) عمد علي أبو ريان، نقس المرجع السابق، ص ١٨٠.

 <sup>(</sup>۲۰) أميرة مطر، نقس للرجع السابق، ص ١٨٩ ـــ ١٩٠ وأيضاً: محمد علي أبو ريان نقس الرجع، ص ١٧٧ ــ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢١) - أميرة مطر، نقس المرجع، ص ١٩٠.

في العلوم المجردة إلى الجمال المعلق الأبدي الخالد(٢٢). أمّا الطريق الثاني، الطريق الهابط فهو الحركة السازلة للنفس لربط المعقول بالجزئي المحسوس وتبدأ من الموجودات الدائمة أي ألمّل لتسير في حركة تراجعية عكس الحركة الصاعدة وتعود أخيراً إلى الأشباح المتغيرة أي \_ المحسوسات. وغاية الجدل في المرحلة الأولى وكما يتضح من و فيدون و هي ارجاع كثرة المحسوسات إلى مبدأ واحد معقول هو المثال. أمّا في المرحلة الثانية فإن الجدل يقوم بعملية تأكيد واثبات لصحة مرحلة الجدل الأولى التي استحدثها أفلاطون للتدليل على صحة منهجه الفرضي (٢٣)، إذ أنه يضع فرضاً أولياً هو ووجود مثال معقول، ثمّ بحاول أن يبرهن على صحت عن طريق المعمود إليه من عالم الكثرة أي عالم المحسوسات المتغيرة (٢٤).

ويقول أفلاطون موضحاً هذا الطريق الصاعد الذي يصعد من العالم المحسوس إلى العالم المعقول الذي تنقسم فيه المعقولات إلى فتين، فئة المعقولات الموجودة في العلوم التي تعتمد على المسلمات والفروض دون الرقي إلى المبدأ، والفئة الثانية التي لا تعتمد إلا على قوة العقل وحده بواسطة الجدل (الديالكتيك)، والذي يُعدُ العلم بها هو العلم الحقيقي، يقول:

« هذا إذن ما كنت أعنيه بالفئة الأولى من المعقولات التي تضطر النفس في بحثها لها إلى استخدام المسلمات. ولما لم تكن تستطيع أن تعلو على المسلمات، فإنها لا ترقى إلى المبدأ الأول. وفضلًا عن ذلك إنها تتخذ صوراً من تلك الأشياء الواقعية التي كانت لها صورها الخاصة في القسم السابق، والتي تعد أوضح من ظلالها وانعكاماتها (٢٠٠)، وتقدر على هذا الأساس.

وقارن:

Plato, Sgmpostum, English Trans. by W. Hamilton, pp. 92 - 93.

<sup>(</sup>٧٣) أنظر في تفصيل هذا المنهج الفرضي لذى أفلاطون: محمود فهمي زيدان، مناهج البحث الفلسفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الاسكندرية ١٩٧٧ م، ص ٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٤) محمد علي أبو ريان، نفس المرجع السابق، ص ١٨٧ ــ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣٥) يشير أفلاطون هنا إلى الجزء الأول من العالم المعقول (العلم الرياضي ومعرفته بالفهم أو الفكر diamola إذ أنه يُعدّ، رضم أنه لا يمثل العلم الحقيقي، أوضع من مجرد الظلال والانعكاسات الموجودة في العالم المحسوس).

فقال: إني لا أفهم الآن. فأنت تتحدث عن مجال الهندسة والعلوم المتصلة بها.

\_ أمّا القسم الثاني من العالم المعقول فإني أعني به ما يدركه العقل وحده بقوة الديالكتيك بحيث لا ينظر إلى مسلماته على أنها مبادىء بل على أنها مجرد فروض، هي أشبه بدرجات ونقط ارتكاز تمكننا من الارتقاء إلى المبدأ الأول لكل شيء الذي يعلو على كل الفروص. فإذا ما وصل العقل إلى ذلك المبدأ هبط متمسكاً بكل النتائج التي تتوقف عليه حتى يصل إلى النتيجة الأخيرة دون أن يستخدم أي موضوع محسوس وإنما يقتصر على المثل بحيث ينتقل من مثال إلى آخر ويتنهي إلى المثل أيضاً.

نقال: إن الأفهمك، وإنّ لم يكن فها كاملا، إذ أن المهمة التي تتحدث عنها تبدو هائلة. ومع ذلك يبدو لي أنك تودّ أن تؤكّد لنا أن معرفتنا بالحقيقة المعقولة التي نكتسبها بعلم الديالكتيك، أوضح وأعظم يقيناً من تلك التي نكتسبها بما يُسمَى بالفنون (العلوم) التي تتخذ من المسلمات مبادىء لها. صحيح أن الباحثين في موضوعات هذه العلوم مضطرون إلى بحثها بفكرهم، الا بحواسهم، ولكن نظراً إلى أنهم يبحثونها بادثين بالمسلمات دون الارتقاء إلى مبدأها، فإنك الا تعدهم قد اكتسبوا معرفة حقيقية بهذه الموضوعات، وإنّ تكن هذه الموضوعات ذاتها تغدو معقولة عندما ترتبط بمبدأ أول. واعتقد أنك تودّ أن تسمي علم المنتغلين بالهندسة وما شابهها من الفنون فها، الا تعقلاً ، على أساس أن الفهم يحتل موقعاً وسطاً بين الظن والعقل المتعلى والعقل وا

وللجدل الصاعد عند أفلاطون شوط آخر، فإن المحسوسات على تغيرها محثل صوراً كلية ثابتة هي الأجناس والأنواع وتتحقق على حسب أعداد وأشكال ثابتة كذلك. فإذا فكرت النفس في هذه الماهيات الثابتة، أدركت أولاً أن لا بد من اطرادها في التجربة من مبدأ ثابت لأن المحسوسات حادثة تكون وتفسد، وكل ما هو حادث فله علّة ثابتة ولا تتداعى العلل إلى غير نهاية. وأدركت ثانياً أن الفرق بعيد بين المحسوسات وماهياتها، فإن هذه كاملة في العقل من كل وجه،

 <sup>(</sup>٣٦) أفلاطون، الجمهورية، الترجة العربية (٥١١)، ص ٤٧٩ ــ ٤٣٠.

رقارن:

والمحسوسات ناقصة تتغاوت في تحقيق الماهية ولا تبلغ أبداً إلى كمالها. وادركت ثالثاً أن هذه الماهيات بهذه المثابة معقولات صرفة. فيلزم عا تقدم أن الكامل الثابت قد حصل في العقل بالحواس عن الأجسام الجزئية المتحركة ويُقال مثل ذلك من باب أولى عن المجردات التي لا تتعلّق بالمادة (٢٧٠). ولو لم تكن هناك قرابة بين النفس وألمثل أو بين العقل والمعقول، لما كان من الممكن تفسير امكان العلم فالعقل الذي يدرك الموجودات الحالدة هو نفسه خالد وإلمي (فيدون ٩٨٠). وما يكون جوهر ذات كل منا ليس فقط مشابها للأشياء الإلمية (القبيادس الكبرى ١٣٣٠هـ) بل أنه كذلك كائن الحي بالفعل (القوانين ٩٥٩ ب) هو دايمون أو جني يسكن الانسان (طيماوس ٩٠ أهـ ح) (فايدروس ٤٠٤٥). فلو لم تكن نفس الحكيم على قرابة مع ألمثل فيا كان لها أن تعمل إلى ادراك الخير والجمال، باختصار كل ما هو خالد وكامل (الجمهورية ٩٠٥) (طيماوس ٩٥)، وما كان يمكن لها أن تحوز مَلَكة رسم صورة المثال وتصور ألمثل الحالصة في ذاتها، وما كان يمكن لها أن تحوز مَلَكة رسم من الاحساس أن تذهب إلى صيد الوجود (٢٨). ولعل هذا ما عبر عنه أفلاطون من الاحساس أن تذهب إلى صيد الوجود (٢٨). ولعل هذا ما عبر عنه أفلاطون من الاحساس أن تذهب إلى صيد الوجود (٢٨). ولعل هذا ما عبر عنه أفلاطون من الاحساس أن تذهب إلى صيد الوجود (٢٨). ولعل هذا ما عبر عنه أفلاطون أصدق تعبير في ه فيدون ه حينها يقول:

و سقراط: ولكن ذلك الذي سيستطيع فعل هذا على أنقى وجه أليس هو من سيفترب من كل شيء بقدر الامكان، بالعقل والعقل وحده؟ واللي لن يصطحب معه في فعل تعقله لا البصر ولا أية حاسة أخرى ولن تجعل واحدة منها ترتبط ببرهنته، بل سيستخدم العقل ذاته قائبًا بذاته ليجري وراه صيد الموجودات كل منها في ذاته، قائبًا بذاته وخالصاً، وذلك بعد أن يكون قد تخلص إلى أقصى حد بقدر الامكان من عيونه ومن آذانه، بل إن كان يمكن قول هذا، ومن جسده جملة حيث أنه هو الذي يدخل الاضطراب على النفس ولا يسمع لها عندما تدخل في صلة معه بالوصول إلى الامساك بالحقيقة، إن كان هناك على الاطلاق من سيكون ذلك عكناً له هر٢٩٠٠.

ولعل الديالكتيك الذي عددناه هو أهم الوسائل للوصول إلى الحقيقة

<sup>(</sup>۲۷) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٧٧ ــ ٧٣.

<sup>(</sup>۲۸) جورج رودبیه، براهین خلود النفس، دراسة من کتاب Bendes de philosophie groupe می ۱۲۸ سـ ۱۹۵، ترجمة هزت قرن، ملحلة بترجمه العربية لفيدون، ص ۲۸۸.

<sup>(</sup>٢٩) أفلاطون، فيدون، الترجمة العربية لعزت قرني، (٦٥ هـ ــ ٦٦ أم)، ص ٦٤ ــ ٦٥.

والامساك بها قد ارتبط لدى أفلاطون هنا بوسيلة من أهم وسائله وهي الطهارة Katharsis ــ التي تتم لديه بوسيلتين هامتين هما طهارة النفس من الجبد وشهواته ونزواته حتى تكون ثلك النفس قادرة على تطهير عقلها بالعلم الرياضي المجرد حتى تستطيع الوصول في النهاية إلى الحقيقة المطلقة، فها يبحث عنه الفيلسوف أساسا هو الحقيقة، معرفة الحقيقة، لأن موضوع رغبته هو تلك الحقيقة وما يشتهيه هو الحكمة، ولكنه لن يصل إلى الحكمة الخالصة طالما كان الجسد يقيد بحثه ويلهيه عنها، وهكذا فقد يكون الموت هو الوسيلة التي تقرُّبه من هدفه وهو المعرفة، وعلى هذا فإن جهد الفيلسوف الأعظم سيكون من الناحية الأخلاقية موجهاً نحو فصل النفس عن الجسد بقدر ما يستطيع خلال هذه الحياة أي نحو خلاص النفس بحيث أن حياته كلها سيقضيها في تمرين متواصل من أجل الوصول إلى حالة تقترب من الموت أشد القرب، إن الفيلسوف هـو المتطهِّر الطاهر، وبحسب درجة طهره سيكون علو مقامه عند الآلهة(٣٠). وقد حدا ذلك بأفلاطون أن يعرُّف الفلسفة بأنها التدرّب على الموت، وما هذا التدرب إلّا عاولة الفيلسوف الدائمة البعد عن شهوات الجسد وملذاته لكي تحيا النفس حياة خالصة بعيدة عن الدنس، وهذا هو ما أسميناه لديه بالطهارة التفسية، أمّا الطهارة المقلية فهي تطهُّر العقل مما يعلق به من شوائب معرفته بالعالم المحسوس، ووسيلة هذا النوع من الطهارة هو العلم الرياضي، إذَّ أن دراسة الرياضيات لدى أفلاطون تساعد على تكون الطبع. الفلسفي في النفس أعنى تحويل الذهن من الاهتمام بالمحسوسات إلى الاهتمام بالمعقولات، ومن عالمُ التغير إلى عالم الثبات، وهمذا مما يؤبد رأي دانتزج Dantsig الذي رفض الادعاءات المبالخ فيها لاتباع أفلاطون والأفلاطونية المُحْدُثة ، إذَّ أن أفلاطون نفسه لم يكن رياضياً، فالرياضة عند افلاطون وأتباعه كانت وسيلة لغاية، والغاية هي القلسفة، فهم ينظرون إلى الجوانب الفنية من الرياضيات على أنها مجرد وسيلة لتقوية الذهن، أو على أكثر تقدير برنامج دواسي تدريبي عِهْد الطريق لمعالجة المشاكل الفلسفية الأهم وينعكس ذلك في لفظ Mathematica يترجم حرفياً بعبارة و مقرر دراسي ، أو ومنهج ، ويهذا المعنى كانت الرياضيات تستخدم في الأكاديمية (٣١).

<sup>(</sup>۳۰) حرت قرني، مقدمات فيدون، ص ٥٦. وأنظر كِلَلْكَ الْفَقْرَات (٦٦ هـ ٦٧ ــ د، ٦٩ حـــ د) من وفيدون ٥.

Danizig (Tobias) The Bequest of the Greeks, New - York (Seribner), 1955, P. 25. (۳۱) نقلاً من فؤاد زکریا، دراسته و للجمهوریة ،، ص ۱۳۱

فالرياضيات لا تؤدي بنا في نظر أفلاطون إلا إلى عتبة المعقول وإن كان موضوعها هو الماهيات اللامادية إلا أنها مضطرة على اللوام إلى تأييد موضوعها بأشكال محسوسة، وتبدأ من مبادىء تسمى بديهيات أو تعريفات أو مسلمات، هي في حكمه تسلم في الواقع بكل شيء لأنها لا تتمهل حتى تستخرجها من مبادىء أشمل وأعم.

وتتلرج العلوم الرياضية عن طريق هذه الفروض الأولية من مقدمات إلى ما يلزم عنها حتى تنتهي إلى نتائج تزداد تعقيداً . وبدلاً من أن يتوقف الفيلسوف عند هذه المدرجة الوسطى، يتخذ منها معيناً يسوقه إلى مراحل أخرى فيرقى من هذه المبادىء التي تسلّم بها الرياضة في يسر إلى الماهيات العقلية الخالصة عن طريق الفكر الخالص ودون استخدام أي شكل من الأشكال. وأخيراً يرقى درجة درجة إلى المبدأ الذي صدرت عنه والذي هو مصدر لنفسه، أعني و مثال الحير و وهكذا، يتأمل شمس العالم المعقول كها تأمل السجين المتخلص من الكهف شمس الكون، فيدرك أن و مثال الحير عمو مصدر النور والوجود معاً لكل الحقائق في هذا العالم. ولا تصدر عن هذه النار السامية العلوم بأجمها فحسب بل تصدر عنها كذلك كل المهيات الروحية. وكما كانت هذه النار هي الحاصل الضوئي لكل حقيقة فهي إذن تفوق كل حقيقة أخرى وكل نور آخر قدرة وفضلًا المناهدي.

وعلى ذلك فالرياضيات وما يرتبط بها من طهارة للنفس والعقل هي وسيلة للديالكتيك الصاعد إلى العلم الحقيقي الذي يبصب كها أشرنا على « مثال الحير »، وهذا ما يعبر عنه أفلاطون مؤكداً في « الجمهورية » حينها يتساءل أحد محاوري سقراط قائلاً:

هـ ولكن ما الذي تعنيه بأرفع أنواع المعرفة، وما موضوعها؟ إننا لن ندعك تفلت من هذه المسألة.

ـ أعلم ذلك ولتسألني إذا شئت ومع ذلك فقد سمعت رأيي في هذا الموضوع أكثر من مرة ولا بد أن ما قلته قد غاب عن ذهنك، أو أنك تسعى ـ كما أعتقد ـ إلى احراجي بالحاحك. . ذلك لأنك قد سمعتني أقول مرارا إن ، مثال الحير ، هو أرفع موضوع للمعرفة . ومنه يستمد كل شيء ينصف بالخير والحق قيمته

<sup>(</sup>٣٢) أوجست ديس، نفس المرجع السابق، ص ١٠٦.

بالنسبة إلينا. وهذا هو ما كنت بسبيل الحديث عنه الآن ، وكنت سأضيف إلى ذلك أننا لا نعرف عنه إلا القليل. ولست في حاجة إلى أن أقول أننا لو لم نكن نعرفه ، وكنا نعرف كل ما عداه معرفة كاملة ، لما أغنانا هذا العلم شيئاً مثلها أن امتلاك أي شيء ، دون ما فيه من خير لا يفيدنا في شيء . فها جدوى امتلاك كل شيء إن لم يكن الخير لدينا أو معرفة كل شيء ، إن لم نكن نعرف الخير والجمال ه (٢٣).

وعلى الرغم من محاولة أفلاطون الدائمة الاتحاد بذلك ، الخير ، والوصول إلى معرفته معرفة حُدْسية مباشرة، إلا أن هذا الشوق العميق إلى تلك الوحدة الصوفية وإلى تحقيق وحدة كاملة بين النفس الانسانية والإله، لا ينبغي أن نفهمه على أنه نزعة صوفية متطرفة لأن أفلاطون لم يكن قادراً على أن يصبح صوفياً بالمعنى الذي فهمه أفلوطين والمفكرون الآخرون من المدرسة الأفلاطونية الجديدة. فلقد كانت عنده على الدوام قوة أخرى تعمل على التوازن مع قوة الفكر الصوفي والشعور الصوفي (٢٤). ولم يعترف أفلاطون بأي نشوة صوفية تستطيع النفس أن تعتمد عليها قي الاتحاد المباشر بالإله، فلا يمكن بلوغ الهدف الأسمى، ومعرفة • مثال الخير • باتباع هذه الطريقة. إذْ تنطلُب مثل هذه الغاية اعداداً وعناية وصعوداً منهجيا يتحقَّق في أناة. فلا يمكن بلوغ هذه الغاية بواسطة وثبة واحدة، ولا يمكن رؤية « مثال الخير » في جماله واكتماله اعتماداً على نشوة مفاجئة يشعر بها العقل الانسان. فعلى الفيلسوف ـ كها أشرنا إذا أراد أن يرى وأن يفهم أن يختار الطبيق الأطول، الطريق الذي يسوقه من الحساب والهندسة إلى الفلك، ومن الرياضة إلى الديالكتبك، ولا يمكن الاستغناء عن أية خطوة من هذه الخطوات الوسيطة، فقد قام بكبح جماح العقل الصوفي عند أفلاطون عقله المنطقي ومنطقه السياسي على السواء(٢٥٠). إذ أنه قد رأى في ، الروابيع ، \_ كه شرحها أحمد بن جهار ـ أن الواجب على الرجل المحب للعلم والادراك أن يقتدى بالرفق والتأني بالكامل القدرة المتمكن من الأشياء، لا سيها وهو منقوص ضعيف ٢٣٦، وما كامل

<sup>(</sup>٣٣) أفلاطون، الجمهورية، الترجة العربية (٥٠٥)، ص ٤٢٠.

 <sup>(</sup>٣٤) يمكن الرجوع في هذا إلى أرنست هوفعان و الأفلاطونية والصوفية في العصر القديم ع وكذلك: أرنست كاسيرو، الدولة والأسطورة، الترجمة العربية، ص ٩٥.

<sup>(</sup>۳۰) أرنست كاسيرز، نفسه من ۹۰.

<sup>(</sup>٣٦) أفلاطون، الروابيع، شرج أحمد بن الحسين بن جهار بختار، لثابت بن قرة، تحقيق د. عبد=

القدرة هنا إلا والحير ، أو الإله ، إنه وعلة ، كها هو همثال ، ومن هنا يمكن مقارنته و بالخالق ، في طيماوس الذي من خيريته خلق كل الأشياء . إن هذا مطابق إلى حدد ما مع تصور المحدثين لقانون الطبيعة أو العلّة النهائية أو لكليها في وقت واحد . ومن هذه النباحية بمكن أن يتصل مع والمقياس ، و و التناسب ، في وفييبوس ، ويبدو أيضاً في والمادبة ، تحت مظهر الجمال ، وافترض لكي نصل إليه مراحل عديدة ، كها نصل إلى والحير ، هنا بدرجات متنظمة للمعرفة (٢٧٠) . بل إن الحديث عن مراحل المعرفة المختلفة التي توصلنا إلى والإله ، موجود برمته في والمحاوس ، كذلك حينها يناقش فيها أفلاطون نظرية المثل في ضوء رؤيته لكيفية معرفتها ، حتى يصل بنا إلى القول بثلاثة أجناس للوجود هي الموجود والمجال والصيرورة كانت موجودة قبل حدوث العالم ويصل بنا أيضاً إلى وصف لذلك الجنس الثالث الذي لا يمكن رؤيته برغم تأكدنا من وجوده في مكان ما ، ويتضع ذلك في وطيماوس ، حينها يقول:

ولكن يجب أن نفصًل قولنا تفصيلاً أوفى، ونبحث في هذه الأشياء على نحو يداني النحو التالي: هل هناك نار هي النار بالذات، نار قائمة في ذاتها؟ ونفس السؤال نطرحه بصدد جميع الأشياء التي نقول عنها دائهًا إنها الأشياء بالذات ونقول عن كل منها أنه قائم في ذاته. أو هي تلك الأشياء هي التي نعاينها والتي نشعر بها بحواس جسدنا، وهي وحدها الحاصلة على مثل تلك الحقيقة الواقعية بحيث لا توجد سوى هذه أشياء أخرى على الاطلاق وعلى حال من الأحوال، فنقول عبناً كل مرة أن هناك صورة عقلية لكل شيء ولا تكون هذه الصورة أو المثال سوى قول أو فكر.

إنه يجدر بنا ألا ندع هذه القضية بلا مناقشة ودون بت فيها، لتكابر وتؤكد أن الأشياء المجردة أو المثل موجودة. ولكن تبين لنا حد خطير واضع يفصل لنا القضية في كلام وجيز، فذاك الحد يكون مؤاتياً وموفقاً خير توفيق في ظرفنا الحاضر.. وإن كان العقل والظن جنسين اثنين فتلك الأشياء الثابتة موجودة أتم وجود. وهي صور أو مُثل لا نشعر بها، بل نعقلها فقط. ولكن على ما يبدو

Jowett (B.) Op. Cit., p. 158.

الرحمن بدوي، في كتابه و الأفلاطونية المحدثة عند العرب ، الكويت، وكالمة المطبوعات،
 الطبعة الثانية، ۱۹۷۷م، ص ۱۹۶۸.

لبعضهم إن كان الظن الصحيح لا يختلف عن العقل والادراك في شيء فكل الأشياء التي نشعر بها بواسطة جسدنا يجب أن نعدها أثبت الأمور وأرسخها، غير أنه لا بد من القول أن ذينك الأمرين هما جنسان اثنان لأنها ينشآن الواحد بمعزل عن الآخر ولا يشبه الواحد منها الآخر في أحواله. فأحدهما يتولّد فينا عن طريق التعليم والثاني عن طريق الاقناع والاذعان والواحد بصحبه دائها برهان صادق والآخر لا يلازمه برهان أو منطق. وأحدهما لا يزعزعه الاقناع وأما الثاني فيمكن أن يضعضعه ليتبدّل ويتحول من رأي إلى رأي. ولا بد من الاعتراف أن كل امرىء يشترك في الظن، وأن الآلمة يشتركون في العقل وأما البشر فطائفة ضئيلة منهم يشترك فيه ها(٢٨).

وبعد هذا الاعلاء من شأن العقل لدى مَنْ يستعمله من بني البشر واشتراكهم مع الآلهة في استخدام العقل وابتعادهم عن الظن، يواصل أفلاطون تحليله مفرقاً بين أنواع المعرفة على أساس ما نقع عليه من موجودات فلكل من الموجود والمجال والصيرورة نوع المعرفة الذي يتلاءم معه:

و ولما كانت هذه الأمور على هذه الحال وجب أن نعترف أنه يوجد نوع فرد هو نوع ثابت لا يستحيل، لم يولد ولا يبل، ولا يقبل في ذاته آخر من أية جهة صدر ، ولا يداخل هو كائناً آخر على أي وجه وفي أي قسم منه، وهو غير منظور، وعلى كل حال لا يناله حس. وهذا النوع قد حظي الفكر بالتنقيب عنه وإن هناك نوعاً ثانيا يُسمى باسم الأول ويشبهه وهو محسوس مولود في حركة دائمة وتحول يحدث في على ما، ثم يعود فيهلك وينقطع عنه. ويناله الظن بواسطة الحواس. أخيراً يوجد جنس ثالث أو نوع ثالث، هو نوع المحل الدائم لله لا يقبل الفساد ويوفر مقراً ومقاماً لكل الكائنات ذات الصيرورة والحدوث. وهو لا يُلمس بالحواس، بل بضرب من البرهان الهجين المختلط. إنه لا يكاد يصدق، إذ نحلم طاعيز إلى رؤيته ونؤكد أنه لا بد لكل موجود أن يكون في مكان ما وأن يشتمل طاعيز إلى رؤيته ونؤكد أنه لا بد لكل موجود أن يكون في مكان ما وأن يشتمل من الساء ليس بشيء. فهذا إذن هو برهاني وقولي في القضية، عرضته بايجاز لابرز حكمي فيها وهو أنه يوجد

Plato, Timacius, English trans. by Cornford, (51 - C.D.E.), p. 189.

<sup>(</sup>۴۸) أفلاطون، طيماوس، الترجمة العربية، ( ٥٠ ٥٠ - ٥٠) ص ٢٦٩ ــ ٢٧٠. وراجع أيضاً:

موجود ومجال وصيرورة، وأن هذه ثلاثة على ثلاثة أحوال، وأنها كانت قبل حدوث السياء (أو العالم) و(٢٩).

وبعد ذلك يشير أفلاطون إلى ما سبق أن قرره وأكده في و الجمهورية و من أن تحصيل المعرفة الصحيحة إنما يرتبط أشد ارتباط بالاطلاع على ائتلاف العالم ودوران أفلاكه، وإذا عرفنا أن العالم في وطيماوس وحي لأن به النفس الإلهية، وعرفنا أن الأفلاك لديه هنا أيضاً تعدّ آلهة، لعرفنا إلى أي حدٍ مدى اصرار أفلاطون على ربط للعرفة بكل ما هو إلمي ، فهو يقول:

و أمّا الذي يغار على حب للعرفة ويجتهد لتحصيل أفكار صحيحة، ويروض مواهبه، خصوصاً موهبة ادراك الأصور الخالدة والإلهية، فهذا الانسان إن بلغ الحقيقة، لا بدّ أن ينال الحلود بمقدار ما يمكن الطبيعة البشرية أن تحظى به، وأن لا يفوته منه شيء. هذا من جهة. ومن جهة ثانية بما أنه يخدم الألوهية دوماً ويتعبّد لها، وبما أنه بحفظ الرب أو الملاك الساكن فيه بهياً مزداناً، فمثل هذا الانسان يكون حتماً في غبطة فائقة. أمّا العناية بأي شيء ومن قبل كل انسان فقوامها واحد، وهو أن يعطي كل جوهر قسطه الملائم من الحركة والغذاء. والحركات المجانسة للجوهر الإلهي فينا، هي أفكار و الكل و ودوران أفلاكه. فيجب عل كل امرىء أن يتتبعها وأن يصلح دورات روحنا الفاسدة في رأسه، والمتعلقة بالمصير وذلك باطلاعه على اثتلاف العالم وعلى دوران أفلاكه، ويجعل فهمه عائلاً للمفهوم طبقاً لطبيعته القويمة الأساسية. وإذا ماثل المفهوم، وصل أخيراً إلى الحياة الفضل والمثل، التي عرضها الآلمة على البشر لحاضر زمانهم ومستقبله والماه.

ولعلنا نستشف من ذلك النص أيضاً مدى أهمية دراسة علم الفلك بالنسبة الأفلاطون إذ أنه من العلوم التي أبدى لها قدراً كبيراً من الاحترام من بين العلوم العليمية ، مما يجعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي دعت أفلاطون إلى ذلك؟ الأنه يهتم أساساً بالعلم الطبيعي، أم لأنه ـ كها أشرنا اكثر العلوم الطبيعية

<sup>(</sup>٣٩) أفلاطون، طيماوس، التربجة العربية ( ٥٠٤ -١٥)، ص ٧٧١ ــ ٧٧٢ وقارن كللك:

Plato, Op. Cit., (52 a - b), p. 192, (52d), pp. 179 - 196.

 <sup>(</sup>٤٠) أفلاطون، نفسه، (٩٠٠ c- d ٩٠) ص ٣٨٥.
 وقاون أيضاً:

### ارتباطأ بالألوهية لديه، إذْ كان يعدُّه من ضمن العلوم الرياضية؟

بجيبنا أفلاطون بأن أول هذه الاسباب أن ذلك العلم يتعلّق بموضوعات ذات طبيعة والهية وأزلية هي النجوم السماوية، وفي ذلك كان أفلاطون مسايراً للاتجاه الفيثاغوري الذي يؤلّه النجوم. وثانياً لان للرياضيات الدور الاكبر في دراسة هذا العلم . أما الملاحظة فلا جدوى منها . وثالثا لأن هذا العالم يرتفع فوق مستوى عالمنا الأرضي المحسوس. ولا جدال في أن الاقبال على دراسة علم الفلك على أساس مقدمات كهذه لا بدّ أن تؤدي إلى نتائج باطلة(الله). وقد أكد الكثير من العلماء خطأ أفلاطون في هذه النظرة إلى علم الفلك، ف فارنتن B. Farrington قد استشهد بالنص التالي لافلاطون ليؤكد انكاره للملاحظة العلمية ـ التي رأينا أنه أنكرها كذلك فيها أوردناه من نصوصه السابقة في طيماوس ـ إذْ يقول أفلاطون في هالجمهورية و

وإن السهاء ذات النجوم التي نراها إلما هي قائمة على أرضية مرئية، وهي لللك بالرغم من أنها أكثر الأشياء المرئية جالاً وكمالاً، تُعتَبر في مرتبة أدنى كثيراً من الحركات الحقة للسرعة المطلقة والبطء المطلق. . . هذه أمور يمكن معرفتها عن طريق العقل والذكاء لا عن طريق البصر . إن السموات المزدانة يجب أن تُستخدَم كأغوذج يعطي صورة عن هذه المعرفة الأكثر سموا . بيد أن الفلكي الحق لن يتصور مطلقاً أن النسب بين الليل والنهار أو بين كليها والشهر، أو بين الشهر والعام أو بين النجوم وهذه، أو بين نجم وآخر، أو غير مذا من الأشباء المادية والمرثية يمكن أن تكون خالدة وليست عرضة لأي انحراف . إن هذا من السخف، ومما يساويه سخفاً أن يبذل مثل هذا المجهود المضني لتحديد هذه النسب عل وجه الدقة . . . إن علينا في الفلك، كما في الهندسة ، أن نستخدم المسائل وأن ندع السموات وشانها إذا كان لنا أن نتناول الموضوع بالطريق السليم و (٢٠٠) . .

<sup>(</sup>٤١) قؤاد زكريا، درات للجمهورية، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤٣) بنيامين فلونتن، العلم الاغريقي، الجزء الأول، ترجة أحمد شكري السالم، مراجعة حسين كامل أبو إلليف، سلسلة الألف كتاب (١٦٠) القاهرة، مكتبة النيضة للصرية، ١٩٥٨ م، ص ١٢٧ ـ ١٢٣.

وراجع أيضاً: أفلاطون، الجمهورية، الترجة العربية، (٧٦٥ ــ ٥٣٠) ص ٤٥٣ ــ ٤٥٤.

وكذلك هاجم جورج سارتون G. Sarton أفلاطون، وأكد أن نجاحه في هذا الميدان (ميدان الفلك والرياضيات) يرجع إلى سلسلة من سوء الفهم، ويستشهد على ذلك بعد والجمهورية، ووطيماوس، بدوالابنومس، (٤٣٥) الحقة، وهدف مقصدها الاسمى هو تأكيد أهمية الفلك في الوصول إلى الحكمة الحقة، وهدف الحكمة الحقة في و الأبنومس، هو تأمل الاعداد ولا سيها الاعداد السماوية، وأجمل الأشياء تلك التي تتكشف لعقولنا عن طريق نفوسنا والنفس الكلية والنظام العلوي والانتظام السماوي. وليس الفلك هو ذروة المعرفة العلمية فحسب وإنما هو الدين الذي يرتضيه العقل. ويجب أن يُربي أعضاء و مجلس الليل ، أو و الفلاسفة ، تربية رياضية تؤدي بهم إلى الفلك والدين . أمّا أعل الحكام في المدينة فالأولى أن يكونوا رجال فلك، أي رجال دين لا فلاسفة (٤٤٥).

وكل هذا بالقطع بعيد عن الروح العلمية العسرفة، كما ذهب إلى ذلك فارنتن وسارتون، ولكنه على الرغم من ذلك يمثل بالنسبة لنا تأكيداً آخر على أن أفلاطون قد نظر إلى العلم نظرة لاهوتية، وربط التفكير فيه بالتفكير في الآلهة، والنظر إليه نظر إلى العالم الإلهي. وهذا ما أكده أفلاطون في و الجمهورية و ، ويؤكّده هنا في والابنومس ايضاً. إذ أن كثيرا من الأقوال فيها بعيد المسافة عن العقل على حد تعبير سارتون في فالمؤلف ينحي باللاتمة على أولئك الحمقى الذين يربطون بين الابتكار (الحربة) والعقل على حين أن قوام المقل النظام المتكرر وحركات الكواكب الدقيقة الأبدية تنبيء عما فيها من العقل الإلهى السامى.

ونحن نسلِّم مع أفلاطون بأن حركة الكواكب تدلل على وجود الله ، ولكننا لا نسلِّم معه بأن الكواكب في ذاتها آلهة. ولنفكر في تلك القضية الشائعة الحاصة

<sup>(37)</sup> الأبنوس أو Episomis أو و مجلس الليل و أو و الفيلسوف و كما يُفهّم من اسمها الأول فيل لكتاب و الفوانين و ومجلس الليل اللي منه اسمها الثاني جاعة سرية من المقتثين هملهم الاشراف على تضيل القوانين. ويمكن وصف و الابنوسي و الاويوسي الحد تبلاميل أفلاطون على تضيل القوانين. ويمكن أشرف على نشرها بعد وفاته. ووضم أن نسبتها إلى أفلاطون فيها شك إلا أنها أفلاطونية في قالبها ومحتوياتها وإنّ كانت فيثاغورية من سائر كتب أفلاطون.

<sup>(</sup>انظر: جورج سارتون، تاريخ العلم، الجزء الثالث من الترجة العربية للفيف من العلياء، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، ١٩٧٠ م، ص ١١٣ \_ ١١٤).

<sup>(11)</sup> جورج سارتون، نفس المرجع، ص ۱۱۴ ــ ۱۱۵.

بالساعة، وهي أن الساعة تركيب، وانتظام حركتها دليل عل وجود صانعها، ولم يقل أحد بأن صانعها فيها، أو أنها هي نفسها الصانع. ولكن الكواكب في هذا الدين الجديد ليست مجرد دليل عل وجود الَّله ، بل هي نفسها آلهة، وكل منها ينظم حركته بعفل إلمي، ويكررها إلى الأبد، وفي هذا دليل عل حكمته الألهية (٤٠٠). وقد قبلت الأكاديمية بعد أفلاطون هذه الحجة، كما تقبلها الرواقيون، كها أثرت هذه الأفكار أشد تأثير في رجال الفكر وقبلت على أنها نوع من العلم، حتى المسيحية نفسها لم تستطع أن تمحوه. ورغم أن هذا من آثار أفلاطون السيئة في الفكر الديني للبشرية إلا أننا لا يجب أن نلوم عليه أفلاطون ولا سابقيه من الفيئاغوريين ولا كل مَنْ آمن به من البونانيين فقط، بل إن أكثر اللوم يقع على مَنْ تأثروا بذلك العلم ووالدين النجمي ، من أصحاب الديانات السماوية المنزلة، فإذا كان أفلاطون قد واتته قريحته بأن يقدم لنا في فترة من حياته، تخليصاً للدين من الشوائب والخرافات التي علقت به وأن ينزُّه الإله ويصفه (في اطار نظريته في المعرفة) بصفات سنعرف أنها قريبة إلى حد ما من الإله الذي دعت إلى الايمان به تلك الديانات السماوية، فإن هؤلاء كان عليهم تنزيه إلههم ودينهم من تلك الخرافات التي لصقت به من جرّاء تأثره بالفكر الوثني اليونان، الذي مها بلغت مراتبه من سمو ورقى وتجريد فهو نحالف في الأساس والأصل لما جاءت به الكتب المنزلة.

وعل أي حال فإننا \_ عل الرغم من هذا \_ لا يجب أن ننسى لأفلاطون أنه قد حاول قدر طاقته وما وسعه الجهد، أن يدخل الألوهية في كل مجالات علمه وفلسفته حتى أننا نستطيع القول بأنه لم يفكر في « أَكُل » ولا في « المعالم الطبيعي » ولا في « المعرفة » ولا في « الجمال » ولا في « الحب والفن » ولا في « القانون وللدينة الفاضلة » إلا من أجل أن يصل من خلالها جيما إلى « الإله » . مما يجمل أسئلة عديدة تدور في الأذهان عن صورة الإله الأفلاطوني وصلته بهذا العالم، هل هو خالقه من عدم؟ أم صنعه من مادة سابقة وعل مثال سابق؟ ما هي صفات هذا الإله؟ وهل لأفلاطون براهين عل وجوده؟

وتلك الأسئلة هي مدار بحثنا في الصفحات القادمة.

<sup>(18)</sup> نفسه، ص ۱۱۹ - ۱۱۹.

# الباب الثالث

## وجود الإله الأفلاطوني

غهيد

الفصل الأول: نظرية والحلق ، عند أفلاطون.

الفصل الثاني: براهين أفلاطون على وجود الإله.

الفصل الثالث. صفات الإله الأفلاطون.

إن درجة علو الإله أو مباطنته للعالم، قد اختلف تناولها لدى الفلاسفة الذين يهتمون في بحثهم عن وجود الله بعلاقته بالعالم، حتى أصبحت خسة أوجه من النظر، أشهرها هي:

أولاً: الله كملة غائبة Godas a final cause، فالله يمكن أن يتصور كفاية للمالم مع أنه ليس فمّالاً في هذا المالم، وقد قدم هذه الوجهة من النظر أرسطو الذي رأى أن الإله هو المحرّك الأول، الذي لا يتحرك، للمالم.

ثانياً: العالم كفيض عن الله World as emanation from God ولهذا التصور ثلاثة أوجه أو صور قدمها كل من أفلوطين واسبينوزا وهيجل.

ثالثاً: العالم كمادة سابقة الوجود حلّ بها النظام set in order وهذه النظرة لعلاقة الله بالعالم قد قلمها أفلاطون في وطيماوس، فقد ورد في هذه المحاورة (30 - 29e) أن الإله قد حدد من ناحية عالماً من الصور أو المثل ومن ناحية أخرى مادة سابقة الوجود. وكان هدفه أن يجمل العبور على الملاة حتى ينشىء عالماً معقولاً منظماً، وجوداً خيراً تماماً، ويكون خالياً من الغيرة والحسد. فهو يريد أن يجعل كل شيء شبيها بذاته، وبما أن الوجود المعقول أرفع منزلة بالنسبة للوجود اللامعقول، وبما أن العقل لا يمكنه أن يكون حاضراً في أي شيء خالم من المروح و فقد وضع الإله العقل في الروح والروح في الجسد الذي يكون مبدعاً للعمل الذي كان دائها من طبيعة أفضل ه ( الجمهورية ۲۹۷ ) وأفلاطون يذكر ضمناً أن الإله بخلق المثل ( الصور ) ، ولكن هذه لم تكن دائهاً وجهة نظره (۱) كما سنرى .

Owen (H.P.), «God and the World» in the incyclopedia of philosophy, Paul Edwards, (1) Editer in chief, Vol. 3, Macmillan publishing Co., Inc 8 The Free press, New - York, 1967, p. 345.

فكلمة والإله عند أفلاطون تعد واحدة من تلك الخلمات المقدسة أو صور الفكر التي بدأت تأخذ مكان علم الميثولوجيا القديم، فهي تعني الاتحاد الذي يجتمع فيه كل من الزمان والوجود الكاملين. إنها لديه حقيقة كل الأشياء وهي النور الذي به تشرق دائمًا وتصبح واضحة للعقل البشري والإلمي. إنه (الإله) علة كل الأشياء، وهو القوة التي أظهرتها للوجود. فهو السبب الكلي الشامل المجرد من الشخصية البشرية, وهو الحباة والضوء في العالم، وكل المعرفة وكل القوة مدركة فيه، وكل العلوم الرياضية متوقفة عليه أيضاً. وعندما نسأل عما إذا كان الإله هو صائع هذه الحياة أو عن هل هي معنوعة بواسطته سيكون السؤال شبيها بما لو كنا نستطيع تصور الإله بصرف النظر عن الفضيلة أو نتصور الفضيلة بصرف النظر عن الإله أو التمييز بينها لدى أفلاطون، فالإله لديه هو الفضيلة بعينها والفضيلة بعينها والفضيلة وكل فعل الفضيلة بعينها والفضيلة به أو سعياً إليه.

لكن إذا كانت علاقة الإله بالعالم عند أفلاطون ، هي أنه صانع هذا العالم فالسؤال الذي يطرح نفسه على الفور، أيكون قد صنعه من عدم أم أنه صنعه من مادة سابقة رعلى مثال سابق؟ وإذا كان أفلاطون قد تحدث كثيراً عن وجود هذا الإله وعن ارتباطه بالمثل المختلفة لديه، فهل استطاع أن يبرهن على وجوده؟ وما هي تلك البراهين التي قدمها على وجوده؟ وإذا كان قد استطاع أن يثبت وجوده ويبرهن عليه، فماذا تكون صفاته؟

Jowett (B.), Introduction of «The Dialogues of Plate» Vol. II, Oxford, 4 Edition. (Y) 1953, p. 84.

#### الفصل الاول

#### نظرية والخلق ، عند أفلاطون

لقد ظن البعض خطأ أن أفلاطون قد قال بخلق العالم وذلك استناداً إلى ما ورد عن قصة التكوين في محاورة وطيماوس و والواقع أن والعسانع والأفلاطوني الذي يشكّل موجودات العالم الأرضي محتذياً بألكل إنما يضع ألمثل في المادة القديمة Chaos ثم إن هذا الصانع أقل مرتبة من والخير بالذات، وهو المرادف تقريباً للإله الديني.

وعلى أي حالٍ فإن أفلاطون .. كها سنرى... لم يقصد القول بحدوث المالم لانه لا معنى للقول بالقبّليّة أو البعدية قبل أن يُمُلّق الزمان، وقد كان زمان الموجودات الأرضية من عمل « الصاقع » إذ أن الزمان قد ولد مع ميلاد المعالم المحسوس وهو صورة متحركة للأبدية التي يتصف بها العالم المعقول. وقد غاب عن الذين يفسّرون موقف أفلاطون في « طيماوس » أنه يستخدم الأسلوب الرمزي في كلامه عن تكوين العالم الطبيعي عما أدّى إلى غموض موقفه بصدد مشكلة قدم العالم وحدوثه، الأمر الذي يستلزم الرجوع إلى مذهبه الكامل في المحاورات الأخرى(١٠)، حيث سنجد فيها ما لا يسمع بالقول بحدوث العالم.

ولعلَ أرسطو هو المسؤول عن اشاعة مثل هذا القول عن أفلاطون منذ أن كتب في كتابه و الطبيعة ، يقول: و لكنا نجد الجميع ما خلا واحداً يقصد أفلاطون \_ متفقي الرأي في أمر الزمان، وذلك أنهم يقولون أنه غير مكون، أمّا أفلاطون وحده فإنه يُكونَّه (أي يقول أنه كائن، حادث) وذلك أنه يقول إنه

 <sup>(</sup>١) على سامي النشار، عمد على أبو ريان، قراءات في الفلسفة، القاهرة، اللهار القومية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٩٧٥، هامش ص ٧٠٠ لمحمد على أبوريان.

تكون مع السياء، وأن السياء مكونة ع<sup>(٢)</sup>. وقد كان لهذا الكتاب أثره الكبير على فلاسفة العصر الوسيط من المسيحيين والمسلمين مما أدّى ـ في نظرنا ـ إلى اساءة فهمهم الأفلاطون.وقد ساعدهم على ذلك قراءاتهم لطيماوس التي كانت من أواثل المحاورات التي تُرجحت الى لغة العصر. وقد استمر هذا الفهم لدى بعض مؤرخي أفلاطون المحدثين ومنهم كورنفورد الذي نجده يقول بأن أفلاطون يُعدِّ أول مَنْ أدخل تصور الإله الحالق في الفلسفة (٢).

ولعلّ من المفيد قبل أن ندلل على الرأي الذي قدمناه من خلال نصوص أفلاطون، أن نحد معنى والحلق. فالحلق Creation - creation هو الايجاد، وقد يكون من مواد محصوصة وصور وأشكال معينة كخلق الأشياء الصناعية وقد يكون بجرد ايجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق، وليس الحلق الذي هو ايجاد الشيء من لا شيء إلاّ للّه تعالى. ويطلق عليه اسم الابداع، فللخلق إذنْ معنيان : الأول هو احداث شيء جديد من مواد موجودة سابقا كخلق الأثر الفني، أو خلق الصور الحيالية ، والمثاني هو الحلق المطلق وهو صفة لله تعالى لأنه جلّ جلاله موجد مبق وابقاؤه مساو لايجاده، يحدث العالم بارادته ويبقيه بارادته ولو لم يرد بقاءه لبطل وجوده (۱). وللخلق كلمة عربية استعملت في القرآن الكريم (۱) للدلالة عبل قدرة الله في الحلق، وهي لا تشمل الحلق الأول من العدم فحسب بل تشمل كذلك خلق العالم والانسان وكل ما هو كائن وكل ما سوف يكون (۱). وإذا كان الحديث عن الجلية يكننا ولحلة ع بالنسبة للإله فالذي يُفهم منه أنه خلق من عدم وكثير من البلبلة يكننا

(1)

 <sup>(</sup>۲) أوسطو طالس، الطبيعة، ترجة اسحق بن حنين، الجزء الثاني، حققه وقدّم له حبد الرحن
 بدوى، القاهر. الدار المقومة للطباعة والنشر، ١٩٦٥، ٢٥١١ ب ـــ ١٤) ص ٨١٠.

Comford (F.M.), Plato's cosmotgy, p. 34.

<sup>(1)</sup> جيل صليا، المجم القلسفي، الجزء الأول، ص ٥٤١.

<sup>(</sup>e) القرآن الكريم، سورة البقرة (آية ١٥٩) سورة غافر (آية ٥٩) سورة الملك (آية ٣)

 <sup>(</sup>٣) دي بور de Boer مادة و خالق و، دائرة للعارف الاسلامية، للجلد الثامن ترجمة أبراههم خورشيد، حبد الحميد الشنتاري وحبد الحبيد يونس وحافظ جلال، ص ٤٠٩ وأنظر كلئك في معنى كلمة و خالق Creation

Encyyclopedia world Dictionary, Editor: Patrick Hanks, Editorial consultant, S.Potter, Boirut, Librairio du Liban, 1974, p. 388.

وأنظر كذلك: مادة وخلق و في المعجم الفلسفي، الذي صدر هن المجمع اللقوي، ص ٨١ المية العامة لشؤون المطابع الأميرية، ١٩٧٩.

تجنبها حول هذا المبدأ المسمى والحلق من العدم، exaihile doctrine إذا احتبرنا أن معنى ذلك اللفظ ولا شيء، (٢)، فهذا المبدأ يؤكّد أن الله خلق العالم من لا شيء، بعنى خلق شيء ما من غياب كلي لاي شيء، إنه يعني بالأحرى أن العالم كشيء عدد لم يخلق عن شيء عدد آخر. ويضع أفلاطون نفسه تمييزاً شبيها بهذا في وطيماوس، حينها يشير إلى أن شخصية هذا العالم المحدد قد سبقت بحقيقة غير معينة لا عددة سميت وقابلة، أو ووعاء، وهي كفكرة خالصة لا يمكننا وصفها بأنها ومكانية، أو وزمانية، أو ومادية، ونفس الشيء في مبدأ الحلق من عدم حينها يؤكّد هذا المبدأ أنه لا يوجد شيء خارج هذا العالم يشابه شيئاً آخر مخلوقاً في العدم إذ أن الفلسفة اليونانية كلها لم تكن تعرف ذلك الحلق، وإذا كان هذا العدم إذ أن الفلسفة اليونانية كلها لم تكن تعرف ذلك الحلق، وإذا كان هذا واصحاً لدى جميع الفلاسفة اليونانين عدا أفلاطون قد استندوا \_ كها أسلفنا ولعل معظم القائلين يحدوث العالم عند أفلاطون قد استندوا \_ كها أسلفنا القول \_ على ما ورد في طيماوس حيث يقول أفلاطون في شرحه للزمان وأصله، وللإله وأذليته:

و ركما رأى أبو العالم ووالمه أنه ولد صورة للآلفة الآزلين وأنه كائن حي متحرك، جذل وابتهج وفكر أيضاً أن يجعله أكثر شبها بمثاله. فكما أن ذاك المثال حي سرمدي، حاول أن يجعل هذا و الكل و أيضاً قدر الامكان شيئاً عائلا. والحال أن طبيعة الحي كانت أزلية. ولم يكن من سبيل أن يربط الله هذه الأزلية في المستحدث، وأن يدبجها به دمجاً كاملا ففكر أن يصنع صورة متجركة للأزل. وفيها كان يزين السهاء صنع للأزل الباتي في وحدته صورة أزلية تجري عل سنة العدد وهي ما سميناه زمانا. لأن النهار والليل والشهور والسنين لم تكن قبل حدوث السهاء ولكن الله استنبط حدوثها عندما كان يركب الفلك. فكل أقسام الزمان هذه، وو الكان و وال وسيكون و غدت أصنافاً له. ونحن نسهو ونسبها للجومر الأزلي غير أننا لا نصيب في ذلك. فنحن نقول عنه وندّعي أنه كان وكائن وسيكون ولكن لا يلبق بهذا الجوهر سوى القبول أنه و كنائن و حسب النطق والتفكير ولكن لا يلبق بهذا الجوهر سوى القبول أنه و كنائن و حسب النطق والتفكير الصحيح. أمّا و الكان و وال و سيكون و فيجدر أن يُقالا عن الحدوث الجاري في الصحيح. أمّا و الكان و وال و سيكون و فيجدر أن يُقالا عن الحدوث الجاري في الصحيح. أمّا و الكان و وال و سيكون و فيجدر أن يُقالا عن الحدوث الجاري في الصحيح.

Here (R.M.) «Religion and Morals» in Mitchell, Faith and Logic, p. 192. (V)

Kimpel (Ben), Rolligion in the tradition of Linguistic philosophy, An essay in «Religion (A) in philosophical and cultural perspective» p. 219.

الزمن، لأنها حركتان وتحولان. لكن القائم دوماً على حال واحدة دون تحول، لا يليق به أن يصير أكبر سناً أو أحدثه خلال الزمن، ولا أن يكون قد صار ذلك في فترة ما ولا أن يصير الآن أو يصير فيها بعد، ولا أن يلحقه قطعاً شيء مما تلحقه الصيرورة بالأشياء الحسية. لكن تلك الأمور قد غدت أغراضاً من الزمن، وهو يضارع ويماثل الأزل، ويجري في دوران على سنة العدد (٩). فالزمن إذن حدث مع الفلك ليولدا معاً ويتحلا معاً، إن جرى انحلالها يوماً ما، وحدث على مثال طبيعة الأزل كها يشبه ذلك المثال قدر الاستطاعة غاية الشبه، لأن المثال هو كائن مدى الأزلية كلها. والفلك هو أيضاً كان وهو كائن وسوف يكون بلا انقطاع ما دام الزمن هدا).

ومن الواضح هنا أن أفلاطون يبسط نظرية عن الزمن تتسم غاية الانسام بطابع عصره مع أنها ترجع ربحا إلى عهد الفيثاغوريين، يرتبط فيها الزمن بالنحول وهو معدوم بالنظر إلى الحقائق أو الكائنات الأزلية. فكل شيء يدوم له زمنه الحاص. ويبدو أن هذا الزمن يقابل فترة تحوله وابقاعه. وكل كوكب له زمنه الحاص وهو ينفرد بذاك الزمن. إذ يقول أفلاطون أيضاً حين حديثه عن أصل الليل والنهار والسنة الكاملة:

و فقد حدث الليل والنهار إذن على هذا النحو ويسبب هذه الغايات. وهما دوران مدار فريد هو أعقل المدارات. ويحدث الشهر عندما ينجز القمر دورت ويلحق الشمس ويحدث العام ـ عندما تنجز الشمس دورتها.

أمّا دورات الكواكب الأخرى فلا يفهمها سوى النزر القليل من الناس ولا يدعونها بأسهاه ولا يرصدونها ولا يقابلونها بعضها ببعض حسابيا وبالتالي، إنْ صحّ قولنا لا يعرفون أن شطحات تلك الكواكب هي زمن، وأن تلك الشطحات تستغرق زمنا لا يحصى وأنها متنوعة إلى حد عجيب. ومع ذلك لا يمنع هذا من أن ندرك أن اكتمال عدد الزمن يستوعب السنة الكاملة، ويحدث هذا الأمر عندما

Told, (38c), p.99.

 <sup>(</sup>٩) أفلاطون، طيماوس، الترجمة العربية (٩٧ هـ ٩٧ هـ) ص ٩٧٨ ــ ٩٧٩ وقارن الترجمة الانجليزية لكورنفورد:

Cornford (F.M.), Op. Cit. (37 D- E, 38 a). p. 98.

 <sup>(</sup>۱۰) أفلاطون، طيماوس، (۲۲۸) ص ۲۲۹
 وراجع الترجمة الانجليزية لكورنفورد:

تنجز المدارات الثمانية جميعها سعيها وتبلغ إلى نقطة انطلاقها وتعود كل منها وتقيس سرعتها على دورة الثابت في ذاته على حال واحدة والسائر سيراً منتظا. فعلى هذه السبل ولهذه الغايات إذن نشأت الكواكب ذوات الأدوار والمنطلقة في كبد السهاء كي يكون هذا العالم على أعظم شبه مع الكائن العقلي الكامل ويجاري أتم مجاراة طبيعة الأزل (١١).

ولمل تلك النصوص التي أوردناها عن الزمن عند أفلاطون، توضع أن الزمن حادث عنده لأن أبا العالم ووالده رأى أن يجعل هناك صورة للآلهة الأزلين فأوجد تلك الصورة المتحركة للأزل، وسميناها نحن ــ كيا يقول أفلاطون ــ الزمر وقسمناه إلى ماض وحاضر ومستقبل. وهذا الحديث له عن حدوث الزمن ساهم في تلك الفكرة السائدة عن حدوث العالم عنده مما يجعلنا نتساه ل عن مدى الارتباط بين أن الزمن حادث وأن العالم حادث وهنا لا نجد ضرورة ارتباط الأخير بالأول أو ترتبه عليه، فقد يكون الزمن حادثاً أبدعه الإله في حين أن العالم قد صنعه الإله من مادة أزلية قديمة قدم الإله نفسه، وتلك المادة والإله خارجان عن نطاق الزمن، ولما صنع العالم من تلك المادة الأزلية، أوجد معه الزمن. فهل كان موقف أفلاطون هو ذلك؟

يبدو أن موقفه كان ذلك تماماً ، فرده على ذلك النساؤل قد يكون واضحا في و طيماوس و حينها يورد خطاباً للإله إلى الآلهة الذين صنعهم كي يصنعوا هم بعض الكائنات كها صنعهم هو، إذ يقول:

ديا آلحة من آلحة أنا مبدعها(١٢) وأبوها، إذ هي مصنوعات أحدثتها محبوكة لا تنفصم عراها إنْ لم أشأ ذلك. هذا، وأكيد أن كل ما ربط وركب يحُلَ. ولكن ابتغاء حل ما نظم وانسجم انسجاماً بهيا فطابت حاله، هو مبتغى الشرير ومن ثمّ

<sup>(</sup>١١) أفلاطون، طيماوس (٣٩ b)، ص ٢٣٣ من الترجمة العربية

وقارن الترجة الاتجليزية نفسها (39d), p. 116.

<sup>(</sup>١٣) لملّ من الأنسب والأفضل أن تكون ديا آلهة من آلهة أنا صانعها وأبوها ، كيا ورد في الترجة الانجليزية لكورنفورد

Coraford (F.M.), Op. Cit. (4 ia), p. 140.

وكيا ورد في الترجمة الانجليزية لديزموندل

Plato, Timieus and Critias > introduction by Desmondice, Penguin Books, Reprinted 1976, p. 56.

بما أنكم محدثون لستم خالدين ولا صامدين كل الصمود، لا تغك عراكم، ومع ذلك لن تتحلوا، وهذا أكيد، ولن تلقوا مصير الموت لأن ارادتي هي لكم رباط أعظم وأقوى من الأربطة التي شددتم بها عند مولدكم، فتعلموا الآن إذن ما أقول وأبين لكم.

لقد بغي ثلاثة أجناس لم تولد بعد. وما لم تبرز هذه الأجناس إلى الوجود فالسياه تلبث ناقصة إذْ لم تحرز في ذاتها كل أجناس الأحياه. مع أن ذلك يفرض عليها إذا ما لزمها أن تكون كاملة كمالاً وافياً وإنْ أنا أحدثت وصيرت هله الأجناس، ونالت الحياة من لدني، عادلت ربما الآلهة فلكي تكون إذن مائتة ويكون هذا الكل كلاً شاملا في الواقع، التفتوا إذن حسب طبيعتكم إلى صنع الكائنات الحية، مقتدين باقتداري في مولدكم وابرازكم للوجود.

امّا القسم من هذه الكاتنات الذي يليق به أن يُسمى باسم الخالدين، المدعو إلهياً والمرشد منهم جميع الذين يبتغون اتباع الحق والعدل على الدوام واقتضاء أثاركم، فأنا أبذر بذاره وأبدأ بصنعه وأدفعه إليكم. وعلى أثر ذلك تسدون بسدى المغير ماثت لحمة الماثت، وتصنعون كاثنات وتولدونها وتؤتونها طعامها وتربونها. وإذا هلكت تعودون وتتقبلونها و(١٣).

وعلنا تلمح من ذلك النص أن أفلاطون كان أقرب إلى القول بوجود إله فوق كل الآلمة لأن ذلك الإله قد صنع من ضمن ما صنع تلك الآلهة، ولعل الاشارة هنا أقرب إلى مثال والخير، الموجود بالجمهورية الذي هو فوق الصائع. ولكن القول الوارد هنا بأن ذلك الإله هو نفسه الصانع لتلك الآلهة لا يعزز القول الجازم بذلك.

وإذا نظرنا إلى العبارة الثانية، من ذلك النص، وجدنا أفلاطون يقول ، بأن كل ما وبط وركب مُحلَّه يقصد أن تلك الآلهة التي أوجدها مركبة تركيباً لا ينقصم إلاّ بمشيئته، مما يجعلنا نتساءل، من أي شيء ربط وركب إله أفلاطون تلك الآلهة التي صنعها وهدد بقدرته على حلها؟ أمن مادة سابقة أم من روح خالصة؟

لعلُّ الأقرب إلى التصور الأفلاطوني العام أنهم قد وجدوا من روح خالصة لا

<sup>(</sup>١٣) أفلاطون، طيماوس (٥٠ c- d ٤١) ص ٧٤٧ ــ ٢٤٧. وقاون:

تشويها شائبة من مادة أو من جسد، لكن هل الروح الخالصة يمكن أن تحل وتربط نبعاً للتصور الأفلاطوني؟ لقد قال أفلاطون في « فيدون » أن الروح بسيطة غير مركبة (١١) والكائن الغير مركب لا يمكن حله وربطه، ولذا فالأقرب إلى التصديق أن هذه الآلهة \_ كها تصورها أفلاطون فعلاً \_ كانت مركبة من روح وجسد، وبناة على أن ذلك الجسد قد رُكب بطريقة معينة، فالبديهي أن يكون ذلك التركيب من مادة سابقة أيا كانت هذه، ويذلك يكون ذلك الإله قد أوجد هذه الآلهة التي وهبها الحلود من مادة قديمة ، وهي قديمة قدمه هو نفسه . ولهذا فقد كان حديث أفلاطون دائمًا يفترض وجود تلك المادة السابقة التي يصنع منها الإله كل شيء، حتى الآلهة الآخرين الذين وكل اليهم ايجاد الأشياء .

وهذا الافتراض هو ما يجعلنا نؤكد على أن أفلاطون لو كان قد ألمح إلى خلق العالم، فإن هذا التلميح يشير إلى أن للبه تصوراً للخلق. لكن هذا الخلق ليس معناه الخلق من عدم أو ما نسميه بالابداع. بل إنه خلق من مادة سابقة أو خلقاً مرادفا للصنع كها يصنع الفنان لوحة أو كها يصنع النجار كرسيا، وهذا ما نجلم أيضاً لليه في و الجمهورية و(١٠٥) مع مراعلة أن صناعة النجار أو الفنان تُعدّ عاكاة.

ولعلَ الاستمرار في الاستشهاد بنصوص أفلاطون يكون مفيداً، فقد تحدث في وطيماوس والفضاً عن ضرب ثالث من الوجود وسط بين المثال الثابت وبين المثلي به وهو ما أسماء و بالقابل و إذ يقول:

وقد ميّزنا صنفين من الوجود، وأمّا الآن فلا بدّ لنا من أن نوضح جنساً آخر ثالثا، إذْ أن الضربين الأولين كانا كافيين لأبحاثنا المتقدمة. وقد افترضنا الواحد منها كنوع مثال عقلي دائم الوجود على حال واحدة ثابتة. وافترضنا الثاني كاقتداء واقتفاء للمثال، ذي حدوث ومنظور.. وأمّا الآن فيبدو أن البحث يضطرنا إلى السعي كي تبرز في أقوالنا نوعا عسرا غامضا. فأية ميزة أو خاصية طبيعية تفترض له؟ هذه الميزة على الأخص: أن يكون قابلا أو وعاء لكل حدوث وصيرورة، ويثابة حاضنة ومرضعه (١٦)

<sup>(</sup>١٤) انظر: أفلاطون، فيدون، الترجة العربية لعزت قرني، (٧٨٥ ــ ٨٩٠) ص ١٩٧٠، ص

<sup>(</sup>١٥) انظر: أفلاطون، الجمهورية، الترجة العربية، (٩٩ ــ ٩٩٨) ص ٤٩ ــ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٩) أفلاطون، طيماوس الترجة العربية، (٩٤٩)، ص ٢٦٣.

ويضيف أفلاطون موضحاً طبيعة هذا والقابل ، الذي هو اسم المكان لديه، يقول:

وفقد يجدر بنا أن نصور والقابل The Recipient ونشبهه بالأم والجنس والمستمد منه عليا أن نصور والمستمد منه عليا أن نفكر في أن والقابل عمرهم أن يكون انطباعا وختها مذوقا يتخذ في نظر الناظر إليه كل الأشكال والأزياء. ومن ثم ، هذا القابل بالذات الذي يقيم فيه المحدث المتسم المثال الدائم) لا يعد اعداداً جيدا ولا يئياً تهيؤاً حسنا لذلك ما لم يكن بلا شكل ، خالياً من هيئة كل الصور المزمع أن يتقبلها من مصدر ما. لأنه إذا شابه شيئا من الأشياء الوالجة فيه ، فعندما يقوم على قبول سمات طبيعية مضادة أو مخالفة كل المخالفة لا يمكنه عندثذ إلا أن يتشبه بها تشبهاً سيئا. وإلا أن يبرز هو أيضاً بمظهره الحاص ولذا وجب أن يظل الجنس القابل في ذاته كل الأجناس بمعزل عن كل الصور والميئات والمبارية.

فالمكان لدى أفلاطون ليس إلا قابل لما يُولَج فيه وهو ليس له صورة أو مثال معين، لأنه هو القابل لكل تلك الصور وعلية أن يتشكّل تبعاً لها. ولعل وظيفة الصائع الحقيقية تتضع لنا من خلال ذلك النص أيضاً، التي تجعل من موضوع وطيمارسه حل حد تمير فلاستوس G. Vlastos عديم حديم الشكل الذي يحدثه الصائع، حويضيف لو أن هذه الفكرة المسيطرة على هذه المحاورة كانت خاطئة فإنها لن تكون أسطورة فحسب بل متكون عبثاً وكلاماً فارغاً المحاورة كانت خاطئة فإنها لن تكون أسطورة فحسب بل متكون عبثاً وكلاماً فارغاً

والحق أن عطيماوس، قد أعطت لنا فعلاً تلك الصورة التي وإنْ كانت أسطورية، فإنها تعبّر عن وجهة نظر لافلاطون لا يصح أن تهمّل ، فهناك الإله الذي صنع العالم وهناك أنصاف آلحة Decmons لهم وظيفة في العمل، وقد قيل هذا في اطار فكرة وصورة stee - picture لو أخلت كمبدأ فلسفي الآن، فسيكون الإله خلق العالم والموجودات العليا Higher beings ذات الطبيعة السامية التي ستساعده في عملية الخلق الخلق هنا ليس من عدم حكما أوضحنا من قبل بل إن

<sup>(</sup>۱۷) نفسه، (۵۰ ــ ۵۰) ص ۲۲۷ ــ ۲۲۸.

Viennes (g.) The disorderly Motion in the «Timeeus» an exact in «Studies in plato's (1A) Metaphysics, p. 389.

Bosanquet I (Bernard), Acompanion to Plato's Republic, p. 15. (14)

صانع العالم Demiurgos كما يؤكّد سارتون يشبه العقل عند انكساجوراس من حيث أنه منظّم للعالم ولنسمه العقل الإلمي. والعالم المنظم هو نفسه إلمي على قدر مسايرته لمنطق العقل فالتفرقة بين المادة والعقل عند أفلاطون ليست واضمحة تماماً لأن كليهما يمكن تفسيره بالعقل الكلي(٢٠).

قالعالم في وطيماوس عائن حي تتخلله الروح الإلهية، إلا أن هناك غييزاً وضعه أفلاطون في وفيدون عبين العلّة الحقيقية والعلل الأخرى. وهذا التمييز نتبيّنه في وطيماوس وبين نوعين من العلل، العلّة الحقيقية المسماة أحياناً بالالهية Divine أو العلّة العقلية وهي وسيلة العمل إلى الأفضل وهذه الوسيلة وضعت كالصانع craftsman وهي تسمية يُنظر إليها على أنها كثيء أسطوري خيالي، ولكنه له معنى حرفي، فهو كأي صانع آخر إذ أن هذا الصانع الكوني يستعمل المادة وهبي عنها تُعدّ عاملًا هاما في تصعيم نوع الصنع الذي يستطيع أن يصوره منها، وهي أيضاً تُعدّ علّة ولكن من نوع ثانوي(٢٠).

ولًا كانت المادة علّة من علل وجود أي شيء، فالصانع له دور محد يجعلنا نجدد تساؤلنا مرة أخرى عن معنى حدوث العالم عند أفلاطون في وطيماوس وبالتالي عباً هي بالضبط فكرة والله وعند أفلاطون بعد ما رأينا من اشتراك الألوهية وكثرة الآلحة.

امًا عن المسألة الأولى فالواقع أن أسلوب هذه القصة غير مألوف في الفلسفة اليونانية عما حدا بأرسطو أن يقول في كتابه و السماع الطبيعي ، إن الأقلمين جميعا ما عدا أفلاطون اعتقدوا أن الزمان قديم أمّا هو فقد جعله حادثاً، إذ قال إنه وجد مع السياء وأن السياء حادثة، وقد مرّ بنا ذلك ورأيناه يضع دوراً خاضعا للآلية البحتة قبل تدخل الصانع فيكون مقصوده على الأقل أن العالم حادث في الزمان من حيث الصورة، وإذا اعتبرنا قوله أن النفس الكونية سابقة على جسم العالم وأنها مصنوعة لزم أن جسم العالم مصنوع أيضاً وأن العالم حادث مادة وصورة إذا أخذنا عبارته والعالم وقد وبدأ من طرف أول ، بحرفيتها. على أن تلاميذه الأولين ومَن عبارته والعالم على ظاهره، وقالوا إن

<sup>(</sup>٢٠) جورج سارتون، نفس المرجع السابق، ص ٥٦.

Morrow (Olean R.), Necessity and persuasion in Plato's «Timaeus», an essay in (T1) «Studies in Plato's Metaphysics, P. 425.

و طيماوس ۽ قصة وأن للقصة عند أفلاطون حكيًا غير حكم الحوار والخطاب وأن الغرض من تصويره العالم مبتدثا في الزمان ومن قوله و قبل وبعد ۽ سهولة الشرح فقط(٢٣) ، وما عرضه أفلاطون في طيماوس لم يكن مذهباً فلسفيا أو لاهوتياً.

ولقد حدَّرنا أفلاطون نفسه من اتباع تلك النظرة، وأخبرنا أنه لم يعرض علينا غير و ظنون محتملة ، إذْ يقول في هذا الصدد:

وإن الصلة بين الوجود والصيرورة مماثلة للصلة بين الحقيقة والاحتقاد. فلا تعجبوا إذا نحن عجزنا في وسط الآراء المختلفة عن الآلمة وخلق العالم الاحتداء إلى آراء تتميز بدقتها، وتوافقها التام، من كل ناحية. ويكفي في هذا الشأن أن نورد أفكارا محتملة. فعلينا أن نذكر أنني أنا المتحدث مجرد انسان من الفانين، كها أنكم أنتم القائمون بالحكم عرد أناس فانين. فلذا علينا أن نقبل أقرب الحكايات إلى الاحتمال وألا نسترمل في البحث عليه الدحتمال وألا نسترمل في البحث عليه المحالة المحتمال وألا نسترمل في البحث عليه المحتمال وألا المحتمال وألا المحتمال وألا نسترمل في البحث عليه المحتمال وألا المحتمال وألو المحتمال وألا المحتمال وألا المحتمال وألا المحتمال وألا المحتمال وألا المحتمال واللاحتمال والاحتمال والاحتمال

ولا يبدو من هذا الكلام أن أفلاطون كان يتحدث بلغة صاحب دين جديد بل لقد اتجه بعيدا إلى حد قوله إن حكايته عن خلق العالم لا تزيد عن عمل ترفيهي و قصد به تمضية الوقت في حكمة واعتدال، لا أكثر ولا أقل (٢٤٥).

ويضيف كاسيرر هنا، أنه لو اتجه أي مفكر إلى الكشف عن احدى الحقائق الدينية الأساسية فإنه لن يصف هذا العمل بأنه مجرد تمضية وقت، ففكرة الصانع الإلمي عند أفلاطون إذن من الأفكار التي تتبع الكونيات ولا تتبع الأخلاق ولا الدين. ويتنافى أي قول بعبادة و الصانع ، مع أي عقل (٢٠٠).

ونحن وإن كنا نعارض كاسيرر في رأيه عن ابعاد والصانع عن مجال التفكير الديني عند أفلاطون، ونرى كما سبق أن أوضحنا أو هناك ارتباطاً وثيقاً بين الحديث الكولي لأفلاطون وبين رأيه في الألوهية، فإننا نؤيد رأيه بعدم التمسك بما جاء بطيماوس من ميل إلى القول بحدوث العالم، لأن هذا لم يكن من جانب،

وانظر نفس الرأي لدى كريم متى، نفس المرجع السابق، ص ١٦٥ ــ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣٣) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٨٧.

أفلاطون، طيماوس (٢٩) ترجمة جويت، الجزء الثالث، ص ٤٤٩ ـــ ٤٦٨ من الطبعة التي
 اعتمد عليها كاسيرر في كتابه و الدولة والأسطورة و ص ١٣٥ ـــ ١٣٩ .

<sup>(</sup>۲٤) نف (۹۹ و ۵۵ ۵۰) ص ۴۸۰ لدی جویت، ص ۱۳۹ من کتاب کاسپرر

<sup>(</sup>۲۰) أرنست كاسيرر، نفس المرجع، ص ۱۲۹ دانتا بند بالا له ادر بر

أفلاطون إلا احتمالًا لم يؤكِّده في أي من محاوراته الأخرى ... كما سنتعرَّف على ذلك بعد قليل... ويؤيدنا في هذا جالينوس ... الطبيب والمنطقي المعروف... إذْ يقول في تعليله لما كتبه أفلاطون في وطيماوس ، إن طيماوس لما كان قد وضع جنسين اوليين: أحدهما موجود والآخر كائن دائيًا، أتَّبُعُ هذا القول بأن قال : و إن كل كائن فإنما يكون من علَّة ما اضطرارا، من غير أن يأتي عليه بالبرهان إذْ كان أحد الأمور البينة للعقل. وذلك أنه إنْ كان شيء من الأشياء دائيًا عل حالة واحدة وهو غير كائن ولا فاسد، فليست له علَّة مكونةً. وكل الأشياء التي كانت فقد كانت لها علَّة فاعلة. وكل الأشياء التي هي في الكون فلها في الوقت الحاضر علَّة فاعلة. فامًا أن العالم شيء (واقع) في الكون ـ فأمر قد حكم به طيماوس حكمًا مطلقا لأن سقراط قد بيَّنه في أكثر من موضع في رياضياته. وأمَّا كونه هل كان أزلياً أو كان له ابتداء؟ فإنه يفصِّل ذلك فيها بعد ويقول إن لكونه ابتداء، ويقول إن الأمر في وجود خالق الخلق والعالم على الحقيقة قد يعسر عل طالبه وإنَّ وجد، على الحقيقة لم يمكنه أن يبدى لجميم الناس ثم قصد بعد ذلك للنظر في السبب الثالث وهو الداعي إلى خلقه، وهو المسمى والتمام، أو والشيء الذي من أجله، فأضافه إلى الشيئين اللذين ذكرها وهما الحلق والمثال الذي خلقه عليه فقال: إن السبب في خلق العالم جود الإله. والجواد لا حسد معه ولا يخل على شيء من الأشياء في وقت من الأوقات، ولذلك عندما أراد أن يرتب الجوهر الجسماني المتحرك بغير نظام ولا ترتيب في غاية ما يمكن أن يرتب خلق العالم ولأنه ليس يمكن أن يرد شيء من الأشياء التي هي غير منتظمة إلى النظام بلا عقل وجب من ذلك أن يجعل الحالق في هذا الجوهر عقلا. والعقل لا يمكن أن يكون لشيء من الأشياء من غير نفس ولذلك جعل العالم متنفسا وخلقه دائيا ما يمكن ١٢٩٠).

فالتفسير الحرفي الخالص لنظرية أفلاطون في وطيماوس وقد يقود إلى الاعتقاد بأن والحير المحض عنده قد أوجد العقل والنفس والطبيعة في الزمان، على أن أفلاطون إنما ادخل اعتبار الزمان في حديثه عن بدء الخليقة بجارياً الفلاسفة المقدماء لكي يبرز الفارق بين العلل الأولية العليا والعلل الثانوية الدنيا لا غير. وذلك لأنه يتعلّر على مَنْ يتكلم عن العلّة أن لا يعرض لاعتبار الزمان ما دام المفترض في العلّة أن تسبق، ومثل هذا السبق ليس بالضرورة سبقاً زمنيا. وهذان

<sup>(</sup>٣٩) جالينوس، جوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعي، حققه عبد الرحمن بدوي في و أفلاطون في الاسلام ، ص ٨٩ ــ ٩٠.

النوعان من الفواعل، أعني النوع الخاضع للزمان والنوع غير الخاضع له يصح في الأول منها فقط القول أنه يفعل في الزمان. ويناءً عليه يمكن أن يوصف بأنه سابق لمعلولاته. والحق أن الفاعل أو السبب حري بأن يكشف عن طبيعة المعلول الخاصة. أمّا الحكم بأنه خاضع للزمان أو غير خاضع له، فذلك يتوقف ليس على طبيعته الخاصة كمعلول بل بالأحرى على طبيعة عللها(٢٧).

وإذا كان موقف أفلاطون في وطيماوس و مجتمل كل تلك التأويلات والتفسيرات التي وإن مالت إلى القول بحدوث العالم عند أفلاطون لدى البعض فإنها وبنفس المقدار تميل للقول بقدم مادة هذا العالم لدى البعض الآخر وخاصة تلاميذه المباشرين عدا أرسطو.

وترجيحنا للتفسير الثاني لا يمتمد فقط على ما قدَّمناه من تحليل لما ورد في وطيماوس عن نصوص تبين ذلك، بل تعتمد فيه على قراءة مدققة لمحاوراته الأخرى التي لمس فيها هذا الموضوع من قريب أو من بعيد لبيان موقفه الاجمالي بشأن و الحلق ، وخاصة أنها لم تكتب على هيئة قصة أو أسطورة كطيماوس. ولذا فقد تكون أصدق في التعبير عن رأي أفلاطون الحقيقي.

ومن أوائل المحاورات التي لمس فيها هذا الموضوع بموضوح محاورة « بروتاجوراس ». ففي بداية حديث بروتاجوراس لسقراط عن رأيه حول الفضيلة يورد له أسطورة لاعتقاده أن الأسطورة أكثر اثارة وما يهمنا هو مطلع هذه الأسطورة إذ يقول فيها:

و في الزمن القديم كانت توجد آلهة فحسب، ولم تكن توجد مخلوقات فانية ولكن حينيا حان أوان خلقها، شكلها الآلهة من التراب والنار وأخلاط متنوعة من كلا المنصرين في الأجزاء الباطنية من الأرض، وحينها كان عليهم أن يخرجوها إلى ضوء النهار أمروا برومثيوس والبمثيوس أن يجهزاها ويوزعا عليها صفاتهم الحاصة عليها.

 <sup>(</sup>٣٧) ماجد لمخري، تاريخ الفلسفة الاسلامية، ترجمة كمال اليازجي، بيروت، الجامعة الامريكية بيروت، ١٩٧٤م، ص ٤٥ ــ ٤١٠.

 <sup>(</sup>٣٨) أفلاطون، بروتاجوراس، الترجة الانجليزية لجويت، نقلها إلى العربية محمد كمال الدين طي، راجعها محمد صفر خفاجه، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٧، ص ٥٠.

والملاحظ أن رأي أفلاطون هنا لا يختلف عماً وجدناه في وطيماوس عن وإنّ كان هنا أكثر وضوحا، فالآلهة قد شكّلت المخلوقات الفائية هنا من التراب والنار وأخلاط متنوعة من كلا العنصرين. وهذه اشارة إلى أن تلك العناصر كانت موجودة من قبل (٢٩٠)، ولعلّ بدء وجودها يمتد إلى وجود الآلهة أنفسهم لأن أفلاطون لم يوضح هنا مدى قدم هذه العناصر، وبما أنها ليست من المخلوقات الفائية التي لم تكن موجودة في الزمن القديم حيث كانت و توجد آلهة فحسب و فإن من المؤكّد أن تلك العناصر التي شكلّت منها الآلهة هذه المخلوقات الفائية كانت موجودة منذ القدم.

وفي محاورة والسفسطائي، يتضح الاتجاه الروحي أكثر لدى أفلاطون، إذْ يؤكّد فيها التفرقة بين فن الانتاج الخاص بالآلهة وفن الانتاج البشري ويؤكّد على أن الأشياء لم تأت بالصدفة ولم تلدها الطبيعة بل حدثت بفعل عقل إلهى فيغول:

ه الغريب: فليكن إذنَّ لفن الانتاج قسمان.

ثباتيتوس: وما هما؟

الغريب: قسم إلمي وقسم بشري.

ثياتيتوس: لم أفهم بعد.

الغريب: أن تذكر جيدا ما قيل في مطلع حوارنا فنحن قد نعتنا بصفة الانتاج، كل قدرة تغدو سبب حدوث لاحق، لما لم يكن له وجود سابق.

ثباتيتوس: إنّا لنذكر ذلك.

الغريب: فالكاثنات الحية برمتها وبالاضافة إليها كل النباتات النامية على الأرض من بذور وأصول وكل ما تماسك على الأرض من أجسام لا روح لها، قابلة وغير قابلة للذويان، هذه طرًّا أنسبها لآخر، أم ننسبها للإله المبدع، الذي جعل لها حدوثاً لآحقا بعد لا وجود

<sup>(</sup>٢٩) قارن مذا بما قاله فلاستوس من أن الكون عند أفلاطون لم يكن دائهاً في الوجود ولكنه قد استحدث وبدأ من بعض المبادئ.

Visutos (Gregory), Ctestion in the «Timaeus»: is it a fiction? an essay in «Studies in Plato's Metaphysics» p. 402.

سابق؟ أم نأخذ باعتقاد العامة ونعمد إلى تعبيرها؟

ثياتيتوس: أي اعتفاد وأي تعبير؟

الغريب: الاعتقاد القائل بأن الطبيعة تلد كل تلك الأشياء بفعل علَّة عفوية وبدون فكر منشىء أم الاعتقاد بأنها قد حدثت بفعل عقل وعلم إلهى صادر عن الإله؟

ثياتيتوس: إن اتقلب مراراً من رأي إلى رأي، ربما بسبب حداثتي. أمّا في الرقت الحاضر فعندما أتأملك وأحسب أنك تعتقد أنها حدثت بفعل الآلهة ، أنا أيضاً أجاريك في هذا الاعتقاد.

المغزيب: أحسنت حقا يا ثياتيتوس، فلو كنا نحسب أنك عن سوف يعتقلون غير هذا الاعتقاد في المستقبل لحاولنا الآن أن نحملك على القبول به بالبرهان والأقناع الفارض نفسه ضرورة ولكن بما أني أعرف شنشتك وسجبتك وأعرف أنها تدفعك الآن تلقائياً دون برهان نقنعك به إلى عقيدة تعترف أنها تستهويك، فأنا أعرض عن ذلك القصد لأنه مضيعة للوقت. بيد أني أجزم واؤكد أن الموجودات المردودة إلى الطبيعة هي من صنع فن إلمي، وأن ما يستمده البشر من تلك الموجودات ويركبونه هو من فعل فن بشري. وطبقاً لهذا الاعتبار نقول إن صنفي فن الانتاج هما الصنف الإلمي والصنف البشري.

ثياتيتوس: إنك أصبت ١٠٠٠

ونفس هذا التصور يورده أفلاطون في محاورة وفيليسوس و حيث يتساءل الفيلسوف بلسان سقراط.

سقراط: أنقول يا ابروترخس، إن قلرة اللامعقول والقلر الأعمى والاتفاق المجرد تتحكم بالكون أم نقول عكس ذلك ــ كها قال أسلافنا ــ إن عقلا وفكرا عجيبا ينظمه ويسوسه؟

أبروتـرخس: لا تتعارض قضيتان تعارض هاتين القضيتين يا سقراط العجيب لأن القضية الأولى التي تشير إليها الآن مردودة، لا بل هي

<sup>(</sup>٣٠) أفلاطون، السفسطائي، الترجة العربية، (٣٠٥ ٥-٥-٥)، ص ٧٠٥ \_ ٧٠٧.

ضرب من الزندتة. وأمّا القضية الثانية القائلة بأن العقل يزين المودات طرأ وينظمها ويسوسها، فيا تبديه رؤية الكون والشمس والقمر والكواكب ودورانها من مظاهر، كل هذا جدير بأن ينير تلك القضية ويدلل عليها. وأنا من جهتي لن أجهر برأي يعارضها ولن أعتقد يوماً من الأيام اعتقاداً آخر (٢١٦).

ورغم أن وجهة أفلاطون في و السفسطائي و و فيليبوس و واحدة، إلا أن المتسلاف اللهجة في الأجربة يلفت الانتباه فعلى حسين أن شياتيتسوس في والسفسطائي، كان يتردد في الحكم للعلة العاقلة بادارة الكون لبولا أن حافز الاحترام يدفعه إلى الأخذ برأي سقراط، نجد أن ابروترخس في و فيليبوس ويعلن موافقته على ما يقول سقراط بل ويؤكد أنه سيدافع عن هذا الرأي طيلة حياته ولن يعتقد برأي آخر، ولعل هذه اللهجة التأكيدية تبدو من جانب ابروترخس أكثر حين مناقشته لسقراط في أن الصانع أو اللاعدود هو الجنس الأول، والمحدود أو المصنوع هو الجنس الثاني. ويبدو أيضاً في هذا الجزء من المحاورة تأكيد أفلاطون على لسان سقراط على مبدأ السبية بقوله إن الأشياء المحدثة جميعها تحدث بواسطة سبب، ويؤكد أيضاً في الوقت نفسه أولية السبب بالنظر إلى الأجناس الثلاثة الأخرى لأن المركبين بالذات، وإن كانا مبدأي انتاج، فها هما سوى مبدأين مساعدين ليسا فاعلين بل مفعولين. فهها إن صبح تعبيرنا عجين في يد العلة تكيفه بصورة فاعلين بل مفعولين. فهها إن صبح تعبيرنا عجين في يد العلة تكيفه بصورة معينة بالمناس سقراط:

سقراط: إذن طبيعة الصانع لا تختلف في شيء إلا بالاسم عن طبيعة العلّة والصانع والسبب وقد يقال بحق عنها أنها واحد.

ابروترخس: بحق.

سقراط: إذنْ أليس الصائع دوماً ويطبعه هو الذي يقود ويسبق في حين أن المصنوع إذْ يحدث يتبع الصانع؟

ابروترخس: بكل تأكيد.

سقراط:فالعلَّة تغاير دون ريب عبدها في الانتاج، وهي ليست وايّاه شيئاً واحدا.

<sup>(</sup>٣١) أفلاطون، فيليوس، الترجة العربية (الفيلفس)، (٥٠ ٥ ٢٨)، ص ٢١١ -- ٢١٢.

 <sup>(</sup>٣٢) أوجبت ديس، تقديم ترجته الفرنسية لـ و فيليبوس ،، الترجمة العربية، ص ٤١.

ابروترخس: ولم لا؟

سقراط: ونقول إن الجنس الرابع، مبدع الأجناس الثلاثة تلك هو العلّة. وقد دللنا بما فيه الكفاية أنها غير تلك الأجناس.

ابروترخس: العلَّة فعلًا غير تلك الاجناس الثلاثة.

سقراط: وإذا فصلنا الأجناس الأربعة، من الصواب أن نعددها واحداً فواحدا بغية تذكرها.

ابروتوخس: ولم لا؟

مقراط: أقول إذنَّ عن اللامحدود أنه الجنس الأول، وعن الحد أنه الثاني وأقول بعد ذلك عن الوجود المسختسلط والمحسدَث أنسه الجنس الثالث. وإنَّ قلت عن علَّة الاختلاط والحدوث أنه الرابع فهل أنطق نكوا؟

ابروترخس: وكيف تنطق نكرا.

سقراط: فالأشياء المحدثة إذنَّ ، والعوامل التي تنتج تلك الأشياء برمتها عنها قد وفُرت لنا الأجناس الثلاثة.

ابروترخس: تمامأ ع<sup>(۴۴)</sup>

وعن هذا الجنس الرابع أو العلّة الحقيقية التي تنظّم وتسوس العالم على الدوام يقول سقراط بعد مناقشات طويلة مع ابروترخس:

و سقراط: فالأفضل إذن أن نتبع الاعتقاد الآخر ونقول \_ وهذا ما رددناه مرازاً \_ إنه يوجد في الكون كثير من اللاعدود، وقدر كأنب من الحد، وعلّه ليست بغشيلة، تهيمن على الأجناس تزينها وتسوسها، وتنظم الأعوام والفصول والشهور، وتدعى ربما بكل حق حكمة وعقلا.

ابروترخس: ولكن لا يمكن أن تحدث الحكمة ولا العقل، في وقت من الأوقات دون النفس.

<sup>(</sup>٣٣) أفلاطون، نفس المرجع السابق، (٢٦، ٧٧ - 6-3) ص ٢٠٦ ــ ٢٠٧.

ابروترخس: فعلا لا يمكن ذلك.

سقراط: إذنَّ عليك أن تقول إن في طبيعة زفس (زيوس) نفساً ملكية وعقلا ملكياً، نشأ فيها بقدرة العلّة، وفي الآلهة الآخرين كمالات أخرى تُسمَى بما يطبب لكل منهم.

ابروترخس: بكل طيبة خاطر.

سقراط: فعليك أن تحسب، أننا لم ننطق عبثاً ببرهاننا هذا، بل إنه من جهة نصير لأولئك الحكهاء (٢٤٠) الذين أعلنوا منذ القدم، أن العقل يحكم ويسوس العالم على الدوام.

ابروترخس: فعلًا، إنه مفيد لهم.

سقراط: وهو من جهة أخرى يقدَّم جواباً لبحثي عن انتهاء العقل، إن العقل ينتمي إلى جنس، قلنا عنه إنه جنس العلّة الشاملة. وهذا الجنس في نظرنا أحد الأجناس الأربعة. وهكذا تحصل الآن بلا ريب على جوابنا.

ابروترخس: لقد حصلت على جواب شاف جدا.. مع أنه فاتني أنك تجيب على سؤالي (٢٥).

ولمل ذلك الجراب الشافي الذي حصل عليه ابروترخس وأقنعه لم يختلف كثيراً عما ورد في و طيماوس و إلا في أن و طيماوس وكانت الأجوبة على هيئة قصة أمّا هنا فيؤيدها التدليل العقلي، فقد اتضع لنا أن الأساس في ثقة أفلاطون أن موضوعات خبرتنا الحسية قد خلقت، هو أن بناءاتها المفهومة الواضحة كما يعتقد هو قد نتجت عن علة عقلية intelligent cause كما عرفنا من فيليبوس (23c)، أنها ضرية المحدود على اللامحدود بواسطة عقل منظم يبدو في الموجودات المولودة.

ويستمر أفلاطون في و القوانين ، في دحض حجج الذين يردون الأشياء إلى الطبيعة ومهاجمتهم، ويؤكّد ما ورد في و السفسطائي » وو فيليبوس ، من اتجاه

<sup>(</sup>٣٤) يشير أفلاطون منا لانكساجوراس الذي يسمي العقل والسيد المطلق و (انظر: اتراطيلوس دو ١٤٣) والعلّة الشاملة القصوى (أنظر: فيلون ٢٥-١٥).

Vissios (Gregory), Op. Cit, p. 404. (Ya)

روحي يفترض أن السبب الأول أو العلّة الأولى هي علّة إلهية. ولكنه في القوانين يربط هذا التأكيد بما سبق أن أشار إليه في و فيدون و من أن النفس سابقة على البدن، ولذا فلا بدّ أن تكون هذه النفس لها الأسبقية والأفضلية ولا بدّ أيضاً أن تكون قد أتت من علّة روحية لا جسدية ولا مادية. ويدلل أفلاطون على ذلك على لسان الأثيني في و القوانين و فيقول:

و الأثيني: وبعد فاني أفترض أن أعيد الحوار الغريب لهؤلاء الذين صنعوا النفس Soul وفقاً لأفكارهم الملحدة، فأكدوا أن السبب الأول للميلاد والفناء لكل الأشياء لا يكون الأول بل الأخير ، وأن ما يكون الأخير يكون الأول ومن هنا فقد وقعوا في الخطأ حول الطبيعة الحقة للآلمة.

كلينياس: أنا لم أفهمك حتى الآن.

الأثيني: إنهم يا صديقي قد ظهر جهلهم بطبيعة وقوة النفس خاصة ما يتعلق بأصلها، في أنهم لا يعرفون أنها من أول المخلوقات وولدت قبل الأشياء المادية بفترة طويلة وهي العلّة الرئيسية لاختلافها وعلّة حركتها. ولو أن هذا صحيح والنفس أقدم من البدن فعلاً لكان كل شيء به صفات النفس موجوداً بالضرورة قبل وجود الأشياء المادية.

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيني: ومن ثم فالفكر والانتباء والعقل والفن والقانون ستكون كلها أولية بالنسبة لما هو جامد ولين وثقيل وخفيف، فالأفعال والأعمال العظيمة هي من أفعال الفن التي هي أولية بالنسبة لأفعال الطبيعة والطبيعة نفسها ونحن نستخدم مصطلح خصومنا الحاطىء فافعال الطبيعة هي أعمال ثانوية تتتج عن المفن والعقل.

كلينياس: ولكن، لماذا قلت أن اصطلاح و الطبيعة و خاطى م؟

الأثيني: لأن مَنْ يستعملونه يعنون القول بأن الطبيعة هي القوة المبدعة الأولى ولكن لو كانت النفس هي العنصر الأول وليس النار أو الهواء فإنه يكون من الصحيح تماماً القول بأن النفس أسمى وأفضل من المادة وليس وسيكون هذا صادقاً لو أثبت أن النفس أقدم من البدن وليس العكس.

كلينياس: أنت على صواب تام، (٢٦١).

لكن إذا كانت هذه النفس قد وجدت بالطبيعة في البداية قبل الزمان وقبل كل شيء فيا الذي حرّكها أو بمعنى آخر ما الذي وهبها الحركة الأولى؟ أشيء آخر غيرها أم هي مبدأ حركتها؟

هنا نجد أفلاطون يجيب بأن هناك و وجوداً متحركاً بداته ، هو الأصل لكل الحركان وهو المبدأ البكر والأقرى للحركة والتغير، ويتضح ذلك في و القوانين ، من الحواد التالي:

و الأثيني: ومن هنا نستطيع القول أن الوجود المتحرك بذاته، الأصل لكل الحركات، والأول الذي يظهر بين الأشياء في وضع الاستقرار، كها أنه المبدأ البكر والأقوى للحركة والتغير بين الأشياء التي تتحرك بغيرها، وتكون حركة الآخرين لاحقة لها.

كلينياس: صحيح تماماً عاماً.

وهنا يطرح الأثيني تساؤلًا هاماً عن طبيعة تلك الفوة التي تتحرك بذاتها فيقول:

و الأثبني: في هذه المرحلة من الحوار، دعنا نثير تساؤلا.

كلينياس: ما هو؟

الأثيني: لو أننا رأينا هذه القوة الموجودة في أي مادة أرضية ، ماثية أو نارية، بسيطة كانت أو مركبة، كيف سنصفها؟

كلينياس: أتعني كيف نسمي حياة الفوة التي تتحرك بذاتها؟

الأثيني: نعم.

Plato, Laws, (891 - 892), translated with the latenduction by trevor) j. Saunders.

Penpum Books, Reprinted 1978, pp. 420 - 421.

Plato, Laws, X, (895), p. 280.

(LA)

Plato, Laws, (891 - 892) Sowett's translation, pp. 276 - 277. (٢٦)

(٢٦) الفقرة أيضا بترجة سوندرز Saunders:

كلينياس: سنفعل بالتأكيد.

الأثيني: وأينها نرى النفس في أي شيء، ألا يجب أن نفعل نفس الشيء، ألا يجب أن نفترض أن هذه هي الحياة؟

کلینیاس: نعم ، یجب ۱<sup>(۲۸)</sup>.

ويجيب أفلاطون على هذا التساؤل، فيوضع أن ذلك الجوهر المتحرك بذاته هو نفسه الذي يسميه النفس، ويضيف أن تلك النفس هي مصدر الحراثة وهي بالتالي الأقدم من كل الأشياء حينها يقول:

 الاثين: وما تعريف. تلك التي نسميها و التفس ٢٥ هل نستطيع تصور أي شيء آخر غير تلك، قد أعطت مسبقاً الحركة التي تستطيع تحريك نفسها؟

كلينياس: أتريد القول أن الجوهر المحدد بالمحرك للماته هو نفسه الذي نسميه بالنفس؟

الأثيني: نعم. ولو أن هذا صحيح، هل تظل تقرر أن هناك أي شيء محتاج للبرهان على أن النفس الأصل الأول والقوة المحركة لكل ما هو كائن وما كان وما سيكون ومضاداته، عندما يكون من الواضح أنها المصدر لتغير وحركة كل الأشياء؟

كلينياس: لا بالتأكيد، فالنفس الموجودة كمصدر للحركة، تكون بأسلوب أكثر اقناعا، الأقدم من كل الأشياء (٣٩).

وقد أكّد أفلاطون من قبل في و فايدروس و على أسبقية النفس وقال بأن حركتها الذاتية يترتّب عليها بالضرورة أن تكون غير حادثة أي قديمة، ويترتّب على هذه الحركة الذاتية للنفس أيضا أنها خالدة. فقد قال مدللا على ذلك:

د إن مَنْ يستمر في تحريك ذاته لا بدّ أن يكون خالداً في حين أن الذي يحرك غيره فإنما يتحرك بغيره وتوقف حركته هو توقف لحياته ووجوده، أمّا ما يحرك نفسه فهو وحده الذي لا يكفّ عن الحركة لأنه لا يمكن أن يهمل نفسه وهو مبدأ ومصدر

Ibid. (YA)

Plato, Laws, X, (896), pp. 281 - 282. (174)

الحركة في كل متحرك. والمبدأ لا يكون حادثاً لأن كل حادث يحدث بفضل مبدأ في حين أن المبدأ لا يصدر عن شيء فلن يكون هذا الشيء مبدأ له.

ولما كان مبدأ الوجود غير حادث فيترتب على ذلك ألا يتعرّض للفساد. ولو فرضنا أنه فسد فلن يمكن أن يوجد ثانية ولا أن يصدر عنه شيء آخر ما دام من المضروري أن كل ما يوجد بفضل مبدأ. ونتهي إذن إلى أن كل ما يحرّك نفسه بنفسه فهو مبدأ الحركة ومن المستحيل أن يفني أو أن يوجد وإلا فإن السهاء كلها والكون بأكمله سينتهيان إلى التوقف ولن يوجد لها من جديد مبدأ للحركة ولا للوجود.

والآن وقد وضح لنا أن كل ما يتحرك بنفسه خالد، فلن يتنابنا أي شك عند اثباتنا أن الحركة الذاتية هي ماهية النفس لأن كل جسم يتلقى حركته من الخارج جسم غير حي. وعلى العكس من ذلك فإن الحي يتلقى من باطنه مبدأ حركته وقد ثبت لنا أن طبيعة النفس, تتلخص في ذلك. ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن ما يحرك نفسه ليس شبئاً آخر سوى النفس، ويترتب على هذا بالضرورة أن النفس غير حادثة بل أيضاً خائدة (1).

ولعلّنا نلمح الآن تناقضاً يظهر في نصوص أفلاطون، فهل ذلك الحديث عن النفس، النفس في و فايدروس؛ مثله مثل الكلام الذي ورد في و القوانين؛ عن النفس؛ ينفي ذلك الكلام عن و الصانع؛ أو و الإله؛ في و طيماوس؛ وخلقه للنفس؟

الواقع أن ظاهر الكلام يبدو فيه التناقض بين خلق الإله للنفس وما يترتب على ذلك من أن تلك النفس حادثة وليست قديمة في وطيماوس، وبين القول بأن تلك النفس قديمة باعتبارها مبدأ الحركة والوجود الحي في وفايدوس، وو القوانين،

ولكن إذا وضعنا في اعتبارنا أن أفلاطون بفرَّق بين النفس الكلية وبقية النفوس لاستطعنا أن نصل إلى حل ذلك الاشكال، فأفلوطين يقول مفسراً أفلاطون: وإن الصانع يخلق بقية النفوس من بعد النفس الكلية، ولكنه يصوغها في نفس القالب الذي صيغت منه نفس العالم، وهو يجعل نفوس المرتبة الثانية والثالثة

 <sup>(</sup>٤٠) أفلاطون، فايدووس، الترجة العربية (١٤٥ د ــ هـ)، ص ٦٩ ــ ٧٠.

عتلفين عن النفس الكلية على نحو واضح، بالرغم من أنها قد صُنعت على نفس النمطه(١١).

وعلى هذا يضيف أفلوطين أن العبارة الواردة في و فايدروس عن النفس الكلية ترعى مجموع الأشياء غير الحية صحيحة كل الصحة، فأي شيء يتحكم في الطبيعة الجسمية وينظمها ويصعنها إن لم يكن النفس؟ وليس صحيحاً أن القدرة على ذلك من طبيعة نفس واحدة بينها بقية النفوس قد عُدِمت هذه الفرورة. فالنفس الكلية \_ كها يقول أفلاطون \_ أي نفس العالم، التي تجول في الأعالي، عارس فعلها دون أن تغوص في العالم، بل تظل عالبة عليه و وكل نفس كاملة عارس فعلها دون أن تغوص في العالم، بل تظل عالبة عليه و وكل نفس كاملة عائلها في هذا التحكم ع (١٤٠).

فالنفس الكلية إذن في نظر أفلاطون قد تكون نفس و الصائع » ، وهذا لا يتعارض مع تسمية أفلاطون لها بالنفس الكونية ، وحديث أفلاطون عن قدمها لا يتفي حديثه عن حدوث غيرها من النفوس الأخرى للوجودة في هذا العالم، وإذا كانت النفس في كل شيء حي هي مبدأ حركته، فإن هذا لا يتعارض أيضاً مع كون و النفس الكونية » هي التي وهبتها كون و النفس الكونية » هي التي وهبتها هذه الصفة وجعلتها مبدأ الأشياء الحية . ولكن رغم ذلك ... ما ينزال سؤالنا الأسامي بغير اجابة قاطعة ، هل العالم تبعاً لكل ما قدمناه قديم أم حادث لدى أفلاطون؟

وهنا نجد أن ما أبرزناه من نصوص عديدة من محاوراته، على اختلافها، ومنها وطيماوس، ترجَّع قدم العالم لديه. إذ أن تأكيد أفلاطون الدائم على أولوية الروح على البدن أو على أسبقية النفس للجسد ليست دليلًا على أن و الإله، الأفلاطوني بجسمياته المختلفة قد أوجد العالم من عدم، بل إن تلك الأسبقية أساساً منطقية تثبت أن أفلاطون كان صاحب اتجاه روحي مثالي، وهذا الاتجاه لديه قد تغلغل في كل فلسفته حتى أنه قد جعل للأرض نفساً، وقال إنها الالوهية الأولى وأنها أقدم من تلك الألوهيات التي توجد في السياء، وهذه المسألة \_ وإن أثارت الغموض في نظر أفلوطين في نظرنا تدل على أن أفلاطون قد تردد في القول

<sup>(</sup>٤١) أفلوطين، التساعية الرابعة، ترجمة وهراسةد. فؤاد زكريا ومراجعة د. محمد سليم سالم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠ م، ص ١٨٤ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>۱۲) - نقیده می ۱۸۵.

بابداع الإله للعالم، ولذا أسماه في وطيماوس ، بالصانع، وهي المحاورة الأساسية التي استند عليها شرّاح أفلاطون الذين قالوا بحدوث العالم لديه، فهذه التسمية قد قصد بها أفلاطون في الحقيقة أن يلبّع إلى أن ذلك الصانع ليس إلا أداة تشكيل عظمى للعالم، فهو المسؤول عن تشكيل كل المخلوقات سواء كانت هذه المخلوقات غلوقات إلهية أو بشرية أو جامدة، لأن ما صنع الكائنات البشرية والجامدة هي تلك الكائنات الإلهية التي سماها أفلاطون أحياناً وبالأرواح الوسطى ، أو والآلهة اللائوية ».

وإذا تساءلنا في النهاية عن المادة التي شكّل منها هذا الصانع هذا الكون، وعن الصور التي على أساسها شكّله؟! وجدنا اضطراباً وغموضا حقيقيا، فالواضع من محاورة الجمهورية .. كما سبق وبينا .. أن الصانع قد شكل أشياء العالم طبقاً لكاثنات عالم ألمثل ، الذي يتربع في قمته مثال الحير، وإذا كان مثال الحير أعلى من الصانع قيمة ومرتبة، فإن الصانع ليس إلا تابعاً له. وإذا فرضنا أنه مساوله، فمن أي مادة شُكّلت هذه المثّل التي يعد عالمها هو العالم الإلمي الحقيقي عند أفلاطون؟.

لعل ذلك الاضطراب والغموض حول المادة الأولى التي شكل منها و الإله » العالم عند أفلاطون، هو ما يجعلنا نؤكد ما قلناه من أن هذه المادة قديمة قدم الإله نفسه، وأن ما عند أفلاطون من تصور للخلق ليس ابداعاً من عدم ــ كالموجود في المسيحية أو الاسلام ــ (٢٦) بل هو أقرب إلى الصنع على مثال سابق ومن مادة سابقة أياً كان نوع هذه المادة.

<sup>(27)</sup> أنظر: يمي هويدي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الاسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٧، الباب الثالث ومشكلة خلق العالم،، ص ١٣٧ وما بعدها.

وأنظر كلكك: عباس محمود العقاد، الشيخ الرئيس ابن سينا، القاهرة، دار المعارف، الطبعة التأنية، ١٩٦٧، ص ٣٧ ــ ٣٨.

### الفصل الثاني

# براهين أفلاطون على وجود الإله

إن ايمان أفلاطون بوجود إله لهذا الكون، أمر لا شك فيه، وهذا الايمان قد اتضح في كتاباته الأولى من خلال انجاهه الروحي وايمانه بالخلود، خلود النفس ويرهت على ذلك في ه فيدون ، ومن خلال تأكيده على ضرورة غرس الايمان بصانع هذا الكون في أذهان الشباب في ه الجمهورية ، فلا يستطيع الشاب الوصول إلى مرتبة الحراس ثم الرقي إلى مرتبة الحكام إلا إذا كان فيلسوفا، والفلسفة هي التشبة بالآلهة بقدر الطاقة كها ورد في و ثياتيسوس ». أمّا في و طبماوس » فقد سيطرت عليها فكرة الألوهية سيطرة عجيبة حتى نجده لا يتحدث إلاّ عنها، حتى خمل الألوهية بما تبهه من حياة لكل شيء تتخلل كل شيء حتى الأرض والجماد، خالأرض حية والكواكب والنجوم لها أنفس حية ، ومن هذه الكواكب صنع الصانع فالأرض حية والكواكب والنجوم لها أنفس حية ، ومن هذه الكواكب صنع الصانع تراه من صور في عالم المكل، ولقد استطاع أفلاطون في أواخر حياته أن يثبت عن يقين وجود الألحة، بل رقى تصوره إلى إله واحد نزهه عن أي رغبة أو شهوة دنيوية أو نظرة ما كتب مادية، ولعلنا نلمس هذه الصورة للإله والحد نزهه عن أي رغبة أو شهوة دنيوية أو نظرة وهذا الإله الخير قد دعم أفلاطون وجوده بالأدلة والبراهين أكثر وأكثر في آخر ما كتب وهذا الإله الخير قد دعم أفلاطون وجوده بالأدلة والبراهين أكثر وأكثر في آخر ما كتب في والقوانين».

فغي هذا المؤلف الأخير في حياة الفيلسوف يلمس المرء تلك المعرفة الغامضة التي تتجل للاتسان عند غروب شمس الحياة ال فعندما اقترب افلاطون شيئاً فشيئا نحو الخلال تزايد شعوره بصغار المسائل الانسانية، وبعظمة الخالق، وبالحاجة الكبرى إلى الايمان المستسلم بقوله:

« نحن ذوي الشجاعة والقوة والحكمة، نحن الذين في فجر شبابنا تحدينا

عناصر الطبيعة. ما نحن في نهاية الأمر إلَّا يالعبة في يد الآلهة :. هذا، إذا وعينا ا الأمر جيد أ هو أحسن ما فينا، كفانا إذن:

عندما نسر نحو الأرض الصامتة،

بين المحبة، بين الأمل، وبما نحظى به من ايمان أسمى، كفي أن نشعر بأننا أعظم عا نعرف.

إن الآله هو الذي يجب أن نتخله مقياساً للأشياء كلها، ولا نتخذ من أنفسنا

مقياساً (كما قال بروتوجوراس)، وفي الإله يجب أن نضم ثقتنا، لا في قدرتنا العقلبة ا

الناقة عال.

بهذه الروح التي دخلت مساء الحياة يستدير أفلاطون إلى أصحاب المبادىء المادية الذين يفسُّرون العالم تفسيرات مادية ويتحدثون عن القوى الكامنة في المادة، وعن قوانين الحركة الضرورية التي تتحكم في حركة المادة، فيناقشهم ويجادلهم(٢)، ويقرر أن هؤلاء يحسبون الأمر حساباً ماديا صرفا، ولا يعرفون أن الأرفع فيمة هو ما لا يمكن لهم حسابه أوعده. إن الاعتقاد الصحيح حول الآلهة هو هذا الشيء الرفيم القيمة، والذي نجدهم جميعاً يؤمنون به في أواخر حياتهم، وقعد عبّر أفلاطون عن هذا على لسان الأثيني حين يقول:

و الأثيني: إن الأرفع قيمة هو ذلك الذي لا يمكنك حسابه أو عده. الحياة الحيَّرة مع الاعتقاد الصحيح حول الآلمة. وأستطيع أولًا أن أخبرك بشيء واحد بخصوصهم دون خوف الوقوع في التناقض إنك لست الوحيد الذي يقرر هذا الرأى حول الآلهة، ولا أصدقاؤك أول مَنْ تصوروه. فهناك في كل العصور عدد كبير أو قليل من البشر يعانون من هذا الداء Disease وأنا لا أعرف الكثيرين منهم وأستطيع أن أخبرك بأنه لا واحد من هؤلاء في شبابه إلَّا وسيطر عليه في شبابه الاعتقاد بأنه لا توجد آلهة، ولم يستمر في هذا الاعتقاد لآخر عمره:

<sup>(</sup>١) أرنست باركر، التظرية السياسية عند اليونان، الجزء الثاني، ترجمة لويس اسكندر، واجعه عمد سليم سالم، سلسلة الألف كتاب (٥٦٦)، القاهرة مؤسسة سجل العرب ١٩٦٦ م ص . 177 - 171

Plato, Laws, X, (886 - 891), pp. 269 - 275. (٢) انظر: وانظر كذلك:

أمّا الفكرتان اللتان تستمران، ليس في حالات كثيرة بل في بعض الحالات فقط، أن الآلمة موجودة، وأنهم لا ينظرون إلى الأشياء البشرية، ولكن يمكن استعطافهم بسهولة بالقرابين والدعوات عنداً.

لا وقد عبر أفلاطون في و القوانين عن هذا الاعتقاد الجازم بوجود الآلهة ، وطبق استدلالاته الخاصة التي أثبت بها نظريته في وجود ألمثل على السلاهوت ، فأخرج لنا على تعبير لودج على 1000 نتائج منطقية من مقلمات قلمها ، وصحة هذه النتائج قائم بالفرورة على مبدأ الاتساق المفترض بين المقلمات والنتائج (أ) فلو قبلنا المقدمة المقاتلة بأن و الإله هو الخبر ، سيشمل هذا بالمضرورة أن الإله هو خالق العالم بما فيه من جمال وقيم وضيعة وأخرى سامية عظيمة ، فالإله كزعيم ومرشد وصديق يشجع ويساعد كل الموجودات البشرية التي تحاول باخلاص أن تمثال ذاتها كنموذج الطبيعة الإلهية ، وتلك التي تشارك في تحقيق الحطة الإلهية (مهم تماثل ذاتها كنموذج الطبيعة الالهية ، وتلك التي تشارك في تحقيق الحطة الإلهية (مهم الله المهم المهم

وإذا تساءلنا عن المباديء الرئيسية التي زردت هذا اللاهوت ببنيته الأساسية وجدمًا أفلاطون يقدم هذه المباديء مبسطة في والقوانين ، ويمكننا استخلاصها على المنحو التالي:

المبدأ الأول: أن الآلهة موجودة: والآلهة تُفهَم بوصفها المصدر المحدد للتصورات والأشباء الموجودة في العالم، فالآلهة تحيى الشمس والنجوم، وهم يوجهون حركات الأجسام السماوية في مدارها المتظم المركم أنها مبادىء حية فالآلهة هي التي تسميها و الأرواح ، أو والأنفس، الموجودة في أجسام النجوم الفيزيقية، فحركات و روح ، الإله السماوية المباشرة في وفاق مع أفضل نموذج، حركة الكل ويتربّب عليها هذه الحركات نشأة الفصول على أرضنا، ونستطيع من خلالها قياس الزمن بالسنة والشهر واليوم (٢٠).

Plato, Laws, X, Prom Coraford, pp. cit 219.

Jowett's Translation, X, (888), p. 272.

Lodge (R.), The philosophy of Plato, p. 188.

(4)

Bid.

Lodge (R.), Op. Cit., p. 191.

Plato Laws, X, (886 a. f. 89 le, 899d; Jowett's Trans., pp. 269 - 285.

المبدأ الثاني: أن الآلمة تُعنى بشؤون البشر، ففي احداث الفصول على الأرض توجه الآلمة وتتحكم في الأحوال الفيزيقية لحياتنا. ولو توافق الوجود الانسان مع هذه النواميس فسينجع في تحقيق السعادة البشرية، ولو أن الانسان قصر ولم يكترث بما تحويه هذه النواميس فإنهم سوف يواجهون بعقبات من قبيل ما ينظرون إليه على أنه عقاب طبيعي من الآلمة(٧).

المبدأ الثالث: الآلمة غير قابلة للفساد، فالقوانين المقدمة المنظِّمة للعالم تكون صورة من العدالة الكونية التي تعمل بتناسق صائب لا ينتهي ولا ينضب، فأنت لا تستطيع أن تجعل قانوناً ما يسير وفقاً لمسلحتك بأي حيلة كالرشوة مثلا (من قبيل تقديم القرابين، بناء المعابد، صنع الهدايا الشمينة لهذا الإله أو ذاك) أو الخضوع والخشوع humiliating والتومّلات entreaties والصلوات Prawers. فالسلوك الوحيد المعقول للوجود البشرى أن يعمل بموجب النمواميس المقمدسمة ليجعلوا أرواحهم تتثبه بسالسروح الإلهية Divine Soul ، تتشبه بذلك المبدأ الذي يهب الحياة لكل شيء، بحكم كل شيء، يقود كل شيء إلى الأفضل، وفي كلمة واحدة على الانسان أن يجيا حياة من العدل وضبط النفس(٨)، ليضمن عودة روحه إلى العالم الإلمي الذي جاءت منه(٩)، فخلود الروح وبقاؤها بعد الموت لم يعد خرافة بعد أن أثبت أفلاطون بقاءها ببراهين مباشرة وفيها يذهب إلى القول بالفرابة بين النفس وبين الحقائق المعقولة(١٠)، وأعظم هذه الحقائق هي وجود الآلمة لأنها هي الأخرى غير قابلة للفساد،

Lodge (R.), Op. Cit., p. 191.

(7)

Lodge (R.), Op. Cit., p. 191 - 192.

**(**A)

وراجم Plato, Laws, X, (899d, 905 c), pp. 285 - 292

وراجع, Laws, (905 - 907), pp; 292 - 294. وراجع

 <sup>(</sup>٩) راجع براهين الملاطون على خلود النفس وباللمات برهان التذكر، الترجمة العربية لـ « فيدون ٤٠ للدكتور زكي محمود، ص ٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) النظر: أوجَست دييس، أفلاطون، ص ٩١.

بل هي التي تهب النفس الخلود وعدم قابلية الفساد؟ إذَّ أن النفس جزء من طبيعة النفس البشرية.

البدأ الرابع: الخطة الإلهية المقدسة، فالخطة الإلهية في تنظيم كل شيء إلى الأفضل تعني أن يوجد بالنسبة لكل شخص موجود في العالم مكان معد، مكان مناسب لقدراته واهتمامه، فبعض الناس تناسبهم حياة الزراعة، والبعض الآخر تناسبهم حياة العمل الاداري الحكومي(١١)، ولو أن كل فرد يتعلّم أن يعرف نفسه ويكتشف قدراته واهتماماته ويعلم نفسه تبعاً لذلك فسيكون مؤهلاً أن يأخذ في الحياة مكاناً مرموقا ويشغل الدور اللائن به، ولو يفي كل انسان بوظيفته في المشروع الإلهي المقدس للأشياء، فستتحقق الخطة الإلهية، وستتقدم الحياة البشرية كثيراً إلى السبيل الأفضل وكل فرد مسجقق كل السعادة التي يكون كفؤاً لها(١).

وهذه المبادىء الأربعة التي آمن بها أفلاطون ، تؤكّد أنه مؤمن بوجود الآلهة وهذا الايمان من شأنه في نظره أن يجعل الشخص بعيداً عن العصيان، لأنه لو قال بغير ما يثبت وجودهم سيكون خارجاً عن الدين الصحيح، ولقد عبر أفلاطون عن ذلك حينها قال على لسان الأثيني:

و لا واحد نمن يعتقدون في وجود الآلهة مثلها يعتقد في وجود القانون بقر أبداً باختياره بحجة خارجة عن الدين. أو يتغرّه بكلمة عصيان، ولو فعل ذلك يكون لاحد أسباب ثلاثة: أحدها ألا يكون معتقداً في وجود الآلهة كها قلت. أو ثانياً بمتقد أن الآلهة موجودة ولا تعباً بشؤون البشر. أو ثالثاً، يعتقد بأن الآلهة ترضى بسهولة عمن تضرّع وتوسّل إليها بالتضحية والدعاء والصلاة لها ١٣٥٥).

والمؤمن بموجود الآلهة، ذلك الايمان العقلي اللذي يؤيده يقين العقل

Lodge (R.), Op. Cit., P. 192. (\Y)

وراجم أيضاً: . Plato, Laws, (903), p. 290

Plato, Laws, X, (885), p. 268. (17)

وراجع Comford (F. M.), Op. Cit., p. 213

<sup>(</sup>١١) لمل نظرية أفلاطون في تعريف العدالة بأنها بقاء كل مواطن في المكان اللالق به في و الجمهورية عجاء موافقاً لهذا الايمان بالحطة الإلهية.

واستدلالاته لا بد له أن يقدِّم البراهين على ذلك، وهكذا فعل أفلاطون ضمنا، نقد قدم من خلال مناقشات المتحاورين في محاوراته المختلفة، تلك البراهين التي فاقت في كثرتها ما قدمه الفلاسفة الآخرون كل على حدة ولذا فإننا لو نظرنا في أي البراهين المشهورة على وجود الله التي قدمها الفلاسفة، طوال تباريخ الفلسقة لوجدنا أنها جميعاً قد ترجع إلى أفلاطون، ولعل أفضل دليل على أننا لا يجانبنا المصواب في هذا القول أن ننظر في ما قدمه أفلاطون من هذه البراهين.

## أولا : يرهان وجود الإله كعلَّة فاعلة :

إن كل ما يوجد بعد أن لم يكن لا بدّ لوجوده من علّة مؤثّرة فيه، وهي لا تؤثر إلّا إذا اشتملت على قوة التأثير، وفي هذا يقول أفلاطون : وإن كل ما ينشأ ضمرورة بفعل علّة ، لأن من المستحيل أن شيئاً أيّاً كان ينشأ بدون علّة ، ويقول: وإن كل ما ينتج (أي العلّة) همو سابق بطبيعته على ما يُنتج (أي المعلول) ، ويقول أيضا: وإذا ، توجد قوة فادرة على فعل ما لم يكن سابقا ه (11). ويقول كذلك و يجب أن نميز بين نوعين من العلل، النوع الضروري والنوع الإلمي في الأمور كانة، لاقتناء حياة سعيدة بمقدار ما تستطيع طبيعتنا إلى ذلك سبيلا. أمّا النوع الضروري فيفرض سعيدة بمقدار ما تستطيع طبيعتنا إلى ذلك سبيلا. أمّا النوع الضروري فيفرض البحث عنه بسبب الغاية المذكورة، مفكرين أننا بدون هذه العلل الضرورية والإلمية لا نقدر أن نفقه حتى ولا المطالب وحدها التي نجد في السعي اليها، ولا أن ننال منها شيئاً، ولا أن نحظى بها على طريقة أخرى ولو قليلا وعلى أي وجه من الوجوه ه (10).

ومعنى هذا كله أن نشوء للعلولات عن العلل، وهو ما نشاهده في كل لحظة يبرهن على أن تلك العلل مشتملة على قوة في امكانها أن توجد ما لم يكن موجوداً، فإذا ثبتت هذه القوة الايجابية، وجب أن يكون هناك كائن متصف بهذه القوى

<sup>(</sup>١٤) عمد غلاب، مشكلة الألوهية، القاهرة، دار اجياء الكتب العربية، ١٩٤٧ م، ص ٣٧ ــ ٢٨.

وأنظر كللك: أفلاطون، طيماوس، الترجة العربية، (٢٠٥ -١٥- ٥٠)، ص ٢٠٧ ــ ٢٠٨. (١٥) - أفلاطون، طيماوس، الترجة العربية، (٦٩)، ص ٢٧١.

وأنظر أيضاً ما قدمناه من نصوص أخرى في الفصل السايق عن و نظرية الخلق و

الموجودة لأن ما هو ثابت للمعلولات من قوى يجب أن يثبت للعلل بهيشة أكثر كمالاً (١٦)، وليس هذا الكائن سوى و الإله ع.

ثانيا: البرهان الكوني:

وهذا اليرهان ، أقدم البراهين وأبسطها وأقواها على الاقناع، وخلاصته أن الموجودات لا بدّ لها من موجد، لأننا نرى كل موجود منها يتوقف على غيره، ونرى غيره هذا يتوقف على موجود آخر دون أن نعرف ضرورة وجود لذاته، ولا يمكن أن يُقال أن الموجودات كلها فاقصة، وأن الكمال يتحقق في الكون كله، لأن هذا القول كالقول بأن مجموع النقص كحال، ومجموع المتناهيات شيء ليس له انتهاء، ومجموع القصور قدرة لا يعتريها القصور،) فإذا كانت الموجودات غير واجبة لذاتها فلا بدُّ لها من سبب يوجبها ولا يتوقف وجوده على سبب سواه، ويُسمى هذا البرهان في أسلوب من أساليبه المتعددة ببرهان المحرك الذي لا يتحرك أو المحرك الذي أنشأ جميم الحركات الكونية على اختلاف معانيها(١٧٧)، ويفصل أفلاطون القول في هذا البرهان إذ أنه مؤسس على ظاهرة مرئية، حركة السياء، فكل حركة تفترض وجود عمرك وتفترض سلسلة الحركات بأجمها عركاً أعلى. وهذا المحرك لا يتلقى حركته من شيء آخر وهو الذي يهب نفسه الحركة، ولَّما كان كائن واحد هو الذي يستطيع أن يحرَّك نفسه بنفسه وهو الحياة لنفسه، ومبدأ لتنفس نفسه، فهناك إِذَنَّ نَفُس تَتُولَى حَرَكَاتُ السَّهَاء، وهِي لا مادية ، عاقلة، خيَّرة، وهي قدسية تشمل عنايتها كل شيء وتنتظم كل صغيرة وكبيرة في العالم المادي وفي العمالم الأخلاقي في سبيل الخير العام(١٨٠).

وقد سبق أفلاطون أرسطو إلى البرهنة على وجود الإله بواسطة الحركة، وإنَّ كان لا يصرَّح في هذا الاستدلال بأن المحرَّك هو الإله، بل هو يعبَّر عنه في الكتاب العاشر من «القوانين عبِ «نفس العالم» ولكن هذه النفس هي من فعل الإله، وموجز هذا الاستدلال كها قدّمه أفلاطون، أنه يوجد نوعان من الجواهر، النوع الأول هو الذي يستطيع أن يتحرك من نفسه ويحرَّك غيره وذلك مثل النفس. والثاني هو الذي يستطيع أن يتحرك من نفسه ويحرَّك لا يستطيع أن يتحرك من

<sup>(</sup>١٦) عمد خلاب، نفس الرجع السابق ص ٣٨.

<sup>(</sup>١٧) عبد للنعم الحفني، براهين وجود الله، القاهرة، الناشر مكبة مدبولي، الطبعة الأولى ١٩٧٨ م، ص ٨٧.

<sup>(</sup>١٨) أوجست دييس، نفس المرجم السابق، ص ١٥١.

نفسه، وذلك مثل الجسم. إذن فالأول في الكون هو الذي يجوك الثاني، وهذا الأول هو الذي يجوك الثاني، وهذا الأول هو الذي يسميه أفلاطون بد « نفس العالم » أوه روح العالم ». ولما كان من غير الممكن أن تكون النفس هي العلّة الفاعلة لانصافها بالحركة، فقد وجب أن تكون معلولة لعلّة أخرى منزَّهة عن الحركة، ولما كان أفلاطون قد قرر آنفاً أن ما ثبت للمعلول من قوى يثبت للعلّة بهيئة أكمل ، فقد ثبتت القدرة على التحريك لهذه العلّة الأولى(١٩٠)

ولعلَ من أوضح الفقرات. التي أثبت فيها أضلاطون هذا البرهان في « الفوانين » في الكتاب الثاني عشر، إذْ يقول عل لسان الأثبني:

الأثبني: هل نحن متأكدون أن هناك شيئين يقودان البشر إلى الاعتقاد في الألمة، كما أثبتنا من قبل؟

كلينياس: وما هما؟

الأثيني: أحدهما، ذلك الحوار حول النفس، الذي ذكرناه من قبل، أن النفس هي المبدأ البكر والأكثر قداسة من كل الأشياء، وأن حركتها المولّدة تهب الوجود الأبدي الدائم، والآخر، كان حواراً حول نظام حركة الكواكب وكل الأشياء يحكمها العقل الذي نظم العالم. ولو أن الرجل بحث في العالم بلا سطحية أو طيش، لم يجد هناك أحداً ملحداً بدرجة ما لم يجرب تأثيراً مضاداً لذلك الذي يتخيله الكثيرون، ولأنهم يعتقدون أن هناك من يدبّر هذه الحوادث بماندة علم الفلك، ومسايرة فنون البرهنة، يصبحون ملحدين لأن النظر إلى أقصى ما يستطيعون المرؤية يؤدّي بهم إلى القول بأن حدوث الأشياء يتم بواسطة الضرورة، وليس بواسطة العاقل الكامل الخير الإربياء

قالنفس كمبدأ ومصدر للحركة أساس جوهري في اللاهوت الأفلاطوني في القوانين عن كم كانت أساساً للكون في ه طيماوس الأن، وقد استدلّ أفلاطون من تحلال حركتها الأولى على وجود عرَّك أول هو ه الإله ع.

<sup>(</sup>١٩) عمد غلاب، نفس المرجع السابق، ص ٣٨ ــ ٢٩.

plato, Laws, XII, (966 - 967), p. 358.

Duncan (sir Patrick), immedality of the soul in the planonic Dialogues and Aristotle, (33) An essay in «Philosophy» Vol. (VII, 1942, P. 308.

وأنظر كذلك . Plato, Timaeus, English Trans, by Cornford, (34 a - b), p. 58.

ثالثاً: برهان والغائية ، أو والنظام ،:

وهذا البرهان الغاثي في أساسه غط موسع من البرهان الكوني أو برهان الحلق إذ يتخذ هذا البرهان من المخلوقات دليلاً على وجود الخالق، ويزيد على ذلك أن هذه المخلوقات تدل على قصد في تكوينها وحكمة في تسييرها وتدبيرها، فالكواكب في السهاء تجري على نظام، وتدور بحساب، وتسكن بحساب، وعناصر المادة تتألف وتفترق، وتصلح في ائتلافها وافترافها لنشوء الحياة ودوام الأحياء، وأعضاء الاجسام الحية تتكفل بأداء وظائفها المختلفة التي تتحقق فيها الحياة بمجموعها (وتكملة عضو منها لعضو، ووظيفة لوظيفة أومن عرف التركيب المحكم الذي يلزم لأداء وظيفة البصر في العين مثلاً تعذّر عليه أن يعزو ذلك كله إلى عجرد المصادفة والاتفاق. ويُقال في كل حاسة من الحواس ما يُقال في العين أو العيون التي تتعدد بتعدد الأحياء (٢٠).

ولقد كان فحذا البرهان حفظ وافر لدى أفلاطون، إذ أنه كان دائم الحديث فيه، ويتلخص هذا البرهان لديه في اثبات غاية مراد الإله لكل فعل من أفعال الطبيعة عظيمًا كان أو حقيرا، فحكمة الإله لديه لا نهائية، تظهر واضحة في خلقه المتقن الصنع، البديع الإحكام، فقد شاء أن يضع عنصري الحواء والماء بين عنصري التراب والنار لكي يكون جسم الكون مفعمًا بالجمال والاتساق، وقد صنع المعالم على هيئة دائرة لأن هذا الشكل هو أجمل الأشكال الهندسية، وخلق لنا البصر لنلاحظ بواسطته جمال السهاء، ومنحنا السمع لنصغي به إلى أصوات الطبيعة الهاتفة بمعاني الانسجام (٢٣). فمن ذا الذي يرى ويسمع هذا الانسجام الموجود في الطبيعة، والقوانين والتنظيمات فيها ولا يكون قادراً على اعطاء سبب لذلك (٢٤)!

وقد جعل الإله رؤ وسنا مستديرة لتشبه الكرة الكونية العامة، التي هي أجمل الأشكال، لأن الرأس هي أشرف ما في الجسم الانساني، بل هي فيه بيت القصيد، أمّا بقية الأجزاء في الجسم فأكبر وظائفها أنها تحمل الرأس كها تحمل العربة الانسان(٢٠٠). وعلى الجملة فإن العالم آية فنية غاية في الجمال ولا يمكن أن

<sup>(</sup>٢٢) عبد المتعم الحقني، نفس المرجع السابق، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٢٣) عمد غلاب، نفس الرجع السابق، ص ٢٩.

Pinto, Laws, XII, (968), p. 359. (74)

<sup>(</sup>٢٥) محمد علات، نفس الرجع السابق، ص ١٠.

يكون النطام البادي فيها بين الأشياء بالاجمال، وفيها بين أجزاء كل منها بالتفصيل، بتيجة على اتفاقية، ولكنه صنع عقل كامل توخى الخير ورتب كل شيء عن قصدا٢٦٠. ونجد دلائل أفلاطون على دلنك في كثير من المواضع في محاوراته المحتلفة، فهو يقول في وطيماوس »:

وظئفلٌ لأية علّة أنشأ المنشى، الصيرورة وهذا الكل بومته، لقد كان صالحا، والصالح لا يداخله حد ما بشأن أي شيء، ولما خلا الحسد، أواد أن تحدث جميع الأشياء وهي تدانيه أعظم مدانياة، وقد يقبل المرء أتم القبسول من أنباس حكماء، أن هذا مبسدا الصيمرورة ومبسدا العملل الأسمى. ويصيب كل الاصابة في قبوله، لأن الإله لما اراد أن تكون جميع الأشياء حيدة وأن لا يكون شيء منها خبيثا، تناول بعد هذا التصميم كل ما كان مرثباً غير هدىء، لا بل مضطربا ومصطحبا مشوشاً، ونقله من الفوضى إلى النظام معتقداً أن حالة النظام أفضل على كل وجه من حالة القوضى ولم يكن حلالا ولا يحل الآن لأفضل الكائنات أن يصنع شيئاً ما لم يكن أبهى الأشياء.

ففكر إذن ، وبعد التفكير وجد أنه لا يمكن أن يصدر عن الأشياء المرئية بالطبع كون متكامل بلا فهم يفضل كونا متكاملاً ذا عقل وفهم وأنه يستحيل أن يؤى أحد العقل دون تفس. وبناء على هذا التفكير جعل العقل في النفس والنفس في الجسد وهندس الكل ليكون بالطبع أبهى الأشياء وينجز هو خير الاعمال، فعلى هذا النحو يجب القول طبقاً لبرهان محتمل بأن هذا العالم في الحقيقة كاثن حي ذو نفس وعقل وأنه حدث وصار بعناية الإله على الم

وفي و فيليبوس و نجد سقراط لا يرصى بموافقة محاوره ابروترخس ببساطة على برهان القدماء بل يناقش ويبرهن هو على ذلك فيقول لنا، إن الأجسام الحية تتألف من عناصر، هي التراب والماء والهواء والنار، ونحن نلقى هذه العناصر نفسها في تركيب العالم، والحال أن هذه العناصر في الأجسام الحية، في جسدنا مثلا، لا توجد إلا على حال بائسة مشوبة في حين أنها تتوافر في العالم وتبلغ من الكمية والنوعية درجات أسمى بكثير، فهي إذن لدينا عاربات ورهائن، وجسم العالم هو مغذي أجسامنا وعائلها. غير أن جسم واحد منا ذو روح، ومن أين

<sup>(</sup>٢٦) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٨١.

<sup>(</sup>۲۷) أفلاطون، طيماوس، الترجة العربية، (۲۹ ت، ۳۰ ۵ - ۳)، ص ۲۱۱ ــ ۲۱۲.

يستمدها، ما لم يكن جسم العالم ذا روح، حاويا عقلاً يفوق نفسه قلرة وحالا؟ ولا بذ في الواقع من أن يوجد في العالم، كما يوجد فينا ليس فقط قسط واسع من الملا عدودية مجسرها الحد، بل سبب أيضاً يسيطر على الاثنين معا. وهذا السبب الكلي و منظم السنين والفصول والشهور و يستحق أن يُدغى حكمة وعقلا، والحال أن الحكمة والعقل لا يحلان إلا في الروح. وعلى هذا النحو يثبت أفلاطون استدلاله على اعتقاد الحكماء علك العقل ملكا كلياً، ويحمل المشكلة التي طرحوها(٢٨).

وبعد أن أكّد أفلاطون هذه الاستدلالات في «القوانين» يعبود كلينياس ليتساءل في المحاورة قائلا:

هل يوجد أية صعوبة في البرهنة على وجود الألهة؟ ويبود ه إن الأرض والشمس والنجوم والعالم والنظام الملائم للقصول وتقسيمها إلى شهور وسنين، كل هذه براهين مؤسسة على وجود الآلهة ٤(٢٩).

فنظام العالم على هذا النحو الهندسي العظيم، لا يمكن أن يكون إلاّ من قبل مهندس أعظم هو و الإله ».

#### أ ابعا: برهان و الاجماع ع:

وهذا البرهان يُسمى أحيانا بالبرهان الطبيعي، إذ أنه مأخوذ من فطرة الناس وايمانهم العام الذي لا يتزعزع بوجود قوة عظمى تسبطر على هذا الكون وتسيره طبقاً لما تربد وكيفها تشاه. وقد أخذ الفلاسفة من هذا الاجماع لدى الناس برهاناً من البراهين التي تؤكّد وجود الإله الذي لولا وحوده الفعلي لما آمن به هؤلاء الناس هذا الايمان الفطري. وقد قال أفلاطون بهذا البرهان في الكتاب العاشر من القوانين ع حينها قال بأن واقعة اعتقاد كل الهلينيين والبرابرة في وجود الآلهة من البراهين المؤكّدة على وجودهم بالقعل ٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>۲۸) أنظر: تقديم أوجست دييس لترجمته الفرنسية لـ و فيليبوس و، الترجمة العربية ص ٢٣ ــ
 11.

وراجع كذلك: الفقرات (a.b.c.d.e ۲۸)، ص ۲۰۹ ـــ ۲۱۲

Plato, Laws, X, (886), P. 259. (75)

 <sup>(</sup>٣٠) وانظر أيضاً: أوجست ديبس، أفلاطون، ص ١٥١.

## خامسا: برهان و نظرية ألمُثُل ه

وثمّة برهان آخر لدى أفلاطون لا نجله لدى غيره من الفلاسفة، إذّ أنه مرتبط بجزء هام من أجزاء فلسفته وهو نظرية ألمثل، فقد رأينا أفلاطون يصنع ألمثل لأنه وجد المحسوسات تتفاوت في صفاتها، فدلَّه هذا التفاوت على أن العبقات ليست لها بالذات ولكنها حاصلة في كل منها بالمشاركة فيها هو بالذات ، وخصَّ بالذكر مثال الجمال في و المأدبة ، ومثال الحتير في و الجمهورية ، فقال عن الأول: وإنه علَّة الجمال المتفرِّق في الأشياء، والمقصد الأسمى للارادة في نزوعها إلى المطلق والغاية القصوى للعقل في جدله، لا يوصف أي لا يُضاف إليه أي محمول لأنه غير مشارك في شيء ولكنه هو هوء(٣١) . وقال عن الثاني : وفي أقصى حدود العالم يقوم مثال الحير، هذا المثال الذي لا يُدرك إلّا بصعوبة ولكننا لا ندركه إلّا ونوقن أنه علَّة كل ما هو جميل وخير فهو الذي ينشر ضوء الحق على موضوعات العلوم ويمنح النفس قوة الادراك، فهو مبدأ العلم والحق، يفوقها جمالا مهما يكن لها من جمال. هو أسمى موضوع لنظر الفيلسوف والغاية من الجدل تعقله، وإن جماله لَيُعْجز كل بيان، لا يوصف إلَّا سلبًا ولا يعين ايجابا. ويستحيل أن يكون العالم المصنوع خيراً عضا فيشابه نموذجه الدائم فهو إذنَّ ناقص ولكنه أحسن عالم ممكن. وعناية الإله تشمل الكليات والجزئيات أيضاً بالقدر الذي يتفق مع الكليات ونحن نرى الطبيب يراعي الكل قبل الجزء، والفنان يدبُّر أفعاله على حال الصانع الأكبر ١٣٢٥.

ويقول أفلاطون في ۽ طيماوس ۽ مشيراً إلى هذا البرهان:

و ومن جديد لا بد أن يبحث أيضا بشأن العالم هذا الأمر التالي: مهندس العالم قد صنع العالم يا ترى بالنظر إلى أي من المثالين، أبالنظر إلى المثال الثابت غير المتحول، أم بالنظر إلى المحدث؟

فإنْ كان هذا العامل جميلا ومبدأه صالحاً، فجلي أنه كان ينظر في صنعه إلى المثال الأزلي، وإنْ كان أمر لا يحل لاحد النطق به. فقد كان ينظر إلى المثال

وراجع: حديث ديوثيها في محاورة والمأدبة،، الترجمة العربية، ص ٦٨ ــ ٧٠.

<sup>(</sup>٣١) يوسف كرم، نفس للرجع السابق، ٨١.

<sup>(</sup>۳۷) يوسف كرم، نفس للرجع، ص ۸۲. وراجع كذلك: أفلاطون، الجمهورية، الترجة العربية، الكتاب السادس (۵۰۹ ــ ۵۱۰ ــ ۵۱۱)، ص ۲۲3 ــ ۵۲۸.

المحدث. ولكنه واضح لكل عاقل أنه كان ينظر إلى المثال الأزلي، لأن العالم من أبهى الصائرات ومبدعه خير العلل وإذا أحدث على هذا النحو فهو يدرك بالعقل والمفهم وقد أبدع طبقاً للمثال الثابت، ولما كانت هذه الأمور على هذا النحو فالضرورة الحتمية تقضي إذن بأن يكون هذا العالم صورة عالم ما. واعظم كل شيء أن يبتدىء المرء بدءاً طبيعياً، فلا بدّ إذن أن نميز بشأن الصورة ومثالها النمييز التالي: وهو أن المقالات والبراهين تحت بصلة القرابة إلى الأمور التي تفسرها وتبرهن هي عنها. فالثابت إذن والراسخ والواضح بعد (ادراك) العقل له، تلزمه براهين ثابتة لا تتحول ويليق قدر الامكان أن تقوم هذه البراهين على أقوال لا تُدخيض ولا ثمية أو تتزعزع وأن لا ينقصها شيء من القوة والمتانة والمتان.

ويستمر أفلاطون في بيان برهانه مؤكّداً أن منشىء العالم أو صانعه قد أنشأه عاولاً أن يكون شبيها بذلك المثال الثابت الكامل، وذلك المثال هو الكائن الذي لا يشوبه نقص في حين أن جميع الكائنات الأخرى ناقصة بالنظر إليه، إذْ يقول:

ه وإذا ثبت لنا هذا، علينا أن نقول ما يعقب مباشرة هذه الأمور.

على شبه أي من الأحياء أنشأ العالم منشؤه؟

لن نحط من قدر العالم ونشبهه بأحد الأشياء التي جعلت طبعاً من نوع الجزئيات لأن لا شيء يشبه الناقص ويمكن أن يكون جميلا بل فلنفرض أنه يشبه غاية الشبه ذاك الكائن الذي تتكون أجزاؤه من سائر الأحياء الآخرين كأفراد وأجناس لأن ذاك الكائن يشمل في ذاته جميع الكائنات العقلية كما ينطوي هذا العالم علينا وعلى كل الحيوانات الاخرى المنظورة. لأن الآله اذا شاء أن يشبه هذا العالم أعظم الشبه أبهى الكائنات العقلية وأكملها في كل شيء، جعله حيا واحدا منظورا، حاويا في ذاته كل الأحياذ المجانسين له بطبيعتهم، (٢٩).

فالعالم المرثي اذن لدى أفلاطون عالم حي، وقد صنع بواسطة الصانع شبيها بالنموذج الحالد الذي هو المثال الحي الحالق بين المثل<sup>(٣٥</sup>). ولعل ذلك المثال الذي

Plato, Timaeus, (30 c- d), p. 40.

<sup>(</sup>٣٣) أفلاطون، طيماوس، الترجة العربية (٤٠٥- a -b- c)، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣٤) - أفلاطون، طيماوس، (٣٠ له ٣١ له ١٤)، ص ٢١٣ ــ ٢١٤. وقارن هذا بالترجمة الانجليزية لكورنفورد

Coraford (F.M.), Piato's Cosmology, P. 39.

يجاول أفلاطون في وطيماوس ، بواسطة نظريته في المثل، أن يبرهن على وجوده، هو مثال الخير الذي قد يكون أسمى تصور للاله وصل اليه أفلاطون.

ولم يكتف أفلاطون بتلك البراهين التي قدمناها من نصوصه ليثبت بها وجود الآله بل أنه بعد أن حاول الاثبات العقلي لوجود الآله، أراد أن يجعل الأيمان به فريضة على كل مواطن في الدولة، فسن قانونا من القوانين لتحمي به الدولة الايمان من التشويه، والمواطنين من الملحذين، ونص هذا القانون على أن انكار وجود الآله جريمة في الدولة يجب أن يماقب عليها القضاء لأن هذا الانكار يؤدي مباشرة الى صوء السيرة وفسادها والاخلال بالنظام الاجتماعي (٢٦).

 <sup>(</sup>۳۹) انظر: يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٨٣.
 وانظر كذلك: جورج سباين، تطور الفكر السياسي، الكتاب الأول، الترجة العربية، ص
 ١٠٦.

### القصل الثالث

# صفات الإله الأفلاطوني

يدعى الآله في اللغة اليونانية Theos أو زيوس كها شاع في اللغات الأوروبية، وقد فسر أفلاطون تلك الكلمة بما يدل على ادراكه لفكرة ألله في أصلها الأصيل، إذ يزعم أنها مأخوذة من Theo بعنى وأنا أجري أو أغرك وفي اللغة اليونانية، فالمادة بحاجة إلى مَنْ يجركها ويعطيها الحياة وليست بحاجة إلى مَنْ يخلقها في نظر أفلاطون، وهي من ثمّ بحاجة إلى إله فالإله هو عرَّك المادة وغرجها إلى هذا النظام الذي نراه في السهاء والأرض (١٠).

وإذا تساءلنا عن ماهية هذا الإله عنده، لوجلنا أنفسنا أمام مشكلة معقدة منذ أن شرع في الحديث عنها، وهو يعطينا تطبيقات مختلفة وأسهاء مختلفة لهذا الاله. فكثير من الأشياء إلحية لديه ويدعوها آلهة، فالصانع إله، فهو قد خلق العالم كها ورلا في وطيساوس (٢) وكذلك النجوم والأفلاك(٢)، وآلهة الديانة الشعبية المالوفة(١)، والمديد من الأرواح الخيرة في القوانين (الكتاب العاشر) موصوفة بالألوهية، وكثيراً من ألمثل تُدعى آلهة لديه بالفعل(٥).

وقد أدّت هذه الأسهاء المختلفة للإله لدى أفلاطون إلى صعوبة تحديد ماذا يقصد بالتحديد من كلمة Théos، عما أدّى بالتأتي إلى اختلاف شرّاحه على ذلك. فقد قبل من ناحية: إن ارسال الكلام على الصانع قصة رمزية يجيز القول بأن

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد، نفس المرجع السابق، ص ٣٥.

Plato, Timaeus, (34 b - 92 c.). (Y)

Timacua, 40 d. (Y)

Timeou, 40 e. (t)

Hackforth (R.), Plato's Theism, An essay in «Studies in Plato's Metaphysics», p. 439 (\*)

المصانع ليس شخصاً قائها بذاته ولكنه يمثل ما للمكل من قدرة وعلية في المادة. والرد على هذا التأويل أن نفس البرهان وارد في و القوانين ، وهي ليست قصة. وقيل من ناحية أخرى: إن كل شيء عند أفلاطون إله أو إلهي: ألمكل ومثال الخير ومثال الجمال وافصانع والنموذج الحي بالذات والنفس الكونية والجزء الناطق من النفس الانسانية وآلمة الكواكب وآلهة الأولمب والجن (وهم وسط وواسطة بين الآلمة والبشر متصفون بالحكمة والحين). فأين الإله بين هؤلاء؟ وكيف نوحد بين الصانع ومثال الجمال ولم يقرب أفلاطون بينهم بل تركهم متفرقين؟

مفتاح الاجابة كايقرريوسف كرم اشتراك لفظ الإله في لغة أفلاطون، فهو يقصد و مبدأ التدبير والنظام وجد التدبير والنظام وجد العقل ووجدت الألوهية أي الروحيه، ولكن متفاوتة بتفاوت الوجود، فالنفس الكلية وآلهة الكواكب (وأفلاطون لا يذكر آلهة الميثولوجيا إلا تساعاً وبشيء من التهكم ظاهر) مدينون للصائع بوجودهم وخلودهم فهم آلهة باشتراك الاسم فقط. أمّا الصائع والجمال والخير والنموذج فتوحيدهم لا يكلف كبير عناء فهم من جهة موضوعون على قلم المساواة، كل في قمة نوع أو مقولة: الصائع الفاعل الأول، والخير غاية المعلل القصوى، والجمال المطمع الاسمى للارادة، والنموذج أول ألكل وحاويها جيماً. وهم من جهة أخرى موضوعون بعضهم ببعض: الصائع أول ألكل وحاويها جيماً. وهم من جهة أخرى موضوعون بعضهم ببعض: الصائع غائبة تحب وتطلب. صفات الواحد ميزها أفلاطون بحسب المناسبات، وكان همه موجهاً لوضع المذهب ضد الطبيعيين والسفسطائيين، ولم يكن لمسألة التوحيد في أيامه مثل ما صار لها من الأهمية فيها بعد، فلها أحل الأعداد على ألمكل في دروسه الإخيرة عبّر عن الإله بالواحد و المواحد بالذات والاي.

ويشارك يوسف كرم في هذا الرأي كل من جومبرتز وجويت، فجويت يرى أن الإله في وطيماوس اليس مختلفاً حقيقة عن مثال الحير، فها وجهان لنفس الشيء يختلفان فقط كاختلاف الشخص عن اللاشخصي ، أو كاختلاف الذكورة عن الأنوثة، فوجود الأول في تعبير ولغة الأساطير، والآخر فلسفي(٧).

<sup>(</sup>٦) يوسف كرم، نفس المرجم السابق، ص ٨٧ ــ ٨٨.

Jowett (B.). introduction to «The Dialognes of plato», Vol. II, P. 84.

إلا أتنا نجد من المفسّرين من رفض هذه الهوية بين الصانع ومثال الخير مثل أرتست كاميرر للذي قال إنه بعد تحليل وثيق لنصوص أفلاطون وأفكاره، مثل أرتست كاميرر للذي قال إنه بعد تحليل وثيق لنصوص أفلاطون وأفكاره، منتبين استحالة مثل هذه الهوية. ففكرة الخير وفكرة الصانع ليستا على نفس المستوى من الناحية المنطقية أو الميتافيزيقية على السواء، فإن فكرة الاولى عالم أسطورية بينها تُعدّ فكرة الخير من المعاني الديالكتيكية. وتتبع الفكرة الأولى عالم والنظنون المحتملة ، أمّا الفكرة الثانية فتتبع عالم الحقيقة، ويوصف الصانع بأنه فاعل شخص أو صانع، أمّا فكرة الخير فلا يمكن تصورها على هذا الوجه، فإن لها معنى موضوعيا وحقيقة موضوعية مثل كل الأفكار الأخرى. إنها تمثل نموذجاً أو النمط الذي اتبعه الصانع الإلمي عندما قام بتشكيل عمله. فلقد صنع العالم بعد تأمله لفكرة الخير، وكان يتوق إلى جعل عمله يبدو قريباً بقدر الامكان من كمال النمط الأبدي. والمساتع الأفلاطوني خير ولكنه لا يُعدّ بأي حال ه الخير ، ) إنه المنط الأبدي والكنه جرد فاعل منفذ لغايته. ويعني هذا في المذهب الأفلاطون اختلافاً أساسيا عبرت عنه بوضوح محاورة ه طيماوس ه ذاتها حيث يقول أفلاطون فيها:

و لو كان العالم حسناً بحق، وكان الصانع خيراً لأثبت ذلك وجوب تطلعه إلى ما هو أبدي، ولو صبّع ما لا يمكن قوله دون كفر، أن هذا سيدل على رجوعه إلى نمط غلوق. من هذا سيرى الجميع ضرورة تطلّع هذا الصائع إلى الأبدي لأن العالم هو أحسن المخلوقات، كما أنه أفضل العلل ه.

ولا يمكن وصف فكرة الخير بأنها مثل هذه العلّة. إنها علة غائية أو صورية ولكنها ليست علّة فاعلة. فهي تتبع عالم الوجود لا عالم الصيرورة وهناك فاصل حاد وهوة حقة تفصل بين هذين العالمين. ولا يمكننا الانتقال من أحدهما إلى الأخر، ويجوز في الحق وصف فكرة الخير بأنها وسبب ع كل الأشياء ، بل ويتحتم ذلك. ولكن هذا السبب ليس ارادة شخصية أو فردية. فإن نسبة و شخصية ع إلى أية فكرة دليل على التناقض اللفظي لأن الفكرة معنى كلي وليس معنى فرديا(٨).

وإذا كان الصانع كما أشار البعض أقل مرتبة من الخير لأن مثال الخير هو واهب الصور وأعلى المثل التي يتمثلها الصانع<sup>(٩)</sup>، فإن البعض منهم قد رفضوا

<sup>(</sup>٨) أرست كاسيرا، الدولة والاسطورة، ص ١٣٧ ـ ١٢٨ .

<sup>(</sup>٩) حان قال ، طريق الفيلسوف ، ترجمة احمد حمدي محمود ، القاهرة ، مؤسسة سجل العرب ، =

التوحيد بين الخير والإله لدى أفلاطون. فالاجابة على السؤال هل توجد هرية بين الخير والإله لدى أفلاطون ليست سهلق كها يرى بيرنت فإذا كانت الاجابة عليه بوجود تلك الهوية لدى المؤلمين الناكرين للوحي المحدثين فإن أفلاطون كها يضيف بيرنت قد أكّد عدم وجود هذه الهوية، فالخير عنده ليس روحا ولكنه مثال. وهذا يوضح كيف تجنّب أفلاطون وحدة الوجود التي كان يُنظَر إليها على أنها مكافئة للالحاد(١٠).

ويشاركه هذا الرأي روس الذي يقول إن كثيراً من المفسّرين قد أقروا بهذه الموية (١١) في نظام أفلاطون، ولكن هذا الرأي ليس مؤكداً، وسيكون الأصدق لو قلنا شيئين: أولاً: إنه بالنسبة لأفلاطون، بينما أي مثال، ومن ذلك مثال الحير دائيًا لهم طبيعة كلية نجده عندما يتحدث عن الإله يعني وجوداً له طبيعة خاصة ليست فاضلة فقط بل ذات وجود أسمى قدراً وأرفع خيرية ويبدو هذا واضحاً في ليدون ، عندما يتحدث سقراط معللاً قدراته العقلية، والسبب الحق الالهي (العقل الألمي) للميز تمييزاً واضحاً عن الحبر الذي يمثل حكومته في العالم.

وأيضاً في الجزء الأول من و الجمهورية وحيث يؤكّد أن مواطن الدولة المثالية لا بدّ أن يتعلّم أن الإله هو الحير (3796) فهو يعني بوضوح أنهم يتعلّمون أنه ليست الفضيلة هي الحيّرة، لكن مدبّر الكون هو الحير. ولكنه ثانيا: في الجزء المتافيزيقي و للجمهورية و يورد استعمالا قليلا جدا لتصور الإله فهذا لا يكون حتى نأتي محاورة والسفسطائي، فنجد أفلاطون ما زال يؤكّد أن الحقيقة الكاملة لا تخص فقط ألكل الثابتة التي لا تنغير بل أيضاً تلك التي تحيا وتعتقد، ولا حتى عندما نأتي الى وطيماوس و الذي نجده يعرض فيها بوضوح لوظائف العسانع وعلاقته بألكل. ولا حتى في و القوانين و التي نجد فيها أن ألكل تبعد عن الفحص، والإله ياخذ المكانة الرئيسية في فكر أفلاطون.

وينتهي روس من تحليله هذا إلى أن وجهة النظر القائلة أن مثال الخير في فكر أفلاطون مساو للإله أو ذا هوية مع الإله ، واسعة إلى حد كبير، وبُنيت على

<sup>-</sup> ۱۹۶۷ ، ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱ .

وراجع ما قلناه عن و الصانع و و و مثال الخير و في الباب السابق في الفصلين الثاني والثائث .

Burnet ( J ), Greek Philosophy, Rest and Reprinted 1964, P. 274. ( 1.)

<sup>(</sup>١١) انظر: أحد نؤاد الأعراق، أفلاطون، ص ٨٠.

فقرة في و السفسطائي ، وفيها نسب أفلاطون الحركة، الحياة، النفس، الادراك إلى المثلل ولكن هذا سيتضح في آخر الأمر أنه سوه فهم تام على الرغم من أنه طبيعي جداً لهذه الفقرة التي تنتهي بتأكيد أن الحقيقة تشمل كلاً من الذي لا يتغير (المثل) وأيضاً الأنفس الإلهية والانسانية (١٢).

ويعلَّق تيلور على رأي روس قائلًا إنه لا تجد صعوبة في افتراض أن الإله رمز خيالي وللخير، في التأليه الأفلاطوني، فبواسطة الإله أصبحت مشاركة الحلق في الخير محكنة. فالإله لا يكون مرادفاً للخير. وبالمثل يبدو من المستحيل أن تفترض أن الإله ببساطة يكون مخلوقاً مشاركاً في الخير. ويقرر ثيلور أنه لا يستطيع فقط إلا أن يفترض أن هناك صراعاً لا يمكن حله بين الميتافيزيقا الأفلاطونية والدين الأفلاطوني. وفي الحقيقة إن التسوية بين الاثنين كانت هي المشكلة الأساسية لدى أقلوطين ووارثيه من الأفلاطونين المحدثين (١٣).

ويظل هذا الصراع مستمراً حتى في خطابات أفلاطون، ففي الخطاب الثاني يقول، إنه من الحطأ أن تفترض أن آياً من المحمولات التي نعرفها يمكن تطبيقها على ملك المالم King of The universe. وفي خطابه السادس يسأل أصدقاءه ليقسموا يمين الولاء باسم الإله الذي هو قبطان Captain كل الأشياء الحاضرة والآتية وهو الآب لهذا القبطان وعلّته (١٤٠). فهل الإله هنا هو القبطان أم هو الآب، وما علاقة كل منها بالصانم؟

يجيبنا كوباستون Copleston بأنه لو كان القبطان هو الصانع، فالأب لن يكون هو الصانع، ولكن لا بد أن يكون هو الواحد One . ولعل هذا هو ما حدا بأفلوطين بعد ذلك أن يوجُد بين الأب والواحد أو ه الحير ه (١٠٠٠).

والحق أن هذه المشكلة، التي رأينا كيف أثارها أفلاطون على لسان شراحه مشكلة الاسم الأكثر أفضلية لديه لمن يُسمى إلها، لا يجب أن توقفنا حائرين. لأنها لا يجب أن تشغلنا أكثر عا شغلت أفلاطون، فهو لم يكن مهتمًا بتحديد من هو الإله الحقيقي، هل مثال « الخير » أم « الصانع » أم « الأب » أم « الواحد » أم

Ross (Sir Devid), Plato's Theorg of Ideas, pp. 43 - 44. (14)

Taylor (A.E.), Op. Cit., p. 232. (17)

Copieston, Op. Cit., p. 203. (18)

Copleston, Op. Cit., p., 204. (10)

والقبطان ، فكل هذه مسميات قد نوخدها معاً ونجعل بين بعضها والبعض هوية ونرفع بعضها مراتب فوق البعض. ولكنها في النهاية غثل لدى افلاطون مراتب من الألوهية. فهايهم أفلاطون، كها أشرنا من قبل، أن يثبت للجميع من الطبيعيين والماديين ضرورة الايمان بوجود الآلهة على صورة بجردة ومعقولة، لا على صورتها البشرية الفاسدة التي صورها بها شعراء اليونان القدامى، وعلى رأسهم هوميروس وهزيود وأن يثبت في أذهان مواطنيه الايمان بعناية الآلهة بشؤونهم ويرد عمل المشككين في ذلك. ولقد أقصع عن هذا التشكيك عمل لسان أديمانتوس في الجمهورية ، حينها يقول محاولاً تبرير الظلم الانساني:

ولكن ألا يجوز أن الآلهة غير موجودة؟ وإذا كانت موجودة الا يجوز أنها لا تعبأ بشؤون البشر؟ وفي كلتا الحالتين لا يكون هناك داع للحرص على أخفاء أفعالنا عنها وحتى لو كانت هناك آلهة ، وكانت تهتم بشؤوننا فإن كل ما نعلمه عنها مستمد من الأقوال المأثورة وأساطير الشعراء التي تروي نسب الآلهة وهؤلاء أنفسهم هم الذين يؤكدون لنا أن من الممكن التأثير في الآلهة وتحويلهم عن مقاصدهم وبالفحايا و والابتهالات الحارة والقرابين. وعلى ذلك فإمًا أن نقبل القولين معا فيسحتفظ بتلك المغانم، ونخدم الآلهة بصلواتنا، على الرغم عما ارتكبناه من الآثام. وبهذا نقلت من العقاب. ولكنك قد تقول إن هناك عالماً آخر نُعاقب فيه نحن أو أبنائنا على ما ارتكبناه من ظلم. هذا هو ما يخطر بالذهن، ولكن هناك أسراراً وآلهة التكفير لها قدرة هائلة. ذلك هو ما تؤكده أكبر المجتمعات وما تجزم به شهادة أبناء الساس إذن نؤثر العدالة على الظلم الشديد، ما دمنا إذا جمعنا بين الظلم وبين مراعاة المظاهر الحادعة، نستطيع أن ننال ما نتمني من الآلهة والناس، خلال حياتنا مراعاة المظاهر الحادعة، نستطيع أن ننال ما نتمني من الآلهة والناس، خلال حياتنا ويعد مجانا، كما يعتقد عامة الناس ويؤكد لنا أعظم الثقات؟ و(١٠٠).

وعلى الرغم من أن أفلاطون لم يورد اجابة واضحة بشأن هذه التساؤلات في الجمهورية ، مع أنه قدم فيها تعريفة للمدالة الذي أوضح فيه أن هناك مثالاً للمدالة يجب أن نرقى للوصول إليه وتمثله، على الرغم من هذا فإنه قد قدّم في « القوانين ، اجابة منظمة تبين أركان عقيدته حول الآلهة وصفاتها. ولملّ باركر قد

<sup>(</sup>١٦) أفلاطون، الجمهورية، الترجمة العربية، (٣٦٩)، ص ٢٢٩.

أصاب حينها قرر أن العقيدة الدينية التي يضمنها أفلاطون ه القوانين على عقيدة ديانة طبيعية مبدأها الأساسي وجود ه عقل إلمي عيدكم في الكون وهو مبدأ يمكن اثباته من دراسة السموات (۱۷). ويدعو أفلاطون لهذا المبدأ بحماس الأنبياء العبرانيين، بل ويلغتهم ذاتها في بعض الأوقات. وأول اركان هذه العقيدة هو وجود الإله، والثاني هو العناية الإلهية التي تشمل الكون كله (۱۸)، أمّا الركن الأخير فهو عدالة الإله التي لا تحيد ولا تميل، ومراعاته المثابتة للقانون الذي بسير عليه (۱۹).

ويئبت أفلاطون هذه الأركان على لسان الأثبني في القوانين حينها يقول:

ا سوف لا تكون هناك صعوبة في أن نئبت له أن الآلهة تعتني بالصغير كها تعتني بالكبير لأنه كان حاضراً وسمع ما قيل من أن الآلهة خيرة تماماً وأنها تعتني بكل الأشياء ١٠٤٥.

ويبدأ في مناقشة هذه الخيرية للآلهة وعنايتها بشؤون الكون والبشر رداً على أولئك الحصوم:

و الأثيني: والآن، دعنا نختبر أولئك الخصوم الذين يعترفون اعترافاً مشابها بوجود الآلهة ولكن مع الاختلاف، الواحد يقول بأن الآلهة بكنها الظهور. والآخر يقول إنها لا تهتم بالأحداث الصغيرة، يوجد ثلاثة منا واثنان منهم ونحن منقول لهم في البداية: أنتم تسلمون بأن الآلهة تسمع وترى وتعرف كيل الأشياء ولا يمكن لشيء واحيد الافلات منها طائلا أنه بحدث في الحس أو في اطار المعرفة: أتسلم بهذا؟

كلينياس: نعم.

الأثيني: وتسلُّم أيضاً بانها تملك كل المقوة التي تجعلها تفنى وتخلد!!

<sup>(</sup>١٧) أنظر براهين أفلاطون على وجود الإله في الفصل السابق.

<sup>(</sup>١٨) أرنست باركر، النظرية السياسية عند اليونان، الجزء الثاني، الترجمة العربية، ص ٢٣٤ ...

وراجع ما كتبناه عن هذا في الفصل السابق.

<sup>(</sup>١٩) نفسه، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

Plato, Laws, X, (900), P. 286. (Y)

كلينياس: وهم طبعاً سوف يسلُّمون جذا أيضاً.

الأثيني: وبالتأكيد ، نحن الثلاثة . وهما الاثنان ، الحمسة ككل، نسلُّم باتها خيرة وكاملة .

كلينياس: بالتأكيد. ١٠١١

ويختتم أفلاطون هذا النقاش على لسان الأثيني قائلا:

 و الأثيني: وبعد، هل هذه المزاعم الثلاثة: أن الآلهة موجودة، تُعنى بشؤون البشر وأنها لا تقتنع أبدأ بفعل الظلم، أصبحت مثبتة بمقدار كافٍ؟
 أتستطيع القول أنها كاثنة فعلا؟

كلينياس: لك موافقتنا التامة على حديثك، (٢٣).

ولقد اتفق الرواقيون مع أفلاطون وأرسطو على أن فكر الإله يرعى الكون ويبيمن على نظام العالم، ويدير الأشياء جيماً على مقتضى قواعد الكمال ويجمل من الكون تحفة فنية رائعة الجمال، ويسهر على بقائها وصونها سهراً موصولا. وإذن فالقدر من هذه الناحية يمكن أن يُطلَق عليه اسم و التدبير و الذي وضع الأمور في نصابها، ولم يترك و للمصادفة و منفذاً تنساب منه، أو اسم و العناية و الحاضرة في العالم كله التي رتبت الأمور على أحسن ما يمكن أن تكون (٢٣).

ولكي لا نسيء فهم المعتقدات التي قدمها أفلاطون حول رأيه في الإله وصفاته في و القوانين ٤، يجب أن نلاحظ تلك النقاط التي قدمها أ. تيلور بعناية ٠٠

أولا: إن الإله لدى أفلاطون نفس Soul وليس مثالاً Form أو صورة. فالحركة ــ التي تحرّك ذاتها تُعدّ عركاً أعلى معروفة لدى أفلاطون. والفارق الأساسي في اللاهوت بين أفلاطون وأرسطو هو بالضبط أن أرسطو يصرّ على وجود عرّك لا يتحرك خلف ذلك المحرك لذاته ليبقى مصدراً أكثر قدسية للحركة. أمّا إله أفلاطون كمتأمل للمُئلِ وموجدها ثانية في نظام المعالم المحسوس، وهذا ما عبّر عنه التساؤل القديم الذي قدّمه في و فيدون وعن السبب في وجود الصورة (المثال)

Plato, Laws, (901), P. 288. (Y1)

Plato, Laws, (901), P. 293. (YY)

 <sup>(</sup>٢٣) عثمان أمين، الفلسفة الرواقية، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٧١ م، ص ١٨٨ ١٨٩.

للعالم المحسوس؟ وهل هذا الإله هو السبب؟ ، الوجود الحكيم الخير التام يصنع نظام العالم المحسوس بعد أن يتأمل النموذج في عالم الصور (المثل)(٢٤).

ولأول وهلة يجب أن نلحظ أن النموذج الأزلي الذي يُبنى العالم على صورته هو واحد بالذات، وهو عالم المثل، أمّا النموذج المتحول الذي ينحيه أفلاطون فلا يمكن أن يكون سوى الصيرورة الخام والتبدل بلا رادع ولا قاعدة أي المادة. بيد أن هله المطابقات التي يقبلها المفسرون ليست أكيدة على الاطلاق فالنموذج الأزلي هو في الواقع و الحي بذاته ع الحاوي في كيانه صور كل الأحياء أو ماهياتهم الأزلية. ود الحي بذاته ع هو شيء أسمى من مجموعة ألمثل أو العالم المعقول.

أمّا النموذج المتحول فهل هو الصيرورة فقط لا أكثر ولا أقل؟ ألا يكون بالأحرى هو أيضاً عالمًا، مها تشوش وتناقض تنظيم، ومها فرض أن ذلك التنظيم فيه قد بكون عابراً؟ إن و الحي بذاته و يشمل لا روح العالم الكامل فقط بل جسم ذلك العالم أيضاً ، وهذا ما يشير إليه أفلاطون في حديثه عن العناصر، إذْ أنه يقرر أن لهذه العناصر أيضاً مثل (٢٠٠).

مس ثانيا: لم يكن الاغريق يشعرون بأهمية النساؤل: إله واحد أم آلحة كثيرة؟ فكلا الأمرين سواء، إله واحد أم آلحة كثيرة. لكن عبارة والمروح الفضلي أو السامية وتظهر أن هناك روحاً واحدة تكون سامية، ومما لا شك فيه أن الروح تُعدّ مسؤولة عن الحركة الواحدة الأولى التي هي من وجهة نظر الفلك الأفلاطوني، الحركة الخاصة بالسياء الأولى. وهذه الروح قد تكون في لمحة خاصة هي الإله. أمّا كيف تُنسَب هذه الروح إلى تلك التي تحرّكها فلا يخبرنا أفلاطون بذلك رغم أنه يقدم أراء بديلة (٢٦).

ثالثاً: مهما كان تفكيرنا في تأليه من هذا النوع، فإنه يبدو واضحاً، أننا لا نستطيع ــ كها أشار تيلور ــ أن نجد أي مبدأ آخر لدى أفلاطون بدون قصره على لغة أفلاطون الخاصة. وسوف نلاحظ أنه على الرغم من أن الاعتقاد الديني في الإله لم يكن بدعة جديدة لديه بالطبع، إلاّ أن التأليه كعقيدة معترف بها وقائمة على

Taylor (A.B.), Op. Cit., p. 492. (71)

<sup>(</sup>٧٠) أبيرريفو، تقديم ترجته الفرنسية لطيماوس، الترجة العربية، ص ٨٨.

Plato, Lawa, 899 a. : النظر: ۲۱)

برهنة علمية قد قُدَّم لأول مرة في الفلسفة في و القوانين و . فأفلاطون هو مبدع التأليه الفلسفي (٢٧).

وإذا وضعنا في اعتبارنا عقيدة افلاطون وأركانها، وأيضاً تلك النقاط الهامة التي تدّمها تيلور لاستطعنا أن نتمرّف على صفات الإله الأفلاطوني من خلال عاوراته المختلفة. وأهم صفات الإله كيا بين أفلاطون، أن الإله خير، بل إنه يرى أن الإله ليس خيراً فحسب، بل هو الخير ذاته، وهو علّة كل خير في العالم. يقول أفلاطون:

وعلى ذلك، فالإله ما دام خيراً، فهو ليس علّة كل شيء كما يشيع بين الناس وإنما هو علّة أشياء قليلة فحسب، على حين أنه ليس علّة معظم ما يحدث للتاس، إذ أن الحير في حياة البشر قليل والشر فيها كثير. فالحير ليس له من مصدر صوى الآله، أمّا الشر فلنبحث له عن مصدر غيره (٢٨).

والإله أيضاً لدى أفلاطون منزّه عن الحركة لأنه بقدر ما يكون الموجود بعيداً عن الحركة يكون سللاً من التغير، وبقدر ما يكون كذلك يكون أكثر كمالا، وهو أزلي وأبدي لأن الزمن ليس إلا صورة متنقلة من صور الكائنات، ولا يمكن أن تنعكس على هذا الإله العظيم فتحد وجوده بأي حال، أمّا بقية المحامد والخصائص الكاملة، فيرى أفلاطون أنه ليس في حاجة إلى أن يبرهن على ثبوتها للإله، إذ هي بالضرورة لا تنفك عن وجوده نفسه لأنه لا يكون إلها حقاً إلا إذا كان كاملًا من كل وجه. ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا ثبت له جميع الخصائص الكاملة (٢٩).

ويوضع أفلاطون هذا الكمال والثبات الذي ينصف جها الإله في ه الجمهورية ، حيث يقول:

و سقراط: وإذن فكل موجود كامل، سواء أتاه الكمال من الطبيعة أم من الصناعة أم كليهها معاً، هو أقل الأشياء تعرضاً لما يطرأ عليه من الخارج من تغيرات.

Taylor (A.B.), Op. Cit., pp. 492 - 493.

<sup>(44)</sup> 

<sup>(</sup>٢٨) أفلاطون، الجمهورية، الترجة العربية، ((٢٧٩)، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢٩) عبد خلاب، نفس الرجع السابق، ص ٢٦ - ٢٧.

- \_ إنه كذلك.
- ــ ولكن لا شك أن الإله وكل ما يتصل به مطلق الكمال.
  - ـ هذا طبيعي.
- ــ وهو لذلك أبعد الأشياء عن أن يتخذ صوراً عديدة بفعل عوامل خارجية .
  - \_ إنه لأبعدها عن ذلك دون شك.
  - \_ ولكن ألا عكنه أن يغير ذاته ويحورها؟
  - ـ بلى، من غير شك، لو صحّ أنه يتغير على الاطلاق.
  - ـــ ولكن هل سيغير ذاته، في هذه الحالة، إلى ما هو أكمل منه وأجمل هو أردأ أو أقبح؟
- إذْ صحُ أنه يتغير على الاطلاق ، فإن تغيره سيكون إلى ما هو أردأ بالضرورة ، إذْ لا نستطيع أن نقول إن الإله يفتقر إلى أية مرتبة من مراتب الجمال والفضيلة ع(٣٠٠) .

ومن خصائص إله أفلاطون أيضاً، أنه العلّة الأولى أو العلّة العليا التي أوجدت الكون وما فيه، أمّا عن علّة المجاده الكون فهي عنده كما عند أستانه سقراط التفضل والاحسان وامجاد كون يتمشى نحو الكمال، وهو لهذا خلقه على أتم استعداد لهذا الكمال ليمكن تحقيق صلة الحالق بالمخلوق لأن لو لم يكن العالم مستعداً للسير نحو المثل لكانت الصلة بينه وبين إلىهه مستحيلة (٣١).

وقد عُدَّت محاورة وطيماوس و لهذا محاورة علمية يصحح فيها أفلاطون العلم المادي في زماته، ليفيد منه تفسيره للكون والانسان. ويصحح فيها كذلك الكونيات القديمة. وبدلًا من أن يحذو حذوها فيجعل أصل الأشياء مبدأ أعمى، وبدلًا من أن يقول بسبق السهاء والأرض في الوجود ثم يتبعهها بالآلهة والعقل

 <sup>(</sup>٣٠) أفلاطون، إلجمهورية، الترجة العربية، (٣٨١)، ص ٢٥١.

وراجع أيضاً: Plato, Republic, Buglish Tradution by Lee, (381), P. 119.

<sup>(</sup>٣١) عمد خلاب، نفس للرجع السابق، ص ٣٧.

الإلهي، قال أولًا بعلَّة عليا وهي الإله الذي خلق النفس التي تتصور بفضله النظام الأمثل فتفرضه على المادة(٣٠).

ولكننا على الرغم من أننا لا نجد عند أفلاطون تعريفاً واضحاً لهذا الإله فإنه هو الكائن المطلق والعقل الكامل والخير الشامل في آن واحد. فلئن كان العالم إلها، فإذلك إلّا لأن الإله يحلّ فيه. وهذا الحضور الإلمي هو النظام الذي أوجده عقله المبدع للنظام، فحيث لا يوجد الإله لا توجد إلّا الفوضى والتشويش(٢٣).

وإله أفلاطون أيضاً هو علّة الجمال في هذا العالم لأنه من أهم صفاته، الجمال المطلق (٢٤)، وما الجمال في هذا العالم إلا وسيلة تدفعنا إلى التطلّع العلوي الذي يربطنا بالعلّة الأولى ... كما يقول برقلس في شرحه على القبيادس حينها يستخرج كلمة الجمال من الفعل ينادي أو يدعو، ويضيف أن الجمال هو القوة التي يدعو بها الإله جميع الكائنات إليه بعد صدورها عنه، فالجمال هو الصفة الإلهية التي تجذب المخلوقات إلى خالقها، وبواسطة الحب Eros وهو أول غلوقات العقل الإلمي ويربط الجمال جميع الكائنات بعلتها الأولى (٣٥٠).

فالحيرات إنما صارت إلى جميع الموجودات من العلّة الأولى، فإذا اعتقدنا في هذه العلّة أنها معدن الخيرات ومعطيتها، وأنها الخير بالحقيقة، ووصفناها بذلك فقد أصبنا الحق بحسب ما يمكن في أنفسنا تصوره وذكرناها بما قدرنا عليه من العبارة فأمّا بحسب ما تستحقه فإن الأولى بنا أن نقول: إن هذا الوصف في غاية النقصان عن استحقاقه، وذلك قد أورده أفلاطون \_ فيها يذكر أبرقلس \_ حين قال: إن المبدأ الأول وهو الإله الأول، أعلى وأشرف وأشد تعرفاً من المعقولات ومن كل جوهر، وأنه حتى قائم بذاته فوق جميع الأشياء الموجودة، وشبه مثاله الذي لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأوصاف ، إنه كها تكون الشمس في الأشياء المحسوسة كذلك الباري في الأشياء المعقولة الآخرى متناسبة في الأشياء المعقولة الأخرى متناسبة

Roberts (Eric J.), Plato's view of Soul, P. 376. : إنْفَار (٢٢)

<sup>(</sup>٣٣) أوجت ديس، أفلاطون، الترجة العربية، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣٤) راجم ما كتبناه عن و الألوهية وعلاقتها بعالم الفيم ؛ .

<sup>(</sup>۳۵) أميرة مطر، هامش ترجتها العربية لـ و فايدروس ، ص ٧٩.

أبرقلس، أسطوخوسيس الصغرى، نشره عبد الرحمن بدوي في كتابه والأفلاطونية المحدثة عند العرب، الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الثانية، ١٩٧٣ م، ص ٢٥٧.

مع مراتب الوجود، ومع ذلك فرأي أفلاطون الأخير كما بسطه في والقوانين وأنه لا يجب أن نجعل الإله الأسمى موضوعاً للبحث لأن ذلك يُعدّ من الضلال والمجور(۲۷).

فإله أفلاطون، بعد كل ما أورده له من صفات، ينصحنا في نهاية ما كتب بألّا نجعله موضوعاً للبحث، لأنه أسمى من أن يبحثه بشر، ويضع وجوده وصفاته موضع النقاش وخاصة إذا كان هؤلاء هم الملاحدة.

وإذا كان أفلاطون قد قدّم لنا تصورات مختلفة لما يقصده بالإله، فيا كل تلك التصورات والمسميات إلاّ صفات للإله الذي يعتقد في وجوده ويؤمن به، فالإله لديه كيا نرى حرغم أنه لم يقرر ذلك صراحة حليس والصانع، وليس والخير، وليس والأب، وليس والقبطان، وليس والواحد، بل هو الإله الذي يتصف بأنه صانع وخير وأب للعالم وقبطان الأشياء وواحد، وما الآلحة الاخرى المتعددة إلاّ آلحة ثانوية أوجدها هذا الإله لتساعده في ايجاد العالم. فكل هذه المسميات إذن ليست إلا صفات للإله الذي على أفلاطون من أجل اثبات وجوده المجرد والبرهنة على هذا الوجود بالبراهين العقلية.

وانظر كذلك:

<sup>(</sup>٣٧) أحمد فؤاد الأمواني، أغلاطون، ص ١٣١.

# الباب الرابع إله أفلاطون بنظرة نقديه

غهيد

الفصل الأول: أفلاطون الإلهي في الفكر الاسلامي الفصل الثاني: إله أفلاطون في الفلسفة الحديثة والمماصرة الفصل الثالث: إله أفلاطون بنظرة مقلية

#### تهيد

لقد تعرّضنا في الصفحات السابقة لدراسة الإله الأفلاطوني من خلال فلسفة أفلاطون نفسه وعلاقته بأهم أجزائها، ونعني علاقته بنظرية وألمثل و و و و و معرفتنا بإله أفلاطون من خلال نصوصه وتفسيراتها، ستجملنا نقدم في هذا الباب عرضاً لتأثيرات تصور أفلاطون للإله في الفكر الاسلامي والغربي الحديث والمعاصر من وجهة نظر نقدية، لأن إله أفلاطون على سبيل المثال قد انتقل إلى الفكر الاسلامي خاصة من خلال إحدى محاوراته، وعبر شروح تلاميذه أمثال فيلون السكندري وأفلوطين الذين نشأوا في ظل الديانة الوليدة في هذه المرحلة وهي الديانة المسيحية، وكذا من قبلها اليهودية فتشربا بها وقدما فلسفات خلطت بين أفلاطون وبين الكتب المقدسة مما قرّب صورة هذا الإله الأفلاطوني أكثر إلى التصور الاسلامي، مما جعل الفلاسفة المسلمين يقرّبون هذا التصور إلى تصور دينهم، وغاولون التوفيق بين التصور اليوناني للألوهية وبين التصور اللسلامي لله.

وكذلك سنتعرض لتأثيرات إله أفلاطون في الفلسفة الحديثة والمعاصرة لنرى على أي وجه فهم الغربيون المحدثون إله أفلاطون، وهل ما يزال هذا التصور اليوناني يترك بصماته على هؤلاء الفلاسفة؟ ولنرى إلى أي حد يتخلل أفلاطون تصورات هؤلاء الفلاسفة الذين يعيشون في ظل تصورات دينية للألوهية. ولمل هذه النظرة إلى كيفية فهم هؤلاء الفلاسفة لإله أفلاطون تمكننا من تقديم فهم معاصر لإله أفلاطون بحسب ما رأينا تصوره من خلال تصوصه ، وكذا من خلال التصورات المعاصرة للألوهية.

وعلى أي حال فالاجماع منعقد على أن الحضارة الغربية بشكل عام ثمرة الأفلاطونية. فقد تسرَّبت التصورات الأفلاطونية إلى المسيحية وصبغتها بالمشالية

وقعلت قواعدها ، فقد كان اثر أفلاطون الإلمي فيها يفوق أثره في الاثبنيين أنفسهم وخاصة في الألوهية (١). وهذا ما حدث أيضاً بالنسبة للحضارة الاسلامية التي اتجهت في أول أمرها وجهة أفلاطونية قوية تبدو في الكندي والفاراي صاحب و الجحدم بين رأي الحكيمين و والذي كتب في المدينة الفاضلة متأثراً خطى صاحب الاكاديمية. وحتى اليوم نجد الافلاطونية شائعة بين الناطقين بالضاد فنحن ما زلنا نقراً عن الحب الافلاطوني ، والبحث الاكاديمي والتفكير المثالي وغير ذلك مما يجري على كل لسان ، ويعرفه كل مثقف ولكنه لا يعرف ما وراء ذلك من فلسفة تنادي على الضرب من الحب أو هذا اللون من البحث أو هذا النمط من التفكير، وكل هذا إلى جانب أن أفلاطون كان أول من حارب المادية حتى قضى عليها بقوة جدله وعظمة فلسفته وتأييده القول بالعناية الإلهية (٢).

وإذا كان هذا هو مبلغ تأثير أفلاطون في الحضارتين الغربية والعربية بشكل عام، فإنه قد أثّر بصورة أكثر تلقائية ومباشرة في تصور هاتين الحضارتين للألوهية من خلال محاوراته ومن خلال تلاميذه. وإذا كنا سنكتفي بدراسة تأثيراته على الفكر الاسلامي بشكل موسّع فإننا سنشير بسرعة إلى مدى تأثيره في الفكر المسيحي أيضاً لكي نعبر من ذلك إلى دراسة تأثيره في الفكر الغربي الحديث والمعاصر.

والحق أننا لا نستطيع أن ننتقل إلى دراسة مثل هذه التأثيرات دون الاشارة إلى المعبر الذي استطاع من خلاله التأثير في كل من الفلسفتين المسحية والاسلامية. وهذا المعبر يتمثّل أساساً في أفلوطين، وإن كان البعض يضع الرواقية حينها أكدت العناية الإلهية (٢) وفيلون السكندري ضمن معابر الفكر الأفلاطوني إلى الفكر المسيحي والاسلامي.

وبالنسبة للرواقية فإننا نرى أنها قد مئلت فلسفة أرسطو أكثر مما مثلت فلسفة أفلاطون ولذلك نجد تأثيراتها في الالوهية أقل منها في المنطق.

أمًا قيلون فإنه قد استطاع المزج بين عقيدة العهد القديم والفلسفة

أحمد محمود صبحي، في فلسقة الحضارة، (١) الحضارة الأغريقية، الاسكندرية، مؤسسة دار
 الثقافة الجامعية، بدون تاريخ، ص ٩٩ ــ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد قواد الأحوال، نفسه، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم، الطبيعة وما بعد الطبيعة، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ، ص ١٣٦.

اليونانية (1)، وإذ كان يميل إلى الجانب الأخير، على أن تأثره بالعقيدة اليهودية يظهر جلياً في تغليبه الموحي الإلحي على العقل، وتأكيده ... مع الأديان ... أن الموجود الأول يعلو على كل فهم وتعقل. وهكذا كان المبدأ الأول عنده ... كما كان عند أفلوطين ... فوق العقل، ويليه و اللوغوس و الذي يتوسّط بين الإله والعالم المادي. وينطوي اللوغوس على ألمثل أو المبادىء التي يكون منها العالم المحسوس. وهكذا أن فيلون بتفسير لم يكن يرضى به الكثيرون من شرّاحه، وإذ كان أفلوطين قد انفقل الأول. اتفق معه فيها بعد على هذا التفسير، وأقرّ وضع ألمثل الأفلاطونية في العقل الأول. على أن المشل أو النماذج التي ينطوي عليها العقل الإلمي قد امتزجت عند فيلون بالملائكة والجن، الذين هم وسائط إلمية تملا المسافة بين الله والعالم المحسوس. فالله في رأيه، لا يؤثّر في العالم المحسوس إلا عن طريق هذه الوسائط (٢٠).

 <sup>(1)</sup> ولمل ذلك التوفيق لدى فيلون يرجم إلى أن عامة الميهود كانوا يرون أن الفلسفة هي عنوان الكفر والالحاد دون ربب أو شك. آمًّا العلماء منهم فقد انقسموا إلى قسمين: قسم شك في دينه وتنكر له، وقسم اعتر بهذا اللمين السماوي، ودرس هؤلاء إلى جانب الشريعة الفلسفة للاستمانة بها في الدفاع عن عقيدتهم ولبيان عاسنها. وقد فاخر هؤلاء بسبق التوراة للفلسفة في الكشف من حقائق الكون الماوراثية متهاوالطبيعة ، حتى ان نومينوس يعلن في المقرن الثال للميلاد: إن افلاطون لبس إلا موسى يتكلم اليونانية. وأصبحت بعض الجاليات اليهودية لا نقرًا النوراة إلّا في النرجمة اليونانية التي قام بها في المقرن الثالث قبل الميلاد اثنان وسبعون حبراً من يهود مصر، وكان الكثير منهم يعتقد أن الوحى الإلمي يشمل هذه الترجمة أيضاً. وهذه الحالة سهّلت على يهود مصر الاطلاع على آثار فلاسفة الاخريق والحكم على آوائهم. (عى الدين عزوز، علاقة الدين بالفلسفة قبل الاسلام، مجلة الهداية، العدد الرابع، السنة الخامسة ، ١٩٧٨ م، دار الشعائر الدينية، ص ٨٦. وكذلك د. أميره مطر، الفَلسفة عند اليونان، ص ٧٤.) وكان من نتيجة ذلك أيضاً أن يهود الاسكندية أخذوا يشرحون التوراة شرحاً رمزياً على غرار شرح الفيثاغوريين والأفلاطونيين والرواقيين لقصص الميثولوجها وهبادات الأسرار، فكانوا يؤولون الفصل الأول من سفر التكوين مثلًا بأن الله خلق عقلا خالصا في عالم لملال هو الانسان المعقول ثم صنع على مثال هذا العقل عقلا أقرب إلى الأرض (هو آدم)، وأعطاء الحس (وهي حواه) معونة ضرورية له، فطاوح العقل الحسي واتقاد للله (المثلة أي الحية التي وسوست لحواه) فولدت النفس في ذاتها الكبريَّاء وهو (قابيل) وجميع الشرود، وأنتفى منها الحير (وهو هابيل) وماتت موتاً خلقيا. (يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ٧٤٨) ولملُّ هذه التفسيرات هي التي أوحت وشجَّمت فيلون على ما قلَّمه من توفيق بين الفلسفة الميونانية والعقيدة البهودية ، وبرز فيها تأثير افلاطون كما برز في نلك التفسيرات .

وكذلك صارت علية الله عنده على نوعين: علية مطلقة وعلية نسبية، تبدوان في هذه العبارة : وإن الله لم يخرج الأشياء إلى النور فحسب، ولكنه صنع أيضاً الأشياء التي لم تكن من قبل، وهو ليس صانعاً فقط، ولكنه خالق. . ع. يويد أن العالم المعقول خُلِق من العدم ولذا فالأرواح خلو من المادة ولدها الله كها يلد العقل أفكاره أمّا العالم المحسوس فتيجة تنظيم الله لمادة سابقة أو نتيجة فعل وسطاء بين الإله والمادة، كها يذهب إلى ذلك أفلاطون، ويعلل فيلون هذه التفرقة بأن الحلق صادر عن قدرة الله وعن خيريته فلا يخلق من الله وحده إلا الموجود الكفيل بقبول هذه الخيرية(٢).

ويستبعد ريفو أن يكون مصدر هذه الأفكار عند فيلون هو تفسيره لنصوص الديانة اليهودية ويرى أنه قد اهتدى إلى نصوص بعض المفسرين القدماء لمحاورة وطيماوس و ونصوص الرواقيين والمشاتين وصاغ منها كل فلسفته(٧).

وعلى أي حال فقد كان تأثير فيلون أقل بكثير فيمَنْ جاء بعده من الفلاسفة المسيحيين أو المسلمين من تأثير أفلوطين الذي كان من الشرّاح الأمناء لأفلاطون وهو المسؤول عن تغذيته بكثير من المعناصر اللاهوتية الشرقية، إذّ أن اسم أفلاطون هو أول ما يقفز إلى المخيلة عند المبحث في أصول فكر أفلوطين ، ولن يماري أحد في أن تعاليم أفلاطون كان لها أكبر الأثر عليه حتى أكد هو في كثير من الأحيان أنه إنا يفكر بوحي أفلاطون وأن أفلاطون قد سبقه في كل ما أتى به.

والحق أن هذا التشابه بينها ليظهر جليًا حين ندرك أن الكثير بما نُسِب إلى أفلاطون قد نُسِب أيضاً إلى أفلوطين، فمها يُقال عن أفلوطين أنه قد تأثر بالروح الشرقية إلى حد بعيد وأن فلسفته كانت نذيراً بانتهاء عهد الفكر اليوناني وبدء تغلفل الدين في الفلسفة العامة وقضائه عليها. وهذا بعينه ما يقوله الكثيرون عن أفلاطون فيتشه وروده Rhodo يؤكدان فلسفته كانت انحرافاً عن التيار العام للتفكير اليوناني تتمثل فيها نزعة زاهدة بعيدة عن هذا العالم، لا نجدها في معظم فلاسفة اليونان الأخرين.

وإذا كان أفلوطين قد نظر إلى فلسفته على أنها تجديد لفلسفة أفلاطون، فقد ترتّب على ذلك أن اختلطت نظريات أفلاطون الأصلية بآراء افلوطين في نـظر

 <sup>(</sup>١) يوسف كرم، ثاريخ الفلسفة اليونائية، ص ١٧.

Rivand (A.), Histoire de la philosophie Tom, I, Paris 1948, p. 482. (V)

مؤرخي الفلسفة حتى أوائل القرن التاسع عشر (^). ولم تبدأ عاولة فهم افلاطون فها مستقلا لا تشوبه شائبة \_ كها يقول هوفمان \_ إلا بعد أن قام شهلير ماخر Schleiermacher بتفسير مؤلفات أفلاطون وترجتها وقام بوتمان الفلاطون نظرة Heindorf بنشرها نشراً دقيقاً. فكان من نتيجة ذلك كله أن نظر إلى أفلاطون نظرة مستقاة من بيئته الأصلية، لا من خلال ما حدث من تطورات تالية لمذهبه، أو من خلال الأفلاطونية ألمحدثة على الأخص (٩).

وإذا كان هذا ما قد حدث بالنسبة للغربيين الذين لم يفهموا أفلاطون منفصلاً عن أفلوطين إلا في القرن التاسع عشر بالفعل، فإن شيئا شبيهاً بذلك قد حدث بالنسبة للعرب والمسلمين وفلاسفتهم الذين مد رغم ما قاموا بترجمته من أعمال أفلاطون من خلال بعض التصوص أعمال أفلاطون من خلال بعض التصوص المجهولة المؤلف أو المنسوبة خطأ إلى أفلاطون كها منزى في الفصل القادم.

وهذا ما يجعلنا نتوقف لنتعرض لذكر العناصر الأفلاطونية التي دخلت الافلوطينية حتى نتين كيف أثر أفلاطون في أفلوطين، ونحدد بالتالي العناصر الأفلاطونية التي دخلت الفكر الاسلامي والغربي عن طريق أفلوطين والأفلاطونية المحدثة.

فلقد أخذ أفلوطين بالتفرقة الأفلاطونية بين العالم العقلي والعبالم الحسي، ووصف العالم العقلي بأنه مصدر الوجود والقيم العليا. فهو عالم الحقيفة الذي يتضمن مبادىء وجود كل شيء وهو مصدر الحق لأن منه تُستَمد الحكمة والعلم وهو مصدر الحير والجمال في الوجود. وهذا العالم مرتب على نظام يتوجه المطلق الذي يشير إليه أفلوطين بأسهاء مختلفة، فيسميه تارة الأول، والواحد، والحير تارة أخرى، يليه العقل الكلي يليه النفس الكلية. ومن هذه الأقانيم الثلاثة يتكون العالم العقلي ولا ينبغي أن تفترض أكثر من هذه الأقانيم الثلاثة ولا أقل منها في العالم العقلي ولا ينبغي أن ففترض أكثر من هذه الأقانيم الثلاثة ولا أقل منها في العالم العقلي العلم الموجودات في منزلة صانع العالم العالم العالم الخره هو والأول ويدلل على تضمنه ألثل به الأفلاطونية عدا مئال الخره هو والأول ويدلل على تضمنه ألثل بقوله؛ إذا كان

<sup>(</sup>٨) فؤاد زكريا، نفس المرجع السابق، ص ١٢ -- ١٤.

Hoffman (E.), Platon, Zurich, Artemis - Vering, 1950, P. 29.

<sup>(</sup>١٠) أميره مطر، نفس المرجع السابق، ص ٤٣٩.

العالم المعنوي خارجاً عن العقل، فالعقل لا يملك الحقيقة في ذاتها بل له صورتها، كما يملك اللاشيء صورة الشيء، والعدم صورة الوجود. وإذا كان لا يملك الحقيقة في ذاتها فذلك حجة ضد كماله المفروض، لكن ما دام قد فرض فيه الكمال فهو متضمن حقاً وللمُثُل وكانت هي موجودة فيه لأنها لا تخرج عندثل عن كونها معقولات، وإن كانت معقولات كلية فحسب.

ويجعل أفلوطين والأول، عنده مسارقاً لمثال الخير عند أفلاطون، ويجَمَّلِ العقل مع ذلك متضمناً لبقية ألمُثل، يكون قد أقرّ بألمُثل الأفلاطونية جميمها في تقسيره لأول الموجودات وللتالي له في مراتب الوجود(١١).

وكذلك يتضح تأثير أفلاطون في قول أفلوطين: وإنه لولا الواحد لما وجد شيء على الاطلاق فهو فوق الحياة وعلة الحياة لأن الحياة تفيض منه ، كها تفيض المياه من النبع في الواحد عند أفلوطين يقترب كل الاقتراب من الإله الواحد اللامتناهي في عدم تحيزه المكاني أو تحده الكيفي وهو لا يصفه بالفكر أو الارادة أو النشاط لأن كل صفة من هذه الصفات تفترض التمييز بين الذات وبين موضوع غيرها ولا يجوز التمييز في الواحد لأنه يمتاز بأنه وحدة تامة مطلقة ولذلك فكثيراً ما يلجأ أفلوطين إلى أسلوب السلب حين يصفه بصفات الألوهية والكمال فيقول: لا يجب أن نصفه بأنه يريد وهو كله إرادة أو أنه يعي نفسه وهو كله وعي (١٢).

وتفسير أفلوطين للأقانهم الثلاثة يعتمد على التأمل: فالواحد يتأمل ذاته، والعقل يدرك الواحد كما يدرك نفسه ادراكا مباشراً أشبه بالحدِّس وادراكه لنفسه هو ادراكه لعالم المعقولات أو ألمُل الأفلاطونية، وكذلكك كل المقولات التي قال بها أفلوطين مثل الاختلاف والذاتية والحركة والثبات تعتمد على المقولات التي نسبها أفلاطون للوجود في و السفسطائي ، وو بارمنهدس ».

ومن الواضح أن أي شيء يكون متعالياً لدرجة ما، يتطلّب في الدنوّ اليه اتجاهاً صوفياً، وحينها نستمر في هذا الاتجاه طويلًا سيتضح لنا رزية لا نستطيع التعبير عنها ولا يمكن نقلها للغير، ولقد وصل أفلاطون الى هذه النتيجة كها زعم في

<sup>(</sup>١١) محمد البهي، الجانب الإلمي في التفكير الاسلامي، القاهرة، هار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٧، ص ١٥٩ ــ ١٦٠.

<sup>(</sup>۱۲) نقسه، ص ۱۹۹ سـ ۱۹۱.

وطيماوس (١٣٠) باعتدال. وأكد ذلك بقوة وحماس في و الخطاب السابع (١٥٠)، ولعل هذا يبرر التجاءه الدائم إلى التشبيه والأسطورة، وهذه من العناصر الأفلاطونية الأصيلة في الأفلاطونية ألمحدُنة(١٠٠).

وإذا كانت هذه العناصر جميعاً تتعلَق بتأثير أفلاطون في الجانب الإلهي ، فإنه قد أثّر في البراهين الأفلاطونية على خلود النفس، فقد يكرّس أفلوطين فصلاً رئيسياً من تساعياته لاثبات خلود النفس، وفيها نجده يلجأ إلى نفس البراهين التي قال بها أفلاطون من قبل في و فيدون و دون أن يضيف إليها جديداً يعتد به (١٦).

وإذا كان تأثير الأفلاطونية ألمحدثة قد امتد في أنحاء العالم اليوناني الروماني، وغزا بعد ذلك العالم المسيحي والاسلامي طوال العصور الوسطى إلى حد أنه لم يسلم منه أحد من كبار فلاسفة هذه العصور، وكان القديس أوضطين على رأس آباء الكنيسة الذين وجدو عند أفلوطين ما يؤيد تعاليم المسيحية، وفي العالم الاسلامي أيضاً قد ترجمت أجزاء من تساعياته الثلاثة الأخيرة إلى السريانية ثم نُقِلت إلى العربية ونُسِبت خطأ إلى أرسطو وسُميت باسم «اثولوجيا أرسطو طاليسيء المحدثة في العالمين المسيحي طاليسيء الغناصر في هذه الفلسفة من أفلاطون، كما أشرنا، فإن

Plato, Timecus, (28c), P. 22.

<sup>(</sup>۱۳) انظر

Plato, The seventh Letter, English Translated by Walter Hamilton, Benguin Books, (11) 1973, (342 - 343), P. 138.

وللخطاب السابع ترجمة عربية تحت الطبع قام جا د. عبد الغفار مكاوي في كتابة القيم و قرامة لقلب أفلاطون ع الذي ستنشره دار المعارف.

Jessop (T.E.), The Metaphysic of Plato, an essay in «Journal of philosophical stu-(10) dies», vol. v., 1930, P. 47.

<sup>(</sup>١٦) عبد الرحن بدوي، خريف الفكر اليوناني، القاهرة، مكتبة البهضة المسرية الطبعة الرابعة، (١٦) م، ص ١٩٧٠.

<sup>(</sup>١٧) أميرة مطر، نفس المرجع السابق، ص ٤٥٩.

وأنظر بشأن هذا الخلط الذي حدث في ترجة تاسوعات أفلوطين باسم و اثولوجيا أرسطو طاليس و على يد عبد للسيح بن ناهمه الحمصي، وما حدث من خلط لدى فلاسفة الاسلام كالفاراي الذي وفّق بين رأي أفلاطون وأرسطو في و الجمع بين رأيي الحكيمين و على أساس هذا الكتاب المنسوب خطأ إلى أرسطو. (محمد عاطف العراقي، ثورة العقل في الفلسفة العربية، القاهرة، هار الممارف، الطبعة الرابعة، ١٩٧٨ م، ص ٨٩).

كتابات أفلاطون هي بحق ـ كما قال ولبر لونج W. Long ـ التعبير السامي عن المثالية الاغريقية والدين الاغريقي، التي استمرت تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على هذا النحو في الأفلاطوئية المحدثة والقديس أوغسطين، اللذين تركا علامات بارزة على اللاهوت المسيحي، والروحانية الاخلاقية والثقافة المسيحية (١٨).

وأهم كتابات أفلاطون التي أثرت في الفكر المسيحي وفي آباء الكنيسة كانت محاورة وطيماوس؛ التي نعثر فيها على حد تعبير كاشيرد بسهولة على كل عناصر الوحي المسيحي. ألم يذكر أفلاطون فيها أن العالم مخلوق لأنه مرئي وملموس وله جسم. وما هو مخلوق ينبغي بالضرورة أن يكن له علّة؟ ألم يذكر أنه من العسير للغاية العثور على وأب؛ لهذا العالم و وصائع له ٤ . وحتى إذا أمكننا العثور على هذا الأب، اإنه سيتعدّر تعريفه للاخرين. ألا يُستشف من كل هذا الكلام التنبؤ بكشف أسمى وأعظم، أي بتجسّد السيد المسيح؟

وقد قام المفكرون في العصور الوسطى بتغسير نصوص أفلاطون على هذا الوجه، وهذا أمر مفهوم ولا مفرّ منه بغير جدال، على أنه نما يثير الدهشة إلى حد ما، أن تستمر هذه النظرة نفسها، وأن يدافع عنها الباحثون المحدثون الدنين يعرفون كل أعمال أفلاطون على خير وجه، والذين توافرت لهم كل الوسائل الحديثة في النقد والتفسير التاريخي. فلقد حاولوا كذلك ايجاد توافق كامل، إن لم يكن هوية، بين الصانع الأفلاطوني والإله الشخصي في الاصحاح الجديد. ولكن هذا الادعاء لا يمكن قبوله، فواضح أولاً \_ كها أشرنا من قبل \_ أن أفلاطون لم يضع نظرية متماسكة في الإلهيات في ه طيماوس ه . وإذا أردنا معرفة تصوره الحقيقي للإله فعلينا بدرامة مؤلفاته الاخرى وأكثرها لم يكن معروفاً لدى مفكري العصور الوسطى. وثمة أسباب أخرى تدعونا إلى عدم المقول بوجود أي تشابه بين العصور الوسطى. وثمة أسباب أخرى تدعونا إلى عدم المقول بوجود أي تشابه بين أسطورة أفلاطون عن الصانع الإلهي وفكرة التوحيد في العهد القديم، فالصانع عند أفلاطون ليس خالقا. إنه بجرد صانع فهو لم يخلق العالم من عدم (١٩٠١)، ولذا فهو غنلف تماماً عن اقرار المسيحية الاعتقاد في الإله الخالق (٢٠).

Long (Wilbur), Religion in The Ideal Tradition, an essay in «Religion in philosophic- (\A) al and cultural perspective», pp. 39 - 40.

<sup>(</sup>١٩) أرنست كاسيرر، الدولة والأسطورة، الترجمة العربية، ص ١٢٥ ــ ١٣٦.

Armstrong (A.H.), An Introduction to Ancient Philosophy, P. 48.

وانظر أيصاً: كولنجوود، فكرة الطبيعة، الترجمة العربية، ص ١٩٠

ولعل هذا الحلط يُعزَى إلى حد كبير إلى الغموض البادي في وطيمارس و والذي يمكن اعتباره صادراً عن رحي ، ويعدّه ضعاف العقول ريانياً وحقاً لا ريب فيه. فلقد صاغ الفيلسوف الشاك تيمون Timeon فعلاً جديداً هو تيتومس Timaiographein بمعنى يكتب بأسلوب وطيماوس الموحى به. وقابل جوليان المرتد عن دينه في النصف الثاني من القرن الرابع بين وطيماوس و و مسفر التكوين ع. وكان بروقلس Procles في النصف الثاني من القرن الخامس وهو أحد رؤساء الاكاديمية الأفلاطونية الأواخر، يريد أن يجرق كل الكتب ما عدا وطيماوس و ، فأثر طيماوس اذن من هذه الناحية قوي غلاب، وإن كان في جوهره سيئاً(٢١).

وإذا كان الجميع يؤكّدون على أثر وطيماوس و(٢٢) هذا، فإن ياركر يؤكّد على تأثير والقوانين وأيضاً في العصور الوسطى المسيحية، فالعصور الوسطى تبدأ من حيث انتهت والقوانين ورلا يصدق هذا على الكتاب الثاني عشر فحسب، بل على الكتب الثلاثة الأخيرة وحتى الدراسات الإلهية الفلكية التي لقيت أعظم تعبير عنها في الكتاب العاشر(٢٢)، قد انتقلت إلى كنيسة العصور الوسطى عن طريق فصل شهير من فصول والميتافيزيقا والرسطو، كما أن اعتراف دانتي بالإيمان حيث يقول : وأو من بإله واحد أبدي لا شريك له تتحرك السموات كلها بأمره دون أن يتكلم و يرجع في النهاية عن طريق أرسطو إلى أفلاطون، أفلاطون والقوانين و، ثم يتخلم والعديب الديني وهو أحد الملامح البارزة في الكتاب العاشر له أيضاً ما يقابله في العصور الوسطى(٢٤).

وإذا تساءلنا الآن عن مظاهر هذا التأثير الأفلاطوني على مفكري المسيحية أو بعبارة أخرى، ما هي العناصر الأفلاطونية التي دخلت الفلسفة المسيحية؟ أو كيف رأى آباء الكنيسة آراء أفلاطون الإلمي؟

وانظر كذلك: البيرريفو، مقدمته لترجمته الفرنسية لطيماوس، الترجمة العربية ص ٥١ ـ

<sup>(</sup>٢١) جورج سارتون، تاريخ العلم، الجزء الثالث، ص ٥٩ ــ ٦٠.

Burtt. The Metaphisical Foundation of Modern Science, P. 41. (77)

<sup>(</sup>٣٣) أنظر هامش ص ٣٦٠ من: أرنست باركر، النظريات السياسية عند اليونان، الجزء الثاني. حيث يقتبس قول ريتر الذي ينقل قول كاتب فرنسي يصف هذا الكتاب قاتلا و إنه كتاب التعليم المسيحى ذكل رجال الدين في اليونان حتى عصور المسيحية ه.

<sup>(</sup>٧٤) أرنست باركر، نسر المرحم، ص ٣٤٠.

إذا تساءلنا عن هذا، فإن باسكال يجيبنا في خطراته: وإن افلاطون ممهد للمسيحية، ويوسيب القبصراني والقديس أوضطين يقولان: إنه أقرب إلينا من أي فرد آخر، ويقولان أيضاً: و الأفلاطونية دهليز للمسيحية ه (٢٠٠). ويرى القديس أوضطين أيضاً أن أفلاطون هو المثل الأعظم للفلسفة اليونانية والمفكرين الآخرين ما هم إلا صور صغرى تدور حول قاعدة النصب التذكاري لأفلاطون (٢٠٠). وما ذلك في نظره إلا للتوازي المذهل المرجود بين آراته الملهمة وما جاء في الكتب المقدسة، إذ أن أوغسطين كان يعتقد بأن أفلاطون كان جاهلاً بما جاء به موسى عليه السلام في التوراة (٢٠٠).

أمّا القديس جوسطين وكليمان الاسكتدري وأورجين والقديس باسيليوس والقديس جريجوري التازيانزي، فيحلو لهم أن يجدوا لدى أفلاطون تلك الارهاصات والبشائر بالحقيقة. وقد خصص له اينوسيب ثلاثة كتب برمتها من مؤلفه و الاعداد الأنجيلي و وقد أكثر من الاقتباس من المحاورات حتى اختفى كلامه وراء نصوصها ، فقد طاب لآباء الكنية أن يجدوا لدى أفلاطون عناصر كثيرة منها وجود الله والعناية الإلهية، واستشفاف عقيدة التثليث والحلق وخلود النفس والصراع الأبدي بين البدن والروح، وتسخير قوة الدولة لخدمة الدين، وهم يقولون إن أفلاطون قد توصّل إليها بمدد إلهي. (٢٨).

فايمان المسيحية بالروح وخلود النفس لم يكونوا هم مبدعوه ، بل إنه قد ظهر في الفكر اليوناني لدى فيثاغورس أولاً حينها اعتقد بالتناسخ ثم لدى أفسلاطون الذي أثر في آباء الكنيسة في قوله بأن الروح متميزه عن البدن، وقد أصبح هذا مبيحيالا٢٩).

ولعلَّ تبنى أفلاطون للديانة الفياغورية هو الذي جعلها موضع اهتمام

<sup>(</sup>۲۰) اوجست دبیس، افلاطون، ص ۱۹۷ ــ ۱۹۸.

<sup>.</sup> ۱۹۷) نشسه، ص ۱۹۷.

Jueger (W.), Theology of Early Greek philosophers P. 1. (YV)

Mortimer J. Adler and William Gorman, The Great Ideas, Vol. II, published with the (%A) editorial advice of the faculties of University of Chicago, 1952, p. 886.

Rassell (Ber Trand), Religion and Science, London, Oxford University press, New - (74) York, 1960; P. Ill.

وانظر أيضاً:

Mathews, The Idea of God, an essay in «Outline of Modeen Knowledge» P. 79

شديد في التاريخ اللاحق، في اللاهوت الأوروبي، حينها صنع مصاهرة بين الإفلاطونية والدين المسيحى لدى القديس بولس st. Paul على الرغم من أنه قد مرَّت قرون عديدة قبل اهتداء العالم الغربي لهذه الأفلاطونية المسيحية (٢٠). إذ أن الإناء والفلاسفة المسيحيين كانوا في البداية جيماً أفلاطونيين، وأصبحوا أرسطيين بعد القرن الحادي عشر(٢١)، ثم عادت الأفلاطونية تسيطر عليهم من جديد حتى وجد ما يُسمى بالأفلاطونية المسيحية منذ بداية عصر النهضة (٢٢٠).

فلقد أمدّت بظرية افلاطون ـ بلا جدال ـ الفكر النظرى المسيحى بالكثير من العناصر الهامة ولا سبيها مثال الخير على نحو ما وصفه في و الجمهورية ، التي ساعدت فيها بعد على توضيح الفكرة الفلسفية عن الله المسيحي(٢٦). رربما أمكننا الفول بناءً على ذلـك بأن حديث أفلاطون عن المبدأ الأعل والصانع قد تمّ الجمُّم بينها في الديانة المسيحية بعد أن أضيفت إليها خصائص الله كها جاءت في الكتاب المقدس، فالصانع الكلي في نظر المسبحية هو أيضاً مبدأ الخيراً ٢٠٠٠.

ويظهر هذا جلياً في فلسفة القديس أوغسطين الذي يقرّ مم أفلاطون في و الاعترافات ، بأنه لَّما كان الله خيراً أو بريئاً من كل جسد، فقد أراد أن تكون جيه الأشياء شبيهة به على قدر الامكان. واوغسطين يحمل ما ورد في سفر التكوين على هذا المعنى فيقول: 1 إن الَّله قد نظر إلى كل ما خلقه فرأى أن ذلك حسن. والُّه قد خلق الأشياء كلها بكلمت، وهو لم يخلقها إلَّا لأنها حسنة ١. وما دام الشر سلباً أو عدماً عضاً فإن كل ما في الوجود يُعدُّ مظهراً من مظاهر خيرية الله دون أن يكون ثمة موضع للقول بوجود نقص أو تصدع أو انحلال في أي عمل من أعمال الخلق الإلمي (٢٠١)، فقلمة أوغسطين ليست سوى مزيج من التصور اليهودي ـ المسيحي لَّلُه، والتعبير الرواقي عن القانون الإلهي في صورة الواجب الانسان بالاضالة إلى المثال الأفلاطون لعالم أفضل.

Corford (F.M.), Greek Religious Thought, P. XXV.

<sup>(</sup>T+) Russell (B.), Op. Cit., P. 113.

<sup>(</sup>T) Jacger (W.), Op. Cit., P. 2.

**<sup>(41)</sup>** اتين جيلسون، روح الفلسفة المسخية في العصر الوسيط، عرض وتعليق امام عبد الفتاح (III)

امام، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ١٩٧٤ م، ص ٦٨.

جان قال، نفس المرجع السابق، ص ٤٧٠ – ٤٧١. (Tt)

زكريا أبراهيم، اعترافات القديس أوضطين، عبلة تراث الأنسانية، المجلد الثاني، ص (T4) 111

نقد أعلن أوغسطين أن كل فرد منا إن هو إلا جزء من الله، ولما كنا مسيرين بما قُدِّر علينا فنحن ملزمون باتباع مشيشه، أي أن علينا أن نحوًل أنظارنا من عالم الظواهر الذي هو عالم من ظلال إلى عالم المثل الذي هو عالم الجوهر، ومن أضطراب الحياة الدنيا إلى ملكوت السموات. ولم يكن تحول أوغسطين الأخير نتيجة الاعلان الإلمي المفاجىء الذي ظهر له من خلال رسالة القديس بولس فحسب، وإنما كان أيضاً نتيجة دراسته الطويلة للافلاطونيين. وقد كان أفلاطون شأنه في ذلك شأن بولس، يصر على أن و النفس وإذا ما بدأت ترقى إلى الله فإنها يجب أن تخلص من شهوات الجسد و(٢٦).

ويبدو تأثير أفلاطون واضحاً أيضاً على القديس توما الأكويني في فهمه للإله أكثر من تأثير أرسطو عليه، فالله يخلق الأشياء كلها لأنه بجبها، وفكرة خلق العالم هذه نتيجة لحب الله إن هي إلا فكرة أفلاطونية أكثر منها أرسطية. فقد كان الأكويني شخصية أكثر حرارة وحماسة من أرسطو، ومن ثمّ نجد أن إله الأكويني كان أكثر عطفاً ورحمة من إله أرسطو، وجميع الفلاسفة يتمثلون آلمتهم عيل صورهم الذاتية. فبينا إله أرسطو هو المحرّك الثابت نجد أن إله الأكويني مثل إله أفلاطون هو المحب الخلاق. ولا يخلق الله الانسان فحسب، بل يخلق العالم أجمع كذلك عل صورته. ولذلك تحاول جميع الأشياء أن تتخذ صورة أقرب ما تكون شبها بالله. فالحياة إذن جهاد متصل للوصول إلى الكمال، وكل الحليقة المزاثلة إن شبها بالله. فالحياة المفردة الإلمية، فهكذا يريد الله وارادته هي بداية الوجود ونهايته. وجميع أطراف العالم المتناقضة به التي نراها ونحس بها من إلم ولذة ومرض ونهايته. وجميع أطراف العالم المتناقضة بالتي نراها ونحس بها من إلم ولذة ومرض والمختلفة. فإذا ما امتزجت جميعها فإنها تذوب في بهاء خير الله وعلمه وعبته. المختلفة. فإذا ما امتزجت جميعها فإنها تذوب في بهاء خير الله وعلمه وعبته. ولذلك فكل ما هو خبر ياتي من عند الله، كها أن كل ما يأتي من عند الله خير. ولذلك فكل ما هو خبر ياتي من عند الله، كها أن كل ما يأتي من عند الله خير. ولمذارة ومؤته ومغزاه (۱۷۹).

فلم يكن القديس توما الأكويني إذنْ ـ على حد تعبير هنري توماس ـ إلاّ الحرومي للقديس أخساتون والقديس بوذا، والقديس كونفوشيوس،

<sup>(</sup>٣٦) - هنري توماس، أعلام الفلاسفة كيف نفهمهم، الترجة العربية، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣٧) نفسه، ص ١٩٢.

والقديس زرادشت، والقديس أشعيا، والقديس افلاطون(٢٨)، بالاضافة إلى القديس اوغسطين والقديس بولس(٢٩).

ومن العناصر الهامة التي كان لها تأثير كبير على الفلاسفة المسيحين من جانب الملاطون إلى جانب خيرية الإله، فكرة الله نفسها إذْ ذهب بعض الفلاسفة إلى أن الأفلاطونية قد توصّلت إلى فكرة الله بطريقة لا يمكن أن نميزها عملياً عن فكرة الله في الديانة المسيحية. ويذهب المدافعون عن هذه القضية إلى أن الفكرة الحقيقية عند أفلاطون هي أن و درجة الألوهية تتناسب مع درجة الوجود ع فالعظيم في الألوهية عظيم في جانب الوجود، والعظيم إلى أقصى حد من حيث الوجود هو الألوهية عظيم في خانب الوجود، والعظيم إلى أقصى حد من حيث الوجود هو الله. والوجود الكلي عند أفلاطون هو الله. وأن هذا الإله هو نفسه الذي سيقول عنه فينيلون Pénélon في بحثه و دراسة لوجود الله عنه الوجود الله عنه الوجود الله عنه الوجود الله عنه الذي سيقوله عنه الوجود الله عنه فكرة الوجود بصفة عامة، مالبرانش في كتابه و بحث عن الحقيقة على فكرته هي فكرة الوجود بصفة عامة، الوجود بلا قيد ولا شرط ولا حد ، الوجود اللامتناهي (١٠).

والحق أن هذا التأويل لنصوص أفلاطون والذي مثل تأثيرا مباشراً كها رأينا على مفكري المسيحية، تأويل خاطىء لتلك النصوص. وهذا ما عبر عنه جيلسون E. Gilson حين قال: علينا أن نكون على حلر فنحن أمام تشابه حرفي في النصوص إذا ما قارنا بينها، لكنه تشابه مضلل تماماً لأن الوجود الكلي في محاورة والسفسطائي و الخلاطون هو بغير شك شمول الوجود بمقدار ما يكون معقولا وبالتالي حقيقاً، لكن ما يعنيه ذلك بالفعل هو رفض متابعة بارمنيدس الأيلي في محاولته انكار حقيقة الحركة والصيرورة والحياة. وبهذا المعنى فإن من الصواب أن نقول إن أفلاطون أضفى على الوجود ح وفقاً لدرجة سموه في الوجود ح درجة معينة من المعقولية، وكذلك درجة معينة من الواقعية الحقيقية. لكن أفلاطون قبل

Cheney (S.), Op. Cit., pp. 115 - 116.

<sup>(</sup>٣٨) هذا الرصف ليس من قبل هنري توماس وحله، بل إن بعض الدارسين للتصوف يعلون الخرطون واحداً في سلسلة الأنبياء الروحين المؤسسين للتصوف المسيحي ونبي من المشرين بالتصوف الديني.

انظر في مذا

<sup>(</sup>٣٩) هنري توماس، نفس الرجع السابق، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤٠) اتين جيلسون، نفس المرجع السابق، ص ٧٣.

كل شيء لم يقل إن الوجود الكلي هو الله(٤١). ومن ناحية أخرى فإن تناسب درجة الألوهية مع درجة الوجود لدى أفلاطون لا تقرّه المسيحية، فعند المسيحي ليس ثمّة درجات أو مراتب للألوهية. فألله وحده هو الإله، والتناسب الموجود بين ما هو عظيم في الوجود وما هو عظيم في الألوهية لا يكون عند الرجل المسيحي إلاّ على سبيل المجاز، فالموجودات لا يمكن أن تكون على درجة كبيرة أو قليلة من الألوهية.

والفارق الجلري بين التراث الأفلاطوني والتراث المسيحي يكمن في القول بأننا لا نجد عند أفلاطون معنى خاصاً لكلمة والوجود، يُطلَق على الله وحده. وهذا هو السبب في أن إلمه لا يمتلك من الألوهية إلا من حيث الدرجة العليا أو المقصوى فحسب، وليست الألوهية خاصية فريدة لا تلحق إلا به، بل حيثها كان هناك وجود، كانت ألوهية، فلبس ثمّة وجود واحد يستحوذ على فكرة الألوهية بتمامها وكمالها(١٤).

وإذا كان أفلاطون يؤمن بأن إلحه يُعنى بالبشر وبالعالم، فإن العناية الإلهية عمل ركناً من أركان الدين المسيحي، ورغم أن فكرة العناية ليست مسيحية من كل وجه، فإن للمسيحية \_ كها يرى جيلسون فكرة خاصة عن العناية الإلهية ويُعدّ أفلاطون أقرب الفلاسفة إليها من أي مفكر آخر في العصر القديم، ومن اليسير معرفة السبب الذي جعل آباء الكنيسة وفلاسفتها يلجاون إليه كثيراً ويستشهدون به مراراً ، ففي و القوانين و نجد قوله \_ الذي عرفناه \_ بأن هناك آلحة وأنها تُعنى مراراً ، ففي و المسحيل رشوة هذه الآلحة أو شراء ارادتها الله المتحيل رشوة هذه الآلحة أو شراء ارادتها الله .

وعلى أي حال فقد تنبه إلى مشل هذه الاختلافات بين ما جاءت به الأفلاطونية وما جاءت به المسيحية، الفيلسوف المسيحي اوريجين. ويبدو هذا من مناقدته للفلاسفة اليونانيين حيث رأى أنهم ومنهم أفلاطون يضعون بإزاء الله

<sup>(</sup>٤١) اتين جيلسون، نفسه، ص ٧٣ ــ ٧٤.

<sup>(</sup>٤٣) اثين جيلسون، نفس الموجع السابق، ص ٧٤ ــ ٧٠. وانظر كذلك

Walsh (W.H.), Metaphysics, Hutchinson, University Library, London, Second unpression, 1966, P. 37.

<sup>(</sup>٤٣) اتين جيلسون، نفسُ الموجم، ص ٢٠٩.

مادة غير مخلوقة، وقرر أن هذا الرأي عديم الجدوى ومعارض لسمو الله، فهو عديم الجدوى لا الفائلين به يسلِّمون بعدم كفاية الصدفة في تنظيم العالم، ويرون ضرورة القول بالصانع، فيا الذي يستطيع تنظيمها يستطيع خلقها؟.

وهذا الرأي أيضاً معارض لسمو الله لما يترتب عليه من أنه لو لم توجد المادة لما صار الله صانعاً ولا أباً محسناً ، وهذا باطل فليس الله بحاجة إلى شيء لكي يصنع، ولا يمكن اخضاع تدبيره لشرط سابق. ويرد أوريجين على القائلين بافتقار كل صانع إلى مادة يُصنّع منها بأن هذا التشبيه لا يجوز هنا وبأنه يجب تطهير هذه الصورة الساذجة عند الكلام عن الله، وعلى ذلك فليس يعني قدم المادة أنها موجودة دون فعل الله، بل إنها مخلوقة من العدم دون ابتداء. بيد أنها متناهية من حيث المقدار، فإن عداً لا متناهياً بالفعل مناقض للعقل، في حين أن وجودها منذ الأزل وإلى الأبد غير مناقض لأن العدد هنا ليس تاماً بالفعل بل متعاقباً (13).

وإذا كانت تأثيرات أفلاطون في الفلسفة المسيحية قد بلغت حد تكوين مدرسة أفلاطونية كما كانت هناك مدرسة مشائية أرسطية، فإن المسلمين كما يزعم كارادوڤو Carra De Vaux من معرفوا فلسفة أفلاطون معرفة تبلغ من الدقة ما يمكنهم من تأسيس مدرسة أفلاطونية صحيحة. ففلسفته \_كها ذكرها الشهرستاني لا تمثّل رأي مدرسة اسلامية ولكنها فقط تمثل ما كان يعتقد الشهرستاني أنه رأي أفلاطون وهو يبدو في شكل مذهب مرتب يشبه فلسفة العصور الوسطى وفي بعض أجزائه من الدقة ما يشبه آراء المعتزلة، ولم يكن لفلسفة أفلاطون أثر قوي في الاسلام إلا بطريق غير مباشر، فقد أثرت فيه عن طريق الأفلاطونية المحدثة ولكن من السهل أن ندركها من وراء هذا القناع.

وأهمية القسم الإلمي من فسلفة أفلاطون ترجع إلى سمو تصوره لإله واحد، ذلك التصور الذي عرفه في فلسفته المسلمون وخاصة الشهرستاني وإنْ كان لم يدرك تماماً نظريته في الخير الأعلى التي نجدها أكثر وضوحاً فيها كتبه ابن سينا في الفلسفة الصوفية وهي ممتزجة فيها بنظرية العناية الإلمية وبفكرة التفاؤل، وتذهب هذه النظرية إلى أن الشر لا يصيب إلا الأشياء العارضة القابلة للزوال. وقد شغل مفكري المسلمين بنظرية الواحد والكثرة وكيفية الصدور، صدور الكثرة عن

<sup>(11)</sup> يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٢٨٠.

الواحد. وكانوا في هذه المسائل أكثر ترتيباً من أفلاطون بوجه عام إذ لا يغيب عن أذهاننا الآراء المنظمة التي أدلى بها ابن سينا فيها وراء الطبيعة وتأملات جلال الدين الرومي السامية، وان كان بها شيء من الغموض، وكيف رد ابن طفيل الاشخاص والاجناس والانواع الى الوحدة (٢٠٠).

وعلى الرغم من أن أثر افلاطون وتعاليمه واسمه ايضا، قد اختلط عند المعرب باسم افلوطين وآرائه، فان جميع المدارس الفلسفية تعتبر افلاطون حكيها وقد علم كثير منها نبياً مرسلا كصابئة حران واخوان الصفاء، ومتصوفة سجستان والقائلين بفلسفة الاشراق من مدرسة السهروردي المقتول وكذلك الاسماعيلية (٢٠).

ويمقدار ما كان لأفلاطون من أثر على الفلسفتين المسيحية والاسلامية، كان له أثره أيضاً على الفلسفات الشرقية وخاصة الفلسفة الإلهية الهندية، التي استقى منها أفلاطون كثيراً من العناصر، ثمّ أسدى إليها بنفس المقدار كثيراً من العناصر بلت بوضوح في أكبر مفكريها فيها بعد الميلاد وهو شانكارا (٧٨٨ - ٨٢٠ م) الذي يُطلَق عليه أبو الفلسفة الهندية، إذْ يتفق شانكارا مع أفلاطون في تعريف الفلسفة بأنها الرؤيا للحقيقة السرمدية وأنها تترفع عن التشبث بأمور الحياة الزائلة(١٤٠).

ولقد تأثر شانكارا بقصائد و الاوبانيشاد ، التي سبقته في اللاهوت الهندي وهي تقول في بعض مواضعها بانقضاء عهد انصاف الآلهة الذين سردتهم ترانيم الفيدا، ويشَرت بقدوم الإله الحق. وقررت أن آلهة الفيدا بجرد وسطاء بين الناس والإله الواحد الأحد. كما ذكرت ، بموضع آخر أن الآلهة المتعددة هي بجرد مظهر لهذا الرب الأعلى الباقي، براهمان الموحد(٨٥).

ولعلّنا نلحظ التماثل بين ما جاء في ١ الاويانيشاد، وبين آراء أفلاطون، كيا أن الإله الحالق (أي ايشفارا Isvara اصطلاحاً) هو في شانكارا الروح الأسمى وهو

 <sup>(29)</sup> كارادي قو، مادة و افلاطون ،، بدائرة المعارف الاسلامية، المجلد الثاني، الترجة العربية،
 ص ٢٦١ ــ ٤٣٧.

وأنظر كللك: عمد حاطف العراقي، المتاليزيقا في فلسفة ابن طفيل، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩ م، ص ١٧، ٢٩.

<sup>(27)</sup> كارادي فو، نفس المرجم، ص 274.

<sup>(</sup>٤٧) فؤاد شبل، شانكارا ــــأبو الفلسفة الهندية...، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (٤٧) م، ص ٧.

<sup>(1</sup>۸) قراد شبل، نفس المرجع السابق، ص ۲۰.

المعرفة الشاملة. إنه روح الطبيعة، والقادر على كل شيء، ومبدأ الكون وخالقه وحاكمه ومفنيه، وأنه الذي يسبغ الحقيقة على جميع التنوعات لأنه جوهر علّة العالم ومادته الفعّالة(٤٤). وهذه الأوصاف التي أسبغها شانكارا على الإله هي نفسها الصفات التي وصف بها أفلاطون إلمه فهو الروح الأسمى وهو المعرفة الشاملة وهو علّة الكون وحاكمه.

أمّا في العصور الحديثة فإن إله أفلاطون ما زال يعيش وما زال يؤثر على الفلاسفة ولكنهم قد تأثروا به عن وعي وفهم لماهية إله أفلاطون من خلال نصوصه ودراسته دراسة متعمقة. ولقد بلغ تأثيره على هؤلاء الفلاسفة إلى حد أن قسم الفيلسوف الفرنسي المعاصر جاك ماريتان Maritain المذاهب الفلسفية الكبرى إلى بحموعتين، مجموعة يدخل فيها الفلاسفة الذين يقدَّسون العقل ويتوقفون عند الملهيات ويتأملون المعقولات في سهاء التجريد دون أن يتموا بالوجود الفعلي أو الحقيقة العينية، وهؤلاء هم الفلاسفة الذين محرتهم أنغام أفلاطون فلم يعرفوا المعالم بل تصوروه كتاباً من الصور، يقلبون صفحاته ظانين بذلك أنهم يلمسون الواقع. وربا كان على رأس هذه الطائفة ديكارت ومالبرانش وليبتر وسبينوزا وهبجل. الخ. أمّا المجموعة الثانية من المذاهب الفلسفية فهي تلك التي يندرج وهبجل. الخ. أمّا المجموعة الثانية من المذاهب الفلسفية وهيما المقل المعل على عمرة على المعل المعارضون المعل المعرور ونيتشه وغيرهم نمن أوادوا العمل على تمزيق و كتاب الصور ه فلم يلبثوا أن حطموا الفلسفة وهدموا العقل نفسه (٥٠).

وهذا التقسيم الذي قدّمه ماريتان للفلاسفة المعاصرين قد أقامه كها رأينا على أساس تأثرهم بأفلاطون. وعلى الرغم من أن تأثير أفلاطون لم يكن ليكون لأول وهلة واضحاً بنفس الطريقة التي له في العصور القديمة والوسطى، فإنه \_ كها يقرر كوبلستون \_ كان الأب الأكبر لكل فلسفة روحية، وكل مثالية موضوعية ، في نظريته في المعرفة والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة. فقد كان تأثيره عميقاً على كل المفكرين الناجحين سواء بالسلب أو بالايجاب. ويكفي أن نذكر الالهام الذي قدّمه أفلاطون لمفكرين أمثال بروفيسور وابتهد ونيقولاي همارتمان (١٥) وغيرهم. كها ميتضح لنا ذلك في الصفحات القادمة.

<sup>(19)</sup> تقسه، ص ۱۱۸ ــ ۱۱۹.

 <sup>(</sup>٥٠) زكريا أبراهيم، المجموعة الملاهوتية للقليس توما الأكريني، مقال بجملة تراث الانسائية المجلد
 الثالث، ص ٧٨٤.

Copleston (R.), Op. Cit., P. 288. (\*1)

## الفصل الأول

## أفلاطون الإلمي في الفكر الاسلامي

لقد وقع في شعور المسلمين أن كسباً كبيرا لدعوة الاسلام، أن يُضَاف إليها المعقل اليوناني المؤمن بالإله، عمثلاً في الفلسفة الإلهية التي قام عليها أرباب العقل الانساني: سقراط وأفلاطون وأرسطو. فإنه لكسب كبير للدعوة الاسلامية أن تظاهرها هذه العقول الحرة الجبارة وأن يسعى إليها هذا الركب الكريم، هاتكا حواجز الزمن المتكاثفة ليضع منطق العقل وراء هَلْي السهاء وليعلم مَنْ لم يكن يعلم أن هذه الدعوة واقعة في العقل الانساني، مقررة في مفاهيمه وأن التوحيد يعلم أن هذه الاسلام ليس إلا توكيداً لما ينبغي أن يهتدي إليه العقل المتحرر من عمليات التقليد والهوى.

ذلك أكبر الظن عندي، هو الذي حمل فلاسفة الاسلام ـ أو بعضهم على الأقل على تقدير الفلسفة اليونانية وخاصة الإلهية وعلى مقابلتها بما جاء به الاسلام، وذلك ليؤكّدوا أمرين وليخدموا غرضين: أولها: اقامة شهود من غير المسلمين على صدق الدعوة الاسلامية في وحدانية الله نمن شهد لهم الناس جيماً المسلمين على صدق التفكير. وثانيها: قيام الحجة على أن دعوة الاسلام ليست بكمال العقل وسلامة التفكير. وثانيها: قيام الحجة على أن دعوة الاسلام ليست للعرب وحدهم وإنما هي للناس جيماً، إذ كانت تعاليمها واقعة في العقل الانساني منذ أقدم العصور. وقد أدى هذا الشعور عند الفلاسفة المسلمين إلى المبالغة في تقدير الفلسفة اليونانية واعتبارها بناء قدسياً لا يدخل أي فساد على كلياته أو جزئياته (١).

فقد ذهب تلاميذ الفلسفة اليونانية في الاسلام للتنقيب عن الجذور لكل

<sup>(</sup>١) عبد الكريم الحطيب، الله ذاتاً وموضوها، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ١٩٧١ م، ص ٢٦٤ ــ ٢٦٥.

شيء وكانت الفلسفة هي مرشدهم، فبدأوا يناقشون مشكلة و طبيعة الله ي عاولين المفاظ على التوحيد دينياً وفلسفيا، ولكن هذا الحفاظ قد تطلّب منهم تبسيط وطبيعة الله ي الغامضة. وعلى سبيل المثال كيا قال محمد (صلى الله عليه وسلم) كان العليم (The knower al - alim) ولذا فهو يمتلك صفة العلم (Ksowledge - ilm) ولكن علمه، أبشيء داخل ذاته أو خارجها الو كانت الأولى لكانت مناك ثنائية في ذاته، ولو كانت الثانية لاعتملت معرفته على شيء ما خارج ذاته. ومن أجل هذا التناقض قال بعضهم بأن الله لو كانت وحدته واستقلاله مصانين، كما أمكن وصفه بأي صفة ايجابية ولمؤم وصفه بصفات سلبية (٢).

وقد انتشرت مثل هذه المناقشات الجدلية في صدر الفكر الاسلامي، وكان من شأنها أن زعزعت ايمان بعض ضعفاء الايمان، مما جعل بعض الخلفاء يحكم على مثل هؤلاء المجادلين الملحدين بالحرق والصلب واحراق كتبهم (٣). وهذا ما حدا بكثير من الفلاسفة المسلمين إلى دراسة الفكر اليوناني دراسة متعمقة، وعاولة التوفيق بينه ويين ما جاء به الاسلام، وكشف نقاط الالتقاء بينها. ولكن غاب عن كثير منهم نقاط الاختلاف الجوهرية الكثيرة بين آراء أفلاطون وأرسطو وبين ما جاء به و القرآن الكريم ، ، لأن فلاسفة اليونان مع كونهم يكادون يجمعون على الوهية إله واحد، فوق الموجودات كلها، إلا أنهم مع هذا ... كها رأينا لدى أفلاطون قمة التفكير اللاهوتي بينهم ... يخلطون كثيراً بين الإله وبين الموجودات ، فتارة يجملون المتفير اللاهوتي بينهم ... يخلطون كثيراً بين الإله وبين الموجودات ، فتارة يجملون منها. وتارة يجملون الله قد أبدع العقل الأول أو العقول المفارقة، ثم جعل إلى هذا العقل أو تلك العقول تدبير الوجود، وأن ليس لله بعد هذا عمل في الوجود. إلى غير ذلك من التصورات التي تعزل الله عن الوجود أو تخلطه به (١٠).

وإذا كانت دراستنا لتأثير الفلسفة اليونانية على الفكر الاسلامي، تقتصر على افلاطون ، فإن من المناسب لأغراضنا أن نعرف في البداية ، أن طائفة كبيرة من

<sup>(</sup>٢) انظر مادة و ظاهلتا الله الي:

Shorter Encyclopedia of Islam, Luzao and co., p. 37.

<sup>(</sup>٣) راجع: توفيق الطويل، قصة الصراع بين الدين والفلسفة، القاهرة، دار التهضة العربية، الطبعة الثالثة، ١٩٧٩ م، ص ١١٧ ــ ١١٨ وما بعدهما. وكذلك أحمد أمين، ضحى الاسلام، جد ١، الباب الأول، الفصل المسادس.

 <sup>(4)</sup> عبد الكريم الحطيب، نفس المرجع السابق، ص ٧٦٧.

مؤلفات أفلاطون قد نُقِلت إلى اللغة العربية مثل وطيماوس و وو السفسطائي و والنواميس، كيا أن العرب عرفوا طائفة أخرى مثل وجورجياس، وواقريطون، ووفيدون، ووفيدون، ووفيدون، ووميدون، ووميدون، كيا نقلت إلى العربية كتب منسوبة إلى أفلاطون مثل وكتاب الروابيع، و و وصية أفلاطون في تأديب الأحداث، وقد خص الشهر ستاني (المترفي ٤٨٥ه هـ ١١٥٣م) م) صاحب و الملل والنحل، مذهب أفلاطون تلخيصاً يدل على أن ذلك المذهب كان معروفاً في العالم العربي (١).

ولعسل اين النديم (٣٨٥هـ ٩٩٥م) قسد سبق الشهرستساني إلى تلك الكتب المترجمة الأفلاطون وقرر في والفهرست وأن الثقاة أخبروه بأن وطيماوس وقد نقلها ابن البطريق وحنين بن اسحق أو أصلح حنين ما نقله ابن البطريق (٢٠).

وإذا عرفنا أن ابن البطريق عاش حوالي ١٨٠ هـ وأن حنين بن اسحق قد عاش حوالي ١٩٤ إلى ٢٦٠ هـ، لعرفنا أن وطيماوس ، كانت من أوائل المحاورات التي تُرجِت إنْ لم تكن أولها، وقد نُقِلت كاملة على حين أن و النواميس ، أي و القوانين ، قد قام الفاراي بتلخيصها في و تلخيص نواميس أفلاطون ، حتى الكتاب التاسع فقط(٨). أي أن العرب قد عرفوا وطيماوس ، أول ما عرفوا

 <sup>(</sup>ع) منحمد في ذكرنا لتواويخ فلاسفة الاسلام عبل اللوحة التباريخية التي قبلتمها بينيس في دملعب اللوة حند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود ، نقله عن الألمائية عمد عبد الملدي أبو ريده ، الماهرة ، مكتبة اللهضة للصرية ١٩٤٦ م.

<sup>(</sup>١) عثمان أمين، الروح الأفلاطوني، مقال بكتاب و دراسات فلسفية ،، ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٧) ابن النديم، الفهرست، لبنان، بيروت، مكتبة خياط، طبعة فلوجل، ١٩٦١ م، ص
 ٢٦٤.

وأنظر أيضاً، هيلاس أوليري، صلوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب، ترجمة وهيب كامل، مراجعة زكي هل، الفاهرة، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٧ م، ص ٨١ وما بعدها. ويكنك الرجوع أيضاً لمعرفة كيفية انتقال الفلسفة اليونانية إلى العرب وبداية عصر الترجمة إلى: موسى الموسوي، من الكندي إلى ابن رشد، بغداد الطبعة الأولى ١٩٧٧ م، ص ٢٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) راجع الفاراي، تلخيص نواميس أفلاطون، المنشور بكتاب عبد الرحن بدوي، أفلاطون في الاسلام ،، طبعة طهران، ١٩٧٣ م

أفلاطون، وهي التي تحتوي على كل ما اعتبره فلاسفة الاسلام موافقاً لما جاءت به الشريعة الاسلامية، وبالذات أن أفلاطون قد قرر فيها ما يميل الى حدوث العالم، وقد تأثّر المسلمون بنظرية الحلق كها جاءت بها وطيماوس على حد تعبير أحد الكتاب ـ تأثراً شديدا لا يجحله كل من له دراية بالفلسفة الاسلامية (١)، في حين أن ما عرفوه من والقوانين وفي الأغلب كان حتى الكتاب التاسع منها فقط. والمعروف أن نظريات أفلاطون الإلهية في هذه المحاورة قد تركّرت في الكتاب العاشر اجالاً وفي الحادي عشر والثاني عشر تفصيلاً (١٠).

وإذا كان ذلك كذلك، فإننا نستطيع هنا الاقرار بقضيتين: أن تأثير أفلاطون على الفكر الاسلامي في الألوهية كان من خلال و طيماوس وهي \_ كها عرفنا لا تحثل الرأي الأخير لافلاطون في الألوهية ومن هنا وقع الخلط في فهمهم لا تحثل الرأي القضية الثانية فهي أن أفلاطون كان من أوائل الفلاسقة اليونانيين الروا في الفكر الالهي الاسلامي، وذلك يتضح من خلال النظر في تاريخ نقل وطيماوس ولفقالمربية، عما يجعلنا نقر بتأثيره في الفكر الكلامي الاسلامي \_ وإن كان أصحابه لم يذكروا ذلك \_ كها أثر في الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، ولم يسلم من تأثيره أحد من هؤلاء الفلاسفة، وإن كان يغلب على بعضهم التأثير بأرسطو كابن سينا وابن رشد وغيرهم فإن كان يغلب على بعضهم في معظمه في أجزاء فلسفتهم الأخرى أكثر عما كان في الألوهية، هذا في معظمه في أجزاء فلسفتهم الأخرى أكثر عما كان في الألوهية، هذا إلى جانب أن فلسفة أرسطو الإلهية كانت في كثير من قضاياها أفلاطونية (١٠)، وبالذات الجوانب التي انتقلت منه إلى فلاسفة الاسلام.

فالحضارة الاسلامية تختلف في روحها عن الحضارة اليونانية، وحينها أخلت عنها فهي لم تأخذ إلا العناصر اللخيلة على الروح اليونانية الخالصة، ونعني بها تلك العناصر الشرقية التي مُزجت بعناصر يونانية. وهذا سر ما نلحظه من أن أفلاطون

<sup>(</sup>٩) عبد غلاب، المعرفة عند مفكري المطمين، ص ١٦٤ - ١٦٥.

Plato, Laws, X, English Trans, by Jowett. : راجع: (۱۰)
Preentice. Hall, Inc. Englwood Cliff, second printing 1961 «Laws», Boor X; pp.
340 - 352.

<sup>(</sup>١١) وهذا عِتاج منا لدراسة منفصلة نتمنى القيام بها لبيان الصلة الوثيقة بين آراء أفلاطون في الألوهية وآراء أرسطو الذي لم يقدم إلا القليل من الاضافة على ما قدّمه أستانه أفلاطون. ولمل تلك الاضافة هي التي رفضها المسلمون لعدم اتفاقها مع الدين.

وتلاميله من الأفلاطونية المحدثة قد انتشروا في الفكر الاسلامي أكثر من انتشار أرسطو. فالروح الاسلامية لم تستطع هضم ما قدّمه أرسطو فاستعانت على هضمه بالأفلاطونية المحدثة ، بل إن العلوم الشرعية قد تأثّرت اعظم التأثر بهذه الأفلاطونية المحدثة لأن رجال المدين قد وجدوا فيها روحهم الاسلامية في صورة أخرى أروع وأعظم غوأ وأكثر تفصيلا (١٤٠) وبما أننا نعلم أن هؤلاء الأفلاطونيين المحدثين هم تلاميذ أفلاطون والأمناء على فكره الإلمي ، فإن أفلاطون إذن كان له اليد الطولى في التأثير على المفكرين المسلمين بدءاً من علياء الكلام وحتى نهاية الفلسفة الاسلامية للمروفة في المغرب العربي وكذلك في التصوف الاسلامي.

من الثابت اطلاع المسلمين الأواثل على فلسفة اليونان أو جزء منها على الأقل كما قال الشيرازي في كتابه النقدي و الأسفار الأربعة ، عن كتاب و المطارحات ، للسهروردي من أن المتكلمين الأواثل في عهد بني أمية عرفوا الفلسفة اليونائية حين نقلت بعض كتبها إليهم . غير أنها لم تكن من ذلك النوع المشائي الذي عرفه المسلمون فيها بعد. وهو يقول أيضاً إن هؤلاء المتكلمين أخذوا تلك القواعد اليونائية التي عرفوها وجعلوها أساسا لفلسفتهم. وأن مَنْ يمعن النظر في كتابات المتكلمين الأواثل كأبي الهزيل العلاف وهشام بن الحكم وغيرهما، لا يسعه إلا أن يقر بما فيها من اطلاع واسع على الفلسفة اليونائية وإلمام بمصطلحاتها، بما لا يدع بجالاً للشك في أن حركة الاتصال بالفكر اليونائي قد تحت في العصر الاسلامي الأول، وأن الفلسفة اليونائية قل عرفت قبل حركة الترجمة الرسمية التي بدأت في العصر العباسي الأول (١٤٠).

وقد كان القاضي حبد الجبار أحد اثمة الفكر الاعتزالي من أهم من تأثروا بأفلاطون من المتكلمين فهو يقول في و شرح الأصول الخمسة ، وهو بجلل الدعاوى وهو الأربعة لخصومه: فصل الغرض به الكلام في الدعوى الثالثة من هذه الدعاوى وهو كلام في أن الأجسام لا يجوز خلوها من الاكوان التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. والحلاف فيه مع أصحاب الهيولى، وهم جماعة ذهبوا إلى أن

 <sup>(</sup>١٢) حبد الرحن بدوي، التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية، القاهرة، دار النهضة المصرية،
 الطبعة الثانية ١٩٤٦ م، المقدمة، ص ي .. يا.

القاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الحمسة، تعليق الامام احمد بن الحسيني بن أبي
 هاشم، حققه وقدم له عبد الكريم عثمان، القاهرة، مكتبة وهبه، الطبعة الأولى، ١٩٦٥م، ص ١١١٠.

الأعيان قديمة والتراكيب عُذَنَة ، وعبروا عنها بعبارات نحو: الاستقص والبسيط والطيئة والعنصر والهيولي إلى غير ذلك

ولعلنا نلحظ استعمال القاضي عبد الجبار للاصطلاحات الأفلاطونية، ومما يثبت أنه قد استفاد من قراءته لطيماوس ذلك الفصل الذي قدّم فيه برهاناً على وجود الله إذ يقول: و وإذا ثبت أن الأجسام عُدَنَة فلا بدّ لها من عُدِث وقاعل، وفاعلها ليس إلا الله تعالى وفاعل، فقد استخدم القاضي عبد الجبار لغة أفلاطون بالاضافة إلى أن ذلك البرهان نفسه قد ورد على لسان أفلاطون في طيماوس كها أوضحناه من قبل.

امًا أبو الحسن الأشعري وهو أحد مشاهير المتكلمين، فيقبول في معرض حديثه عن التوحيد: «إن المعتزلة قد أجمعت على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، . . . وأنه القديم ولا قديم غيره ولا إله سواه ولا شريك له في ملكه ولا وزير له في سلطانه، ولا معين له على انشاء ما أنشأ وخلق ما خلق، لم يخلق على مثال سبق، وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب عليه منه، ولا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضار، ولا يناله السرور واللذّات، ولا يصل إليه الأذى والآلام، وليس بذي غاية فيتناهى، ولا يجوز عليه العجز والنقص، تقلّس عن ملامسة، وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء عالم.

ويمكن أن نستشف من هذا النص أيضاً استعمال الأشعري لاصطلاح الالطون في قبوله (لم يخلق الحلق عبل مثال سبق) وهبو يؤكّد أيضاً حدوث العالم وقِدَم الله وأزليته وحده إذْ لا قديم غيره ولا إله سواه.

وإذا كان علماء الكلام لم يشيروا إلى ما يفيد تأثرهم بأفلاطون على الرغم من أنهم قد اطلعوا على نصوصه، فإن فلاسفة الاسلام قد صرّحوا في كل ما كتبوا بانهم قد استفادوا من الفلاسفة اليونانيين وعلى رأسهم أفلاطون.

وأول فلاسفة الاسلام هو الكتدي الذي كان أول مَنْ حاول التوفيق بين الدين

<sup>(11)</sup> القاضي عبد الجبار. نفس للرجع السابق، ص ١١٧.

<sup>(</sup>١٥) أبر الحّسن الأشعري، مقالات الأسلاميين، تحقيق عمد عي الدين عبد الحميد، الجزء الأول، مكتبة النبضة للصرية، الطبعة الثانية، ١٩٦٩ م، ص ٩٣٥ -- ٢٣٦.

والفلسفة لأسباب عديدة (١٦٠)، على أساس أن موضوع الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا عند العرب كما كان عند أفلاطون وأرسطو يرتبط بالصبغة الدينية، ولا أدلً على ذلك لدى فلاسفة الاسلام من أنهم يطلقون غلى الميتافيزيقا علم الإلحيات. ولقد حرص الكندي على ذلك التوفيق حتى يوطًد مكانة الفلسفة في عصر كان الفقهاء يشنون عليها الحملات الشديدة.

ولقد كان أثر أفلاطون واضحاً في كل أجزاء فلسفة الكندي الإلهية سواء في خلود النفس أو في البرهنة على وجود الله وكيفية ايجاده العمالم. فالنفس عند أفلاطون ـ كما نعرف ـ مفارقة وخالدة وهي مصدر المعرفة وتنقسم إلى نفس شهوانية وغضبية وعاقلة. ولقد أضاف أفلوطين على ذلك أنها تصدر عن العقل الأول الذي يصدر بدوره عن الواحد، كما يصدر الضوء عن الشمس. وقد جمع الكندي بين المذهبين، ولعلّة نقل ذلك عن بعض رسائل الفلاسفة الاسكندرانيين أصحاب المختصرات فقال: إن النفس بسيطة ذات شرف وكمال، عظيمة الشأن، ولعلّ جوهرها من جوهر الباري عزّ وجلّ كقياس ضياء الشمس من الشمس(١٧٠). ولعلّ السبب في تفضيل الكندي مذهب أفلاطون على مذهب أرسطو في النفس، قرب هلم النظرية من التعاليم القرآنية الواردة في الكتاب الكريم. فألله تعالى يقول: فونفس وما سواها، فالممها فجورها وتقواها، قد أفلح مَنْ زكاها وقد خابَ مَنْ دسّاها في ويقول سبحانه وتعالى أيضاً: ﴿ فَأَمّا مَنْ خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى ﴾. فالسيرة الصالحة التي يتطلبها الاسلام أن يضبط المرء نفسه وأن ينهاها عن الهوى فينعم بالسعادة في الدارين (١٨٠).

وقد قدّم الكندي في برهنته على وجود الله أدلّة هي في أساسها أفلاطونية ومنها دليل العناية والغائية فقد رأى الكندي أن العالم حادث ومركب، وهو لهذا في حاجة إلى محدث يحدث ومركب يركبه ووالواحد الحق هو الأول المبدع، المسك كل ما أبدع، فلا يخلو شيء من امساكه وقوته إلاّ غار ودثر ». ويضيف إلى هذا في رسالته و الابانة هن العالم العالم وترتيبه وفعل بعضه في بعض وانقياد بعضه

 <sup>(</sup>١٦) أنظر هذه الأسباب في: محمد عاطف العراقي، مذاهب فلاسفة المشرق، القاهرة دار
 المعارف، الطبعة السادسة، ١٩٧٨م، ص ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>١٧) أحمد فؤاد الأهواني، الكندي و فيلسوف العرب، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والنشر، سلسلة أحلام العرب، رقم (٢٦) بدون تاريخ ص ٢٣٩

<sup>(</sup>۱۸) - تقسه، ص ۲۴۱.

لبعض وتسخير بعضه لبعض واتقان هيئته على الأمر الأصلح في كون كل كائن، وفساد كل فاسد، وثبات كل ثابت، وزوال كل زائل، لأعظم دلالة على أتقن تدبير ومع كل تدبير مدبر، وعلى أحكم حكمة ومع كل حكمة حكيم، لأن هذه جيعاً من المضاف (19).

ويذهب الكندي في هذا إلى أن النظام والتدبير في هذا العالم يدلنا على منظم ومدبر ويضرب لنا أمثلة عديدة في رسائله للغائية والعناية سواء في العالم العلوي أو العالم السفلي (٢٠). ولسنا في حاجة إلى أن نشير إلى أن هذه النظرة الغائية للكون يونانية قديمة عرفت عند سقراط وبدت بوضوح عند أفسلاطون، إذ أن كلمة (كسموس) Cosmos اليونانية في مدلولها اللفظي تعني النظام (٢١).

وبعدما رأينا مدى تأثر الكندي بأقلاطون في تدليله على وجود الله، نجده ايضاً متأثراً به في تحليله لكيفية ايجاد الله لهذا العالم بواسطة العقل والنفس، فالله لديه واجب الوجود، أوجد العالم ولكن لا عن طريق مباشر بل بواسطة أمرين آخرين تصور الكندي وجودهما أو افترض تحققها قبل أن يوجد العالم ويتحقق، هما العقل والنفس، وهما إمّا أن يتصورا على أنها ناقلان على التوالي أثر و الواجب للعالم، أو على أن الله أودع في العقل قوة الفعل والايجاد، والعقل بدوره أودع مثل هذه القوة في النفس والنفس أخيراً هي التي تولّت بما أودع فيها من قوة تصوير العالم وتشكيله، أو خلقه وايجاده والمآل واحد على كيل حال، سواه تصورت وساطتها على هذا النمط أو ذاك. وهو: أن الله المصدر الأول لاحداث الأثر والفعل، وأن العالم هو المستقبل الأخير لهذا الأثر وهذا الفعل.

وذكرة الوساطة بين و واجب عناصل، وممكن و قابل عا تتضمن إذن : عنصراً فلسفيا لأرسطو: هو تعبيره بالواجب والممكن. وعنصراً أفلاطونيا: هو فكرة الوساطة . وعنصراً أفلوطينياً: وهو زيادة مرتبة العقل في الوساطة ، إذ لو كان ما يُسَب للكندي من فكرة الوساطة بين طرفي الوجود في نظره ماخوذاً عن أفلاطون

 <sup>(</sup>١٩) الكندي، رسالة في الابانة عن العلّة الفاعلة، المشورة ضمن رسائل الكندي الفلسفية تحقيق محمد عبد الهادي أبو رياة، الجزء الأول، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٥٠ م،
 م. ٢١٥٠.

<sup>(</sup>٢٠) عمد عاطف العراقي، نفس الرجع السابق، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣١) ابراهيم مدكور، في الفلسفة الاسلامية، الجزء الثاني، ص ٧٩.

وحده لكان وضعه على هذا النحو طرفان وواسطة واحدة. والطرفان: أَلْتُل.. وظلالها، والواسطة بينها النفس الكلية وكانت الواسطة غير ناقلة لتأثير أَلْتُل إلى ظلالها لأن المثال لا يؤثر في نظر أفلاطون، إذْ المؤثر في العالم عنده النفس نفسها(٢٢).

والوساطة على هذا النحو المنسوب للكندي على الرغم من أنه استقاها أساساً من أفلاطون إلا أنها لا تخرج عن كونها تصويراً انسانياً لعلاقة الله بالعالم، وايجاده وتدبيره له. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على اتصال الله بمخلوقاته، وبالأخص الانسان منها، اتصال ايجاد لها، واشراف على حركاتها ومصائرها مثل قوله تعالى: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثمّ استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه ، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جيعا وعد الله حقا، أنه يبدأ الحلق ثمّ يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من معيم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون (٢٠١٣) وقوله أيضاً: ﴿وما تكونُ في شأنٍ وما تتلوا من من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذّ تفيضون فيه وما يعرّبُ عن ربك من مثقال ذوة في الأرض ولا في السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مين ﴿ (٢٥) ).

فالوساطة لدى الكندي وجه من وجهين لشرح هذا الانصال بين الله ومخلوقاته. ولا يغير القول بها من حقيقة الأمر شيئاً وهو: أن الله فاعل أو خالق، وأن العمالم أثر فعله، أو همو مخلوق له، وهي بهمذا لا تناوىء أصملاً من أصمول الاسلام(٢٠٠).

ولعلَ من أعمق الفلاسفة العرب تأثراً بافلاطون حقاً هو محمد بن زكريا الرازي الشهير بأبي زكريا الرازي (المتوفى ٣١١هـ أو ٣٢٣هـ أو ٣٣٠هـ)، فقد تأثّر بأفلاطون تأثراً شديدا في إلهياته، إذْ أنه على الرغم من تردد الرواية الغريبة الفائلة أنه قد استخرج آراءه الإلهية الكبرى وبالأخص مفهومه الأساسي للمبادىء

<sup>(</sup>٢٢) عمد البهيء نفس المرجع السابق، ص ٣٥٨ ــ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢٣) القرآن الكريم، سورة يونس، آية (٢، ٤).

<sup>(</sup>۲٤) نفسه، آية (۲۱).

<sup>(</sup>٢٥) محمد البهي، نفس للرجع السابق، ص ٣٦٣ ــ ٣٦٥.

الأزلية الحمسة من مصادر حرانية وصابئية، فإنه مما لا يرقى إليه شك أن منطلق فكره المبتافيزيقي إنما هو في الأساس أفلاطون، وأن مؤلفاته الأخلاقية، فضلاً عن ذلك، مشبعة بأفكار سقراط الحلقية(٢٦).

وهذا يبدو طبيعياً متى علمنا أن الرازي توفّر على دراسة الآثار السقراطية والأفلاطونية واللاحقة بالأفلاطونية، كما تشهد على ذلك عناوين مؤلفاته مشل و تفسير فلوطرخس على كتاب طيماوس و و تفسير كتاب طيماوس و و و كتاب العلم الإلمي على رأى أفلاطون ٤(٢٧). ونضلًا عن ذلك فإن البنيات الداخلية، وكذلك محتويات مذهب الرازي، الواصلة إلينا تؤيد هذا الرأى تأييداً تاما، فقد ذكرت في مأثورات الاسلاميين المتأخرين التي يمكن اعتبار الرازي مصدراً لها في الجملة مجموعة آراء في العلم الطبيعي تحمل اسم أفلاطون. وهي القول بقدم الهيولى، وهو يوضع في مقابلة مذهب أرسطو في قدم العالم، وانكار أن يكون الجسم مركب من الهيولي والصورة، والجسم بحسب هذا المذهب جوهر بسيط غير مركب-(٢٨) أَ والرأى القائل بأن الجسم من حيث هو جسم يفني إذَّ تجاوزت قسمته حَدًا معينا فيعود هيولى. وقد اعتبر أن من آراء أفلاطون أيضاً الرأي القائل بوجود مِكَانَ حَقِيقِي فِي أَبِعَادُ ثُلاثَةً، ويُقالَ إِنْ هَذَا عَنْدُ أَفَلَاطُونَ قَدِيمٍ، وَكَثِيراً مَا نُسب لأفلاطون القول بوجود الخلاء بمعنى المكان ذي الأبعاد الثلاثة، الذي يجوز أن يكون علوءاً بالأجسام أو خالياً منها. ونُسب له أنه كان يقول إن الزمان جوهر موجود مستقل عن الحركة وأن الحركة إنما تقدره(٢٩) فقط وقد استُنتج من هذه النظرية المنسوبة لأفلاطون أن ما ذهب إليه ابن سيئا من التمييز بين معاني الزمان والدهر والسرمد، إلى يدل حسب رأى أفلاطون على هذا الجوهر الواحد في منظاهره

<sup>(</sup>٢٦) ماجد فخري، نفس المرجع السابق، ١٣٩.

 <sup>(</sup>۲۷) بینیس، نفس المرجع السابق، ص ۹۸.
 وایضاً: ماجد فخری، نفس المرجم السابق، ص ۱۳۹.

 <sup>(</sup>٢٨) أنظر: الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي، الجزء الأول من طبعة طهران الحجرية،
 ص ٢٧٥، حيث يُسب هذا الرأى الافلاطون والرواقيين.

<sup>(</sup>٣٩) للمروف أن أرسطو هو اللي هرف الزمان بأنه وهو الجانب المعدود من الحركة أي أنه ما يقبل العد من الحركة ، (أنظر: أميره حلمي مطر، الفلسفة حند اليونان، ص ٣٥١). يينها يعرفه الملاطون بأنه هو الصورة المتحركة للأبلية (أنظر: حبد الرحن بدوي، الزمان الوجودي، ص ٥٦) وعلى حين يعتقد الاطون في طيماوس أن الزمان حادث، يرى ارسطو رفضي هذا واعتبار الزمان قديم وخالد.

المختلفة. على أن هذه الآراء المأثورة باسم أفلاطون تتفق تمام الاتفاق مع أراء الرازي.

وهذا الاتفاق يتجل من المقارنة بينها. وكل ما جاء في كتب المتأخرين منقولاً عن كتب سابقة لغيرهم، بصدد تعيين المصادر القديمة الحقيقية التي اعتمد عليها الرازي لا تزيد قيمته على مجرد تأييد القول بأنه كان شائماً بين المسلمين، مجموعة آراء في العلم الطبيعي مأثورة باسم أفلاطون تتفق مع آراء الرازي (٢٠٠).

رنستطيع أن نتبين في فهم الرازي للمبادىء الأزلية المتلازمة الخمسة على الرغم من قول البعض أنها حرائية وصابئية بوضوح أثراً أفلاطونيا مباشرا نابعا في الأصل من وطيماوس ، والتي أقبل الرازي على دراستها اقبالاً خاصا.

فالمبادىء الحسسة الأزلية التي تؤلّف نواة مذهب الرازي في ما بعد الطبيعة هي: الهيولى، الحلاء، الزمان، النفس، والباري. وهو يبدأ بالمادة فبدلل على أزليتها من وجهين: الأول أن الحلق أو الجمع بين المادة والصورة لا يفترض وجود خالق سبقها بوجوده وحسب، بل يستوجب كذلك وجود حامل أو مادة تم فيها عمل الحلق. ذلك لأن مفهوم ه الحلق من لا شيء بداته باطل منطقياً، إذ لو استطاع الله أن يخلق شيئا من لا شيء لكان لزاماً عليه أن يخلق كل شيء مباشرة من لا شيء، لأن هذا الأسلوب هو أبسط الأساليب وأقربها. ولكن بما أن الواقع على خلاف ذلك فلا مناص من القول بأنه خلق العالم من مادة غير ذات صورة، سبقت وجوده منذ الأزل (٢١).

فهذا القول من جانب الرازي يؤكد وجود إله منميز عن الكون وهو علّة فاعلية للكون لكن لا على أساس الابداع والحلق من عدم بل على أساس الصنع كما هو الحال بالنسبة لإله أفلاطون الذي كان دوره التأليف بين المثّل القديمة والمادة القديمة فكان بذلك صانعاً للكون بمثابة النجار الذي يصنع الكرسي على ضوء مثال مُشبّق ومن مادة خشبية. فموقف الرازي إذنْ غير بعيد عن موقف أفلاطون لأنه يقول كما رأينا بقدم المادة (٣٧).

<sup>(</sup>۳۰) بینیس، نفس المرجع السابق، ص ۹۹ ـ ۷۰.

<sup>(</sup>٣١) ماجد فخري، نفس المرجع السابق، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣٢) عبد الكريم المراق، الإلهيات عند الفارابي، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الاهلام، مهرجان الفارابي ١٩٧٠ م، ص ٢٤ ــ ٢٥.

أمّا أزلية الباري عزّ وجل، والنفس الانسانية، فقد ارتبطت في نظام الرازي بمحاولة جزئية لمعالجة القضية الكبرى التي استهدفت تعليل خلق العالم، والتي حيّرت الفلاسفة ابتداء من أفلاطون. فالمعضلة التي يعالجها الرازي هنا ليست ما إذا كان العالم عُدئاً أو غير عُدنش، بل هي معضلة أشد تعقيداً، قُدُر لها أن يتردد صداها في الأوساط اللاهوتية والفلسفية في العالمين الاسلامي والمسيحي مدى قرون عديدة، وهي: هل خلق الله العالم كها عبر عن ذلك علماء اللاتين بعد ذلك عديم ضرورة طبيعية ع أم و بداعي ارادة حرة ع؟

فإذا قبل أن ذلك إنما كان لضرورة طبيعية، كانت النتيجة المنطقية في عرفه، أن الله الذي خلق العالم في الزمان، هو نفسه أيضاً في الزمان، ما دام المعلول الطبيعي مكافئاً لعلّته الطبيعية ضرورة في الزمان، أمّا إذا اعتبر وجوده نتيجة لفعل ارادة حرة، فإن سؤالاً آخر لا بدّ أن يسأل وهو : لماذا اختار الله أن يخلق العالم في الوقت الذي خلقه فيه، بدلاً من أي وقت آخر؟

إن الجواب الذي يورده الرازي يظهر بصورة واضحة المناصر الأفلاطونية والأفلوطينية الكامنة في تفكيره. وكذلك البراعة التي حاول بها دمج مبادئه الأزلية الحسة في نظام كوني متماسك. فالنفس وجدت منذ الأزل مع الله والهيولى والزمان، لكن تعلقها بالهيولى حمل الله على اعانتها على ما لم تكن بمفردها قادرة عليه، وهو الاتحاد بصورة مادية. وهذا الاتحاد هو اللي استلزم خلق هذا العالم الذي تبقى النفس أبدأ غريبة فيه، لكن هذه النفس المستغرقة بالصور المادية والمنفسة باللذات الحسية، لا تلبث أن تتنبه بفضل الاشراق العقلي إلى مصيرها الحقيقي فتعمل على الرجوع إلى مستقرها في العالم العقلي، الذي هو موطنها الحقيقي فتعمل على الرجوع إلى مستقرها في العالم العقلي، الذي هو موطنها الحقيقي.

ولا بد من الاشارة في هذا الصدد، إلى أن الرازي لا يورد أي برهان لا على أزلية الباري، ولا على أزلية النفس. وهذا يوضع أن الرازي قد اهتم أساماً بدراسة وطيماوس، من بين كتابات أفلاطون فقط، لأنه لو كان قد اطلع على وفيدون، وو الجمهووية، وو القوانين، لكان قد قدّم البراهين على أزلية النفس والله عزّ وجل كها قدم أفلاطون في تلك المحاورات. لكن من الثابت أنه رأى بأن المالم غلوق في زمان وأنه زائل، خلافاً لما ذهب إليه أفلاطون من أنه غلوق

<sup>(</sup>٣٣) ماجد فخري، نفس المرجع السابق، ص ١٤٤ - ١٤٠.

لكنه أبدي. فالرازي إذن يضع أزلية المفس والباري، على غرار أفلاطون كفضية بديهية. وليست فكرة خلود النفس أزلاً وأبداً وحدها هي التي تعكس تأثيراً فيثاغوريا وأفلاطونيا واضحا لدى الرازي، بل إن دور الفلسفة بوصفها الطريق الوحيد لتطهير النفس وتحريرها من قيود الجسد، هو الآخر دليل على ذلك التأثير الذي جاء منافياً للمفهوم الاسلامي للوحي، ولما يجاريه من قرائن النبوة الله؟.

ولعلّ الفاراي (المتوفي ٣٣٩ هـ ، ٩٥ م)قد تأثّر هو الآخر بأفلاطون وأرسطو حتى أن تأثره هذا قد أبعده هو الآخر عن التصور الاسلامي لله. وأول ما يصادفنا من جوانب هذا التأثير لدى الفاراي أنه قد حاول التوفيق بين رأييها في الألوهية، لكي يبين أنها تتفق والتصور الاسلامي. ونجده يبدأ في ازالة الحلاف بينها في قدم العالم وحدوثه، فهو قد فهم مسبقاً من «طيماوس » بالقطع أن أفلاطون يتر بسكل نهائي بحدوث العالم، أمّا أرسطو فقد فهمه معظم الفلاسفة المسلمين على أنه قائل بقدم العالم ولكن الفاراي يتولى الرد على هؤلاء ـ حتى بتمم توفيقه ـ في « الجمع بين رأيي الحكيمين » حيث يقول:

ومما يُظن بأرسطو طاليس بأنه يرى أن العالم قديم وبأفلاطون أنه يرى أن العالم عُذَت فأقول إن الذي دعى هؤلاء إلى هذا الظن القبيح المستنكر بأرسطو طاليس الحكيم هو ما قاله في كتاب طوبيقا أنه قد توجد قضية واحدة بعينها يمكن أن يؤتى على كلا طرفيها قياس من مقدمات ذائعة، مثال ذلك، هذا العالم قديم أم ليس بقديم، وقد وجب على هؤلاء المختلفين إمّا أولاً: فبأن ما يؤتى على سبيل المثال لا يجري بجرى الاعتقاد، وأيضاً فإن غرض أرسطو في كتاب طوبيقا ليس هو بيان أمر العالم لكن غرضه أمر القياسات المركبة من المقدمات الزائعة، ٢٥٠٥.

و وعا دعاهم إلى الظن أيضاً ما يذكره في كتاب السهاء والعالم أن الكل له بدء زماني فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدم العالم وليس الأمر كذلك، إذ قد تقدم فيين في ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية أن الزمان إغا هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث وما يحدث عن الشيء لا يشتمل ذلك الشيء، ومعنى قوله أن العالم له بدء زماني أنه لم يتكون أولاً فأولاً بأجزائه، فإن أجزائه يتقدم بعضها بعضاً بالزمان والزمان حادث عن حركة الفلك فمحال أن يكون لحدوثه بدء

<sup>(</sup>٣٤) نفسه، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣٥) الفاراب، الجمع بين رأبي الحكيمين، الجزء النشور بـ و قراءات في الفلسفة ،، ص ٤٣٦.

زماني ويصبح بذلك أنه إنما يكون عن ابداع الباري جلّ جلاله ابّاه ودفعه بلا زمان، وعن حركته حدث الزمان، (٢٦٠).

ويستمر الفارابي في تبرير ذلك لدى أرسطو حتى ينتهي إلى القول: وأنه لولا أن هذا الطريق الذي نسلكه في هذه المقابلة هو الطريق الأوسط فمتى ما تنكبناه كنا كمّن ينتهى عن خلق ويأتي بمثله، لأفرطنا في القول وبينا أنه ليس لاحد من أهل المذاهب والنحل والشرائع وسائر الطرق من العلم بحدوث العالم واثبات الصانع له وتلخيص أمر الابداع ما لأرسطو طاليس وقبله لأفلاطون وكن يسلك سبيلها والالها.

والحق أن ما قدَّمه الفارابي في و الجُمْع بين رأبي الحكيمين ، ليس إلَّا محاولة خاطئة من جانبين: الأول أنه قد اخطأ في فهم أرسطو لاعتماده على ترجمة خاطئة لكتاب كان يظن أنه له وهو و الولوجيا أرسطو طاليس ،، والحقيقة أنه كان بعض تاسوعات أفلوطين. ولعلُّ هذا الكتاب بما حواه من آراء قد أجاز لأرسطو البقاء والتأثير في الفلسفة الاسلامية .. امَّا الجانب الثاني، أنه قد تخطَّى أفلاطون ولم يفهمه فهيًا صحيحًا، وجعله مجرد رافد من روافله، إذَّ المعلوم مثلًا أن أفلاطون لم يبين كيفية صدور الأشياء عن عالم ألمثل، فمع أنه برى أن الأشياء ظلال للمثل لم يوضح كيفية تأثير هذه في ثلك، وهذا بما أخذه عليه أرسطو. أمَّا الفارابي في الكتاب المشارُ إليه فقد جمل المثل قائمة في العقل الإلمي لابداع ما يبدع، لا تدثر ولا تفسد، بعد أن كانت لدى أفلاطون قائمة بذاتها. فهذا الرأي الذي ينسبه الفاراي إلى الحكيمين إنما يعبّر في الحقيقة عن رأيه هو. فالُّله عنده صوَّر ما يريد ايجاده لأنه لا يوجد شيئا جزافا وعلى غير قصد. فالأشياء بعد أن كانت في علم الله صوراً عامة، في ماهيات فقط، تتحول إلى هويات وتصبح حقائق فعلية. وهذا التحول إنما يكون من جانب الله. وهكذا فتحقيق ألمثل أصبح على يد الفارابي عبارة عن منح الهوية للماهيات الممكنة في العقل الإلهي. وبعبارة أخرى، إن الله في علمه (عقله) توجد المثل أو الصور وجوداً أوليا، هو المؤثر في العالم وهو الموجد له وهو الخالق(٣٨).

ولملَ اتخاذ الفارابي لأفلاطون كمجرد رافد من روافده، يتضح لنا أكثر في برهنته على وجود الّله من خلال الجلل الصاعد والهابط لدى أفلاطون. إذّ يقول في

<sup>(</sup>۲۹) نفسه، ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>۲۷) نفسه، ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣٨) عمد ميد الرحن مرحبا، نفس للرجع السابق، ص ٤١٣.

أحد 1 الفصوص 1 التي ضمنها كتابه 1 الفصوص 1: لك أن تلحظ عالم الخلق فترى فيه امارات الصنعة ولك أن تعرض عنه وتلحظ عالم الوجود المحض وبعلم أنه لا بد من وجود بالذات وتعلم كيف يبتني عليه الوجود بالذات فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد وإن اعتبرت عالم الوجود فأنت نازل تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاك، وتعرف بالصعود أن هذا هو ذا وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى بتين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه عل كل شيء شهيد (٢٩١).

ويقول في فصَّ آخر: 1 إذا عرفت أولا الحق، عرفت الحق وعرفت ما ليس بحق، وإنْ عرفت الباطل أولا عرفت الباطل ولم تعرف الحق على ما هو حق فأنظرُ إلى الحق على أنه حق فإنك لا تحب الأفلين بل توجه وجهك ه(٤٠٠). فمعرفتنا بالله لدى الفاراب من الموجودات التي نصدر عنه ويصدر بعضها عن بعض أوثق من معرفتنا له في ذاته، فمن الله الواحد يصدر الكل، وعلمه هو قدرته العظمي، ومن تعقله لذاته يصدر العالم، وعلَّة الأشياء جميعاً ليست هي ارادة الخالق القادر على كل شيء، بل علمه يجب عنه, وعند الله ، منذ الأزل، صور الأشياء ومثلها. ويفيض عنه منذ الأزل مثاله، المسمى الوجود الثاني أو العقل الأول، وهو الذي يجرُّك الفلك الأكبر. وتأت بعد هذا العقل عقول الأفلاك الثمانية تباعا يصدر بعضها عن بعض، وكل واحد منها نوع على حدة, وهذه العقول هي التي تصدر عنها الأجرام السماوية، والعفول التسعة مجتمعة.. وهي التي تُسمّى ملائكة السهاء - هي عبارة عن مرتبة الوجود الثانية. وفي المرتبة الثالثة يوجد العقل الفعّال في الانسان، وهو المسمى أيضاً روح القدس وهو الذي يصل العالم العلوي بالعالم السفل، والنفس في المرتبة الرابعة. وكل من النفس والعقل لا يظل علمي حالة الوحدة الخالصة، بل يتكثر بتكثر أفراد الانسان. وفي المرتبة الخامسة توجد الصورة. وفي السادسة المادة وبهاتين تنتهي سلسلة الموجودات التي ليست ذواتها أجساماً. والمراتب الثلاثة الأولى: الله وعقول الأفيلاك والعقل الفعَّال ليست أجساما، ولا هي في أجسام. أمَّا المراتب الثلاثة الأخيرة وهي النفس والصورة والمادة فهي تلابس الأجسام، وإنَّ لم تكن ذواتها أجساماً(٢١).

<sup>(</sup>٣٩) الفاراي، كتاب الفصوص، طبع في مطبعة مجلس دائرة للعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ١٣٤٥ هـ، ص ٦.

<sup>(</sup>٤٠) الفاراي، نفس المرجع، ص ٧.

<sup>(</sup>٤١) ت. ج. دي بور، تاريخ الفلسفة في الاسلام، نقله إلى العربية وعلَق عليه محمد عبد =

وربما غَبل في أقوال الفاراي هذه أنه متأثر بالمعلمين النصارى لما نلاحظه فيها من تقسيم .ثلاثي ، وعند النصارى الثلاثة نفس الشأن الذي كان للأربعة عند الفلاسفة الطبيعين، والاصطلاحات التي يستعملها الفاراي تؤيد ما نلاحظه من التأثر بأساتذته النصارى. غير أن هذا كله لا يعدو أن يكون ظاهر فلسفة الفاراي أمّا الجوهر الذي تحويه فمرده في نظر البعض إلى المذهب الأفلاطوني الجديد. فنحن نجد أن الخلق أو صدور العالم عن الله في رأيه يبدو عل صورة فيض (٢٠) من العقول بحدث منذ الأزل (٤٢).

وفي رأي البعض الآخر أنها تمثل مزيجاً غريبا من آراه افلاطون وأرسطو ومن الأفلاطونية المحدثة ومبادىء اللين الاسلامي واتجاهاته، وهي سد في نظر هؤلاه سلا تخلو من تعسف أحياناً للتوفيق بين هذه العناصر وابرازها في صورة نسيج واحد ملتئم الأجزاء (٤٤٥). ويرى آخرون أن هذه الأفكار إنما تمثّل مزيجاً من أفكار أرسطو ويطليموس الفلكي بالاضافة إلى أفلوطين. ويعلل هذا الرأي وجود هذا المزج بأننا لا نجد في أفكار أرسطو وحده أو أفكار بطليموس على حدة أو في مذهب أفلوطين ما يسمح بالقول بنظرية الفيض الفارابية. (٥٠).

وأيًّا كان الرأى الذي يصدق على الفاراي من تلك الآراء، فإن ما يهمنا أن

الهادي أبو ريده، القاهرة، الطبعة الثانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤٨ م،
 ص ١٤٨ -- ١٤٩.

وأنظر أيضاً: محمد عاطف العراقي، ثورة العقل في الفلسفة العربية، الطبعة الرابعة، ص

Mathews, Op. Cit., P. 71.

<sup>(</sup>٤٧) أنظر:

حيث يرى ماثيوس وأن فكرة الحلق متمايزة من فكرة الفيض في أنها لا تتصور العالم بالمصرورة ناتباً عن الطبيعة المقدسة، ولكن كوجود ناتج بفعل الارادة. ويرى أيضاً أنه من السهل أن نبالغ في أهمية هذا الاختلاف بين الفيض والحلق. وفي الحقيقة إنها خالباً ما يقتربان من بعضها، واعتقد أن هذا الفهم الأخير هو ما نجده لدى الفاراي وهذا شاقف بالقطع لما ورد في القرآن الكريم، إذ أن الحلق غنلف عن الفرض، فمن يقول بالفيض أقرب إلى القول بقدم العالم.

<sup>(</sup>٤٣) دي بور، نفس المرجع السابق، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤٤) على عبد الواحد وافي، وفصول من آراء أهل للدينة الفاضلة،، القاهرة، بحنة البيان العرب، الطبعة الثانية، ١٩٦١ م، ص ١٤ -- ١٠.

<sup>(</sup>٤٥) محمد عاطف العراقي، نفس للرجع السابق، ص ١٠٩٠.

العنصر الأفلاطوني موجود في فكر الفارابي في تصويره للإله ولصدور العالم بمراتبه عنه، يطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أفلوطين. فإله الفارابي في النهاية مشابه لإله أرسطو من جهة أنه عقل يعقل ذاته، وهو فكرة الفكر، وهو ضروري الوجود لا غاية له خارجة عنه، وهو كذلك شبيه بإله أفلاطون أو مثال ألمثل لانه كمال وجمال وخير(١٤٦).

ولعل هذه الصفات التي دخلت تصور الفاراي من جانب أفلاطون وأرسطو، هي التي حدث بالدكتور مدكور إلى القول بأن إله الفاراي بعيد جداً عن العالم وأنه غير الإله الذي تحدث عنه القرآن الكريم باعتباره إلها قريبا من غلوقاته يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ثم أن تصور الاله بهذه الصورة المجردة تماما بجعل من كل دعاء أو تعبد غير ذي جدوى، لأن هذا الإله المجرد لا يعرف العالم نظراً لأنه بعيد عنه ولا يتصل به أبداً. إن حصر الإله وجعله يعيش فقط على تعقل ماهيته هو حكم عليه بأن يكون جاهلًا لكل شي، خارج ذاته (٢٧).

وإذا تركنا الفاراي إلى ابن سينا (المتوفي ٤٧٨ هـ ١٠٣٦ م)، لوجدنا أن نصيب أفلاطون لم يكن بالقليل في تنشئته، وإنّ كان المشهور عنه أنه خليفة أرسطو بين المناطقة في المشرق والمغرب، فالواقع أنه كذلك، ومع ذلك فإنه قريب إلى أفلاطون قرابتين: إحداهما مزاجه الفني وملكة الخيال التي كانت قرية فيه حتى اعتقد أن الكواكب لها نفوس ونحيلات، والأخرى قراءاته للفارايي وهو من المعظمين لأفلاطون والمؤمنين بالأفلاطونية المحدثة (١٤٨٠ كما رأينا، والحق أن الفلسفة الاسلامية في زمان الفاراي وابن سينا كانت مفعمة بالروح الأفلاطونية.

ولقد أكّد ابن سبعين أثر أفلاطون في ابن سينا حينها قال إن أكثر كتب ابن سينا مؤلفة ومستنبطة من كتب أفلاطون والذي فيها من عنده فشيء لا يصلح، وكلامه لا يعول عليه، وأحسن ما له في الإلهيات ، الاشارات والتنبيهات ، وما رمزه

<sup>(</sup>٤٦) عبد الكريم المراق، نفس المرجع السابق، ص ٢٣.

Madkour (I.) La place d'Aalfarahi dans L'ecole philosophique Musulmane, Pariv. (£Y) 1934, pp. 70 - 71.

نقلا عن عبد الكريم المراق، نفس للرجع، ص ٣٨ عباس العقاد، نفس المرجع السابق، ص ٧٣.

في وحي بن يقبطان عوما ذكره فيها من مفهوم التواميس الفلاطون وكلام الصوفية (14).

ويقرّ ابن سينا ذلك بنفسه في ه رسالة في اثبات النبوات عصينا أراد الرد على من ساله عن لماذا يشترط على النبي أن يكون كلامه رمزاً والقاظه ابجاء، نجله يقتب من أفلاطون فيقول: ه وكما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس إن من لم يقف على معاني رموز الرسل لم ينل الملكوت الإلمي وكذلك أجلة فلاسفة وأنبياؤ هم كانوا يستعملون في كتبهم المراميز والاشارات التي حشوا فيها أسرارهم كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأمّا أفلاطون فقد عزل أرسطوطاليس في اذاعته الحكمة واظهاره العلم حتى قال أرسطوطاليس فإني وإنّ عملت كذا فقد تركت في كتبي مهاوي كثيرة لا يقف عليها إلا القليل من العلماء العقلاء. ومتى كان يمكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوقف على المعلم اعرابياً جافا ولا سيها البشر كلهم إذ كان معموناً إليهم كلهم ع (٥٠٠).

بل ويقدم ابن سينا بعد ذلك في هذه الرسالة لأية ﴿ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تأسسه نار، نور على نور يهدي الله بنوره مَنْ يشاه . ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ﴾(١٥) تفسيراً لمعاني رموزها مستفيداً في بيان ذلك بدراسته للفلاسفة البونانين وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو وأفلوطين ومصطلحاتهم (٢٥).

وإذا نظرنا إلى نظرية ابن مينا في السياء نجدها تختلط فيها المبادى، المتنافيزيقية مع المبادى، الرياضية، مع المبادى، الطبيعية. ولا بدّ من القول بأن ابن سينا قد استفاد من دراسات الذين سبقوه في هذا المجال سواء من حيث تقريره لكثير من الآراء التي انتهى إليها أو من حيث الطابع العام لنظريته هذه التي تحكمها كما قلت المبادى، المتافيزيقية والطبيعية والرياضية (٢٥٠). وعلى رأس من

<sup>(</sup>٤٩) عثمان أمين، نفس المرجع السابق، ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٥٠) ابن سينا، رسالة في إثبات النيوات، المنشورة بقراءات في الفلسفة، ص ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥١) سورة النور، آية ٢٠.

<sup>(</sup>٥٣) أنظر: ابن سينا، نفس الرجع السابق، ص ٩٥٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣٣) عمد عاطف العراقي، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، القاهرة، دار المعارف ١٧٩١ م،
 ص ٣٤٨ – ٣٤٨.

استفاد منهم، أفلاطون إذ أن كل ما تناوله ابن سينا من دراسة للسهاء والحركات السماوية قد تناوله أفلاطون في و طيماوس و وأجزاء من و الجمهورية و وإذا قال البعض بأنه قد تأثر أكثر بأرسطو لكان الرد أن بحث أرسطو في السموات قد تأثر بأفلاطون برغم نقده له في مواضع كثيرة الى حد جعل فارنتن يقرر أن و طيماوس كانت أفضل تقدمة لأبحاث أرسطو عن الطبيعة تلك الأبحاث التي كانت أول كتاباته الباقية وأكثرها أفلاطونية (٥٩)، وفكتاب أرسطو عن السهاء ما هو الأ تطبيق لما جاء في و طيماوس و (٩٥).

وقد كانت نظرية الجواهر المفارقة كذلك عند ابن سينا، أقرب إلى الأفلاطونية منها إلى أرسطو، ولسنا في حاجة إلى أن نشير إلى أن ابن سينا يردد أفكاراً أرسطية وإنْ فكرة الجوهر عند أرسطو تخلو من تناقض ، فالجوهر الحقيقي عنده هو المفرد، ما يحس وما يرى، وما لا يوجد في موضوع بحال. ثم هو في الوقت نفسه صورة عجردة صالحة لأن تصدق على موجودات أخرى، وهذه الصورة أقرب ما يكون إلى المثل الأفلاطونية، وليس بيسير أن نقول بجوهر يكون تارة مفرداً وأخرى صورة عجردة.

وقد شاء ابن سينا أن يخرج من هذا المأزق بالتعويل على قسمة الجواهر إلى جسمية ومفارقة، وطبيعة كل من النوعين تختلف عن الأخرى تمام الاختلاف، وليس بينها من جامع إلا أن كلا منها يقوم بنفسه وهذا جامع منطقي أكثر منه متافيزيقي. وهذه الجواهر المفارقة التي يعتد بها ابن سينا الاعتداد كله تقرّبه من الافلاطونية بقدر ما تبعده عن ارسطو(٢٠).

أمًا آراء ابن سينا في النفس فإنها وإنْ كانت تأخذ تقسيماتها من أرسطو فإن بها عناصر سينوية خالصة أساسها البراهين التي قدّمها ابن سينا على خلود النفس وجوهريتها في الطبيعيات من و الشفاء » وو الاشارات والتنبيهات » وفي بعض رسائله عن النفس وأحوالها(٢٠٠). إلّا أنه في احدى هذه الرسائل وهي و رسالة

<sup>(</sup>٥٤) بنيامين فارتتن، نفس المرجع السابق، الجزء الاول، ص ٣٩.

<sup>(80)</sup> نفسه، ص ۱۶۱.

 <sup>(</sup>٥٦) ابن سينا، الشفاء، الإلهات (١) تحقيق الأب تنواني وسعيد زايد، راجعه وقدم له د.
 ابراهيم مدكور، القاهرة، وزارة الثقافة، الهائة العامة لشؤون المطابع الاميرية، ١٩٦٠م،
 المقدمة، ص ١٧ ــ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥٧) انظر: محمد عاطف المراتي، مذاهب فلاسفة المشرق، ص ١٨٧ وما بعدها وانظره

الطبر ، نجده يرسم صورة رمزية حية لمصير النفس الساعية وراء الحق المتخبطة في شرك الرغبات الحسية . ورموز هذه الحكاية تذكّرنا من وجوه كثيرة بافلاطون في تصة الكهف، وفي سلم الحب السباعي الدرجات. لكن يتعذّر الجزم هنا بأن ابن سينا تعمّد أم لم يتعمّد تقليد أفلاطون، مع أننا في اثر صوفي آخر له هو تصيدة النفس نجد تأثيراً واضحاً لمحاورة وفيدون، وذلك في ما يصفه ابن سينا من هبوط النفس إلى والحراب البلقم، وتحررها أخيراً من اسار الجسد بالمعرفة.

يشبه ابن سينا نفوس البشر بجماعة من الطبر وقعت في شرك نصبه لما الصيادرن ثم وضعوها في قفص أحكموا اقفاله. لكن هذه الطيور تأبى الاستسلام لهذا المصير وتحارل الافلات فينجع عدد قليل منها بالافلات وفي أرجلها بقايا من الأصفاد التي قُيدت بها. أمّا الطيور الباقية فتمكث زمناً في الأسر لكنها تنجو آخو الأمر بحساعدة رفاق لها وتنشد جيعها الخلاص والأمن بالتوجه إلى قمة و جبل الله وذي الطبقات الثماني. وعندما تبلغ الطبقة السابعة تحط في وسط مراع خضر رأنهار جارية لتأخذ نصيبها من الراحة . لكنها لا تلبث أن يستحثها احساس ملع بضرورة السير فتنجه نحو الطبقة الثامنة. وهناك تلتي بنوع من الطيور لم يسبق لها أن شاهدت نظيره جالاً وظرفا وأنساً ، فلا تزال أواصر الصداقة تتوثق بينها حتى تقبل الطيور المضيفة باصطحاب ضيوفها بسرور إلى مدينة والملك الأعظم و حيث تلقي بأحالها الثقيلة. لكنها ما أن تقع أبصارها على وجه الملك المشرق حتى تفتن تلقي بأحالها الثقية. الكنها ما مدر شكاويها بعطف ويرد عليها حريتها بكاملها، ويطلب به، ويصغي الملك إلى سرد شكاويها بعطف ويرد عليها حريتها بكاملها، ويطلب إليها أن تمضي بسلام، فتعود وفي نفوسها أثر حي من روعة ذلك الجمال الذي يعث في نفس صاحبه الشعور بالسعادة القصوى والاعتقاد بأنه لن يقوى مطلقاً على يبحث في نفس صاحبه الشعور بالسعادة القصوى والاعتقاد بأنه لن يقوى مطلقاً على يبعث في نفس صاحبه الشعور بالسعادة القصوى والاعتقاد بأنه لن يقوى مطلقاً على

كذلك: ابن سينا، رسالة في أحوال النفس، تحقيق أحمد فؤاد الأهوالي القاهرة، دار احياء الكتب العربية، ١٩٥٧.

ابن سينا، الحجيج العشر في جوهرية النفس الناطقة، طبعت ضمن رسائل الشيخ الرئيس بحيدر أباد عام 1904 هـ. وأيضاً: ابن سينا، رسالة في القوى الفسانية نشرها أحمد الأهواي ضمن كتاب وأحوال النفس لابن سينا، القاهرة، دار احياء الكتب العربية، 1907 م، ص 127 سـ 128.

وانظر كلُّلك: أبن سينا، رسالة في معرفة النفس الناطقة، نشر د. الأهوالي في نفس الرجم، ص ١٨١ - ١٩٢٠.

ابن سينا: رسالة في الكلام على النفس الناطقة، نشر د. الأهوائي في نفس المرجع، ص

الاخلاد إلى العيش في و وادي الأحزان ، الذي جاء منه أصلا(٥٨).

وإذا تركناالنفس التي ترتبط آراء ابن سينا فيها بآرائه في الألوهية ونظرنا في بعض رسائل ابن سينا الأخرى نجد أن له رسالة في العشق، يتحدث فيها عن عشق النقوس الإلهية، وفي هذه الرسالة نجده يربط بين العلّة الأولى والخير المطلق وكأنه يتحدث بلسان أفلاطون حينها يقول: أنه لا سبيل إلى وجود المعلولات ما لم يتقدم عليها وجود ذوات العلل، خاصة العلّة الأولى، والعلّة الأولى هي الخير المطلق بذاته وذلك لأنه كها كان يطلق عليه الوجود الحقيقي وكل واحد عما له وجود، فإن حقيقته لا تعرى عن خيرية، ثم الخيرية إمّا أن تكون مطلقة ذاتية أو مستفادة لم تنحل من قسمين، إمّا أن تكون وجودها ضروريا في قوامه فيكون كانت مستفادة لم تنحل من قسمين، إمّا أن يكون وجودها ضروريا في قوامه فيكون ضروري في قوامه وهذا محال أيضاً على ما نوضحه آنفاً (٥٠). ويستمر ابن سينا في ضروري في قوامه وهذا محال أيضاً على ما نوضحه آنفاً (٥٠). ويستمر ابن سينا في مائر الموجودات أيضاً، إذ هي السبب الأول لقوامها وثباتها وبقائها على أخصً مائر الموجودات إواشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع وجوداتها واشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع الوجوداتها واشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع الوجوداتها واشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع الوجوداتها واشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع الوجوداتها واشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع الوجوداتها واشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع المها واشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع الوجوداتها واشتياقها إلى كمالاتها، فإذن العلّة الأولى خير مطلق من جميع

وفي والرسالة النيروزية ويتحدث ابن سينا عن صدور الموجودات وترتيبها متأثراً بافلاطون والأفلاطونية المحدثة، فهو يعلن فيها أن أول صادر عن الباري هو عالم العقول أو الصور، وبتوسط هذا العالم صدرت الموجودات الدنيا حينا يقول في تلك الرسالة : و وأول ما يبدع عنه عالم العقل. وهو جملة تشتمل على عدة من الموجودات قائمة بلا مواد، خالية عن القوة والاستعداد، عقول ظاهرة، وصور باهرة ليس في طباعها أن تتغير أو تتكثر أو تتحيز، كلها تشتاق إلى الأول والاقتداء به، والاظهار لامره، والالتذاذ بالقرب العقلي منه سرمد الدهر على

<sup>(</sup>٥٨) مأجد فخري، نفس المرجع السابق، ص ٢٠٩.

وانظر ايضا: ابن سينا، رَسالة في و الطيرو، المنشورة بقرادات في الفلسفة، ص ٦٣٧ ــ

 <sup>(</sup>٥٩) ابن سينا، رسالة في العشق، الفصل السادس، وفي ذكر عشق النفوس الإلهية ، عمليق عمد علي أبو ريان، بقراءات في الفلسفة، ص ٦٥٢ ــ ٦٥٤.

<sup>(</sup>۲۰) نفسه، ص ۹۵۵.

نسبة واحدة. ثمَّ العالم النفسي هو يشتمل على جملة كثيرة من ذوات معقولة ليست مفارقة للمواد كل المفارقة، بل هي ملابستها نوعاً من الملابسة وموادها مواد ثابتة سماوية، فلذلك هي أفضل الصور المادية، وهي مدبرات الأجرام الفلكية، وبوساطتها للعنصرية ولها في طباعها نوع من التغبر، ونوع من التكثر لا على الاطلاق، وكلها عشاق للعالم العقبل، لكل عدة مرتبطة في جملة منها ارتباطأ بواحد من العقول، فهو عامل على المثال الكلى المرتسم في ذات مبدئه المفارق مستفاد عن ذات الأول، ثمّ عالم الطبيعة ويشتمل على قوى سارية في الأجسام ملابسة للمادة على التمام تفعل فيها الحركات والسكونات الذاتية وترقى فيها الكمالات الجوهرية على سبيل التسخير، فهذه القوى كلها فعال، وما بعدها العالم الجسمان، وهو ينقسم إلى أثيري وعنصري (٦١). وإنَّ كان تأثير الأفلاطونية المحدثة واضع كما نرى في ابن سينا في الجانب الالهي أساساً، إلا أنه لا يخفى علينا تأثيرها عليه أيضاً في دراساته للسياء والعالم على اعتبار أن نظريته في العقول العشرة تبعاً لعدد الأفلاك تُعدُّ نقطة الالتقاء بين الطبيعيات من جهة ، ونظرية الفيض التي هي ضرب من المتافيزيقا من جهة أخرى. إذ أنها تفسّر كيف صدرت الكثرة عن الوحدة، بمعنى أن الطبيعي إذا كان يسأل عن كيفية صدور الكثرة من الوحدة، فإن الاجابة عن ذلك تكون من جانب المتافيزيقا(٢٠٠). وإذا كنا قد بيّنا من قبل تأثير أفلاطون في نظريات ابن سينا الطبيعية ونعرف مدى التأثير الموجود لدى الأفلاطونية المحدثة منه، فإننا سنعلم مدى ما تأثّر به ابن سينا سواه بطريق مباشر أو غير مباشر.

ولعل حديث ابن سينا السابق عن العلّة الأولى وكيفية صدور المعلولات عن تلك العلّة ومراتبها هو ما حدا به ناصر خسرو (المتوفي ٤٥٢ أو ٤٥٣ هـ) بأن يقول جامعا الفلاسفة اليونانيين واصفاً ايّاهم بالإلهيين. قال الفلاسفة الإلهيون من سقراط وإنباذوقيليس حتى أفلاطون وأرسطوطاليس ان لكل العلل علّة وهي علّة العالم كله

<sup>(11)</sup> عبد غلاب، مشكلة الألومية، ص 75 \_ 70.

وانظر أيضاً: ابن سينا، الرسالة الفيروزية، المنشورة ضمن و تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، لابن سينا، القاهر، ١٩٠٨، كما نشرت نشرة أخرى لعبد السلام هارون في المجلد الثاني من نـوادر المخطوطات، القاهرة ١٩٥٤ م (وانظر ما كتبه محمد هاطف المراقي عن هذه الرسالة في و مذهب فلاسفة المشرق، ص ٣٠٩ - ٣١٠).

<sup>(</sup>٢٧) عمد عاطف العراقي، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، ص ٣٥٣ - ٣٥٤.

وهي العلَّة الأولى، قالوا: إن للعلل مراتب ولكل علَّة معلول، من العلَّة الأولى التي هي الباري تعالى إلى المعلول الأخير وهو الانسان(٦٣).

وإذا انتقلنا إلى أي حامد الغزالي (المتوفي ٥٥٥ هـ ١٩١١ م) لوجدنا أنفسنا أمام فيلسوف صاحب موقف مختلف تماماً عن مواقف الفلاسفة الآخرين، لأنه ولأول مرة يقف فيلسوف اسلامي لبنقد ويحلل بمثل هذه الدقة والصرامة بعد أن درس فكر الفلاسفة اليونانيين ومحص ما وصلوا إليه كواحد منهم، إذ ينتقد الغزالي هؤلاء الفلاسفة ويكشف عن مواطن عدم الاتفاق بينهم وبين الدين الاسلامي، ويرتب على ذلك بعض القضايا التي إن آمن بها مسلم مع اليونانيين سيلزم عن ذلك خروجه عن دينه الحنيف ووجب تكفيره. وقد صنف الغزالي عشرين مسألة، منها ثلاثة المؤمن بها يكون كافراً وهي انكار بعث الأجساد ، وقصر علم الله على الكليات دون الجزئيات، والقول بقدم العالم. أمّا المسائل الأخرى فهي تُعدّ من الأغاليط التي تجعل من صاحبها مبتدعاً لا كافراً (١٤٤).

ويرسم الغزالي هذه الصلة بين الدين والفلسفة في و المنقذ من الضلال و عند الكلام عن الالهين من الفلاسفة حيث يقول : و الصنف الثالث: الإلهيون! وهم المتأخرون، ومنهم مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون وهو أستاذ ارسطو طاليس هو الذي ربّب لهم المنطق وهذّب العلوم وخّر ما لم يكن غمراً من قبل، وأنضج لهم ما كان فجاً من علومهم وهم بجملتهم ردّوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم، وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم ردّ أرسطو طاليس على أفلاطون وسقراط ومَنْ كان قبله من الإلهيين ردّاً لم يقصد فيه تبرأ من جميعهم إلا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها، فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الاسلاميين كابن سينا والفاراي وأمثالها. على انه لم يقم بنقل علم أرسطو طاليس أحد من المتفلسفة الاسلاميين كتبام هذين الرجلين.

<sup>(</sup>٦٣) ناصر خسرو، جامع الحكمتين، ترجمه وقدم له ابراهيم شنا، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٧ م، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦٤) انظر في هذا: توفيق الطويل، أسس القلسفة، القاهرة، دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة (٦٤) - ١٩٧١ م، ص ٢٥٧ ـ ٢٥٩ .

وما نقله غيرهما ليس مجلو من تخبط وتخليط يتشوّش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، وما لا يفهم، كيف يرد أو يقبل(١٠٠).

والحق أن الغزالي عق فيها يقول عن الفاراي وابن سينا لأننا لا نستطيع أن نذكر أن لها موقفين يعز الدفاع عنها: أولها الاكتفاء بفكرة الصنع وهي ليست شبه آخر سوى الفيض أو الصدور الأفلاطوني، وهو لا يحقق الخلق الذي قصد إليه القرآن والذي يعتمد على قدرة الباري، وارادته (١٦٠٠). وفكرة الخلق مسألة خطيبه جداً عند كل مسلم أو مسيحي في حين كانت الوثنية اليونائية تستطيع أن تفكّر فيها من بعيد (١٥٠). وثانيها قصر العلم الالهي على الكليات، أو محاولة بسطه عي طريقها إلى الجزئيات وهذا لا يحقق تماماً ما أثبته القرآن من أن الله أحاط ندن شيء عليا. غير أن فيلسوفي الاسلام فيها نعتقد، لم يقولا بهذا كله زيغاً ولا ردته، وإنما قصدا به الامعان في تنزيه الألوهية وصوغها صياغة عقلية مجردة، ولكل منها تبتلات ودعوات تؤذن بابمان عميق (١٨٠).

وإذا تركنا موقف الغزالي من السابقين عليه وتساءلنا عن موقفه هو تجاه هذه المسائل الفلسفية ، نجد أن له مواقف متأرجحة ، ويكفي مثلاً أن نلاحظ أن الغزالي لم ينكر قدم الزمان في أول الأمر، وحاول التغلب على تلك الصعوبة برجوعه إلى تخصيص الارادة، ثمّ عاد فقال إن الزمان نخلوق، ولم يكن صارماً في تطبيق هذا المبدأ حتى أوشك أن يوافق الفلاسفة في القول بالقدم (١٩٠٠). على أن المسألة التي أحدثت كثيراً من الجدال، وهي مسألة الزمان مشكلة لم توضع وضعاً حسنا، فإذا كان العالم حادثاً، وإذا كان الزمان حادثاً لانه تابع لحركة العالم بعد حدوثه ، فلا معنى للكلام في أمر الزمان قبل حدوث العالم، ولا معنى للسؤال عن حدوثه ، فلا معنى للكلام في أمر الزمان قبل حدوث العالم، ولا معنى للسؤال عن الزمان لا يتصور إلا مع التغير والحركة فلا زمان قبل خلق العالم، ولم يكن إذ ذاك

<sup>(</sup>م) مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة المثالثة ١٩٦٦ م، ص ٨٣ - ٨٤.

<sup>(</sup>٦٦) ابراهيم مذكور، في الفلسفة الاسلامية، الجزء الثان، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٦٧) 1. م. بعواشون، قلسفة ابن سينا، نقله إلى العربية رمضان لاوقد، بيروت، الطبعة الاولى ١٩٥٠ م، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦٨) ابراهيم مدكور، نفس الرجع، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٩٩) أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثلثية، ١٩٥٥ م، ص ١٠٨ وما بعدها.

إلا القليم وهو منزّه عن التغير، فلا يقع تحت زمان كزماننا، وإنَّ كان وجوده مستمراً منذ الأزل وإلى الأبد. أمّا فيها يتعلّق بأدلّة الفلاسفة المستندة إلى التلازم بين العلّة والمعلول، فإني الاحظ الملاحظة التالية: لو كان البارى، علّة تامة للعالم لوجد عنها العالم كله دفعة واحدة، ولم يكن فيه هذا التغير وما نشاهده من نشوء الحوادث بعضها عن بعض (٢٠٠). وعصلة رأي الغزالي في الزمان كها يرى أبو ريده انه أمر نسبي وهو حادث لأنه ناشىء عن حركة العالم وهي عنده حادثة. أمّا افتراض زمان قبل وجود العالم فهو عنده من اغاليط الوهم (٢٠١).

وعلى ذلك فقد صنف الغزالي مذاهب الفلاسفة في أزلية العالم ثلاثة أصناف: الأول: مذهب جاهيرهم من المتقدمين والمتأخرين الذين قالوا بالأزلية. الثاني: مذهب أفلاطون الذي قال بالحدوث في الزمان. والثالث: مدهب جالينوس الذي أمسك عن ابداء الرأي في هذه المسألة. أمّا الغزالي نفسه فيقرر في ابطاله لأزلية العالم، أن الله خلق العالم في الزمان بارادة أزلية وهو ينفي في هذا المقام دعوى الحصم القائلة إن التراخي بين ارادة الله وخلق العالم ينطوي على الافتراض أن الله لم يكن قادراً على خلق العالم على الفور. فهذه الدعوى لا تستند في عرفه إلى أية أسس برهانية، بل هي من باب التحكم (٢٧). وقد أورد الغزائي مذهب أفلاطون ورأيه بتحفظ مشيراً إلى أن منهم مَنْ أنكر قوله بالحدوث، فمن شراح أفلاطون يقسر أرسطو قوله في وطيماوس عبان العالم عنده والنزمان حدثا معاً. أمّا كسنوقراطس على غرار الأفلاطونيين والأفلاطونيين المحدثين فقد ذهبوا الى أن كسنوقراطس على غرار الأفلاطونيين والأفلاطونيين المحدثين فقد ذهبوا الى أن أفلاطون يقرر أزلية العالم، إلا أنه استعمل لغة الاحداث بجازا(٢٧٠). وقدم لنا

<sup>(</sup>٧٠) محمد عبد الهادي أبو ريد، هامش بنرجته لتلويخ الفلسفة في الاسلام، ص ٣٣٦ ـ ٣٧٧. وانظر في العلاقة بين الله والعالم من خلال نظرية الزمان: ياسين عربي: اشكالات في الفلسفة الاسلامية، مجلة الحكمة، تصدر عن كلية التربية بطرابلس، ليبيا، العدد الاول، ١٩٧٦ م، ص ٥١ وما بعدها.

وانظر كللك: حسن جراي، الزمان والوجود اللازمال في الفكر الاسلامي، نفس المجلة والمدد، ص ٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧١) عمد عبد الهادي أبو ريده، نفس المرجع، ص ٣٩٧.

 <sup>(</sup>۷۲) ماجد فخري، نفس المرجع السابق، الترجة العربية، ص ۳۰۵
 وانظر كذلك، الغزال، نفس المرجع السابق، ص ۲۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧٣) ملجد نخري، نفء، ص ٣٩٧، وأيضاً الغزالي، نفس المرجع المتشور في و قراءات في الفلفة ، ص ٧٢٨.

وانظر أيضاً:

الغزالي في و الاقتصاد في الاعتقاد ، بياناً بأهم الدعاوى التي يعتقد فيها وهي توضح أن الغزالي ما يزال هو الآخر يستخدم و صانع العالم ، كاصطلاح يقصد به والله و هذا الاستعمال كما سبق وأشرنا، قد أخطأ فلاسفة الاسلام في استخدامه لأن المصنع كما بينا ليس مساوياً للخلق. فالغزائي في حديثه عن الله عزّ وجل يؤكد هله الدعاوى.

الدعوى الأولى: إنّا نقول: كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث فيلزم منه أن له سبباً ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى ونعني بكل موجود سوى الله تعالى عن الأجسام كلها وأعراضها (٢٤)

الدعوى الثانية: ندَّعي أن السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم فإنه لوكان حادثاً لافتقر إلى سبب آخر وكذلك السبب الآخر ، ويتسلسل إمَّا إلى غير نهاية وهو عال، وإمَّا أن يتنهي إلى قديم لا محالة يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه صانع العالم ولا بدَّ من الاعتراف به بالضرورة ولا نعني بقولنا قديم إلَّا أن وجوده غير مسبوق بعدم فليس تحت لفظ القديم إلَّا أثبات موجود ونفي عدم سابق.

الدعوى الثالثة : تدّعي أن صانع العالم مع كونه موجوداً لم يزل فهو باقي لا يزال لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه (<sup>۷۵)</sup>.

الدعوى الرابعة: ندّعي أن حائع العالم ليس بجوهر متميز لأنه قد ثبت قدمه ولو كان متحيزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كها سبق (٢٦٠).

الدعوى الخامسة: ندّعى أن صانع العالم ليس بجسم.

الدعوى السادسة: ندِّعي أن صانع العالم ليس بعُرَض. .

الدعوى السابعة: ندُّعي أنه ليس في جهة مخصوصه من الجهات الستاس.

<sup>(</sup>٧٤) الغزالي، الاقتصاد في الاصطاد، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بدون تاريخ، ص

<sup>(</sup>۷۵) نفسه، ص ۲۱.

<sup>(</sup>۷۹) نشبه، من ۲۲.

<sup>(</sup>۷۷) نشسه، ص ۲۲ ـ ۲٤.

ومَنْ يلاحظ هذه الدعاوى بالدقة الكافية، والمقارنة أيّاها بما ورد لدى أفلاطون، يجد أن الغزائي يتفق مع أفلاطون فيها جيعاً، فالدعوى الأولى والثانية يدلل فيها الغزائي على وجود علّة للعالم ويؤكّد قدم هذه العلّة التي تحدث ما هو حادث، ووطيماوس الفلاطون تقول ذلك، بل إن هذا ــ كما رأينا ــ أحد براهين أفلاطون على وجود الإله وأمّا الثالثة فتؤكّد خلود الإله وعدم فنائه وكذلك كان يرى أفلاطون. وإذا كانت الرابعة تختلف عما ورد لدى أفلاطون فإن الخامسة والسابعة قد وردت لدي.

وإذا كان الغزالي بحملته تلك على الفلسفة اليونانية وفلاسفتها، قد أثر في بعض الفقها، والمتصوفة عا ساعد على انتشار جو العداء لها، فإن أفلاطون ظل يعيش ويؤثر في الفلاسفة المسلمين كها أثر في الغزالي نفسه، إذ كان يعيش في هذه الفترة أبو البركات البغدادي معاصراً للغزالي حيث توفي بعده بحوالى اثنين وأربعين عاما أي في عام ١٩٥٧ هـ ١١٥٧ م، وكان البغدادي بمئابة حلقة وسطى بين أفلاطونية ابن سينا وأفلاطونية السهر وردي المقتول (٢٠٨). إذ أن أفلاطون يتخلل كل أجزاء مذهب أبو البركات في الألوهية ، فهو دائم النقد للمشائية وأصحابها منذ أرسطو حتى تلاميذه في الفلسفة الاسلامية، ولم يستثن من هذا النقد ابن سينا فيها أخذه عن ارسطو (٢٩٠).

ولعل النظر في احدى نظرياته يكفينا مؤونة سرد كل آرائه لنتبين الأثر الأفلاطوني الواضح لديه نقد كان لأبي البركات نظرية في النفس ربّب عليها نظريته في العالم الملائكي، فهو برى أن النفس حاصلة في ذاتها على جميع الإمكانيات التي تسمح لها بالانطلاق إلى عالم الملائكة والربوبية، عالم المعقولية الحالصة. وإذا أضفنا إلى ذلك أنها صادرة عن معلم أو مرشد أو عقل فيكون رجوعها إلى العالم العقلي هو نفس الانطلاق الذي يتكلم عنه أفلاطون، انطلاق النفس من عبسها في الحس الآسر وخلاصها إلى عالم ألمثل والأبدية، عالم الملائكة والربوبية. وإذا تساءلنا عن حقيقة هذا العالم الأعلى الذي تصدر عنه النفس ولا تلبث أن تسعى راجعة إليه عثها أضواؤه القدسية كي تغذي المسير وتسلك الطريق؟.

نجد أبا البركات يقدم لنا نظرية في العالم الملائكي حينها يتحدث عن هذه

<sup>(</sup>٧٨) حمد علي أبو ريان، هامش ص ٧٣١ بكتاب و قراءات في الفلسفة ي.

<sup>(</sup>٧٩) أنظر: محمد علي أبو ريان، قراءات في الفلسفة، ص ٧٣٧ وما بعدها.

الموجودات المعقولة التي تعمر المستقر الأعلى مسمّياً آياها و ملائكة و رغبة منه في أن تتمشى مصطلحاته الفلسفية مع النصوص الدينية، والملائكة ـ حسب رأيه ـ جواهر روحية مفارقة تؤلف عالم القدس وهي من آثار الاشراق الإلمي، وهذه الجواهر العاقلة لا تترتب في أنواع ولكنها تتمايز فيها بينها حسب درجة شدتها وكمالها الروحاني. وتتميز الملائكة عن النفوس ـ وهذه أيضا جواهر روحية عاقلة ـ في أنها خالصة المفارقة إذ لا توجد أصلاً في مادة كها هو الحال في النفس الانسانية، وسواء سميناها عقولاً أم ملائكة أم أرواحا، فالمهم هو أن ندرك حقيقة المراد بها وأنها طبائع غير عسوسة وأنها ماهيات لا تحتمل الحلول في جسم أو هيئة عسوسة. وهذه الجواهر الروحانية ليست هي العقول التي يقول بها المشاؤ ون ويرتبونها تنازليا، ومع أنها لا تتعلق أصلاً بالمحسوسات إلا أنها تستطيع تدبير المحسوسات وادراكها، وفي هذا معارضة لموقف ابن سينا الذي لا يرى أن هذه الذوات الروحانية على علم بالجزئيات، أو لها القدرة على تدبير المحسوسات. أمّا أبو المبركات فيعترض عل ذلك ولكنه يستدرك فيرسم طريقة التدبير وكيفية علم الله والملائكة بالجزئيات فيذهب إلى أن هذا لا يتم على طريقة تدبير النفس للجسم بل بضرب مغاير لذلك (١٠٠٠).

وعلى ذلك ، فأبو البركات يسلم بوجود عالم عقلي فوق العالم الحسي، وهو يفضّل كها رأينا أن يسميه ع عالم الملائكة ، و عالعالم الربوبي ، ولعلنا نلاحظ اتجاه مذهب أفلاطون ، ومن ثمّة فيجب البحث عما إذا كان قد قصد الاشارة الماشرة إلى مُثُل أفلاطون حينها يتكلم عن والملائكة ، أم أنه يهدف إلى ترديد التفسير الذي تقدمه لنا النصوص الدينية عن الملاك ووظيفته؟ أو بمعنى آخر هل يكن اعتبار هذه الذوات الروحية مثلاً كتلك التي قال بها أفلاطون؟

يتناول أبو البركات هذه المشكلة صراحة فيذكر أن أفلاطون يجعل كل ما في العالم المحسوس من موجودات آثاراً لعالم النفس، أي أن موجودات عالم الحس أشباح لموجودات عالم العقل، ثمّ إن هذه الصور الموجودة في عالم العقل أو العالم الإلمي هي مُثل أو نماذج. وهي كالقواليب التي يتخلما الصائم للحصول على مصنوعاته التي تحمل صورة القالب وتكون نسخا منه (٨١). فهو يقول في و المعتبر في

<sup>(</sup>۸۰) نفسه، ص ۸۹۷ ـ ۲۰۹.

وانظر كذلك: أبو البركات البغدادي، المعتبر في الحكمة، الجزء الثالث، الطبعة الاولى، حيدر آباد المدكن، ١٣٥٨ هـ، ص ١٥٥ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٨١) محمد على أبو ريان، نفس المرجع السابق، ص ٧٥٩ ــ ٧٦٠.

الحكمة »: و واعرف منه قول افلاطون بعالم النفس فترى كل نفس عالمة عالما بما يجوي من المعلومات ونوع النفوس بأسرها عالم فيه عوالم وكذلك قوله في عالم المعقل وعالم الربوبية يعني أن في عالم الربوبية تكون المعلومات بالنسبة إلى الموجودات والمعلومات الأخرى التي في عالم العقل وعالم النفس كالمعلومات التي في عالم النفس بالقياس إلى الموجودات، لكنك قد علمت أن من الصور الذهنية ما يكون سبباً للمرجود، كصورة الحلخال في نفس الصائغ ومنها ما يكون المرجود سببه كصورة الشمس وصورة القمر في ذهن العارف بها والصور العلمية في عالم الربوبية تكون بأسرها من قبيل الصائغ والحلخال لا من قبيل الشمس والقمر بالقياس إلى الانسان فلذلك قال افلاطون بالمثل والقواليب، وكيف لا وهي ألمثل الحقيقية بل المرجودات مثلها ونسختها وهي أم الكتاب، فهكذا يجب أن نتصور في معرفة الله تعالى وعلمه و(۱۸).

ويقول أيضاً في موضع آخر: 1 وتعرف العلية بالمعلولية بالعلية والأغوذج يريك أن هذا من هذا، وإنَّ لم تعلم كل هذا، فهذا كله يدل ويشهد على أن علل النفوس المتعلقة بالأجسام الأرضية العنصرية هي النفوس السمائية والذين عدلوا عنها إلى العقل الفعّال إنما اعتذروا بشيء ظنوه عذرا وسموه حجة في ذلك وليس بعلر ولا حجة كها تعلمه في موضعه ه (٨٠٠).

ويُلاحَظ على موقف أبي البركات من خلال هذا، أنه حينها يضع ألمثل في العقل الإلمي لا يتابع موقف أفلاطون بل يتمشّى مع ما ورد في تاسوعات أفلوطين وبعود فيردد موقف المشائين المسلمين بما يشعر بالتناقض في موقف. وأنه أيضا يضع مستويات مثالية متعددة. فالعقل الإلمي يتضمن صوراً أو مُثلاً، وكذلك الذات الروحانية المجردة أي المملاك، وأيضاً النفس الانسانية تتضمن صوراً أو مُثلاً للموجودات، وبذلك تتعدد المستويات المثالية، وتعود كلها إلى المستوى المثالي الأعلى في ذات الله، ولا شك أن هذا الموقف يذكّرنا بتطور الموقف المثالي الأقلاطوني المتاخر. ولكن نصوص و المعتبر و لا تسمع بدراسة مقارنة مستوعبة لهذا الاتجاه.

وإذا كان أبو البركات قد ابتعد عن أفلاطون الحقيقي واكتفى بوضع ألمثل في

<sup>(</sup>٨٦) أبو البركات البغدادي، نفس المرجم، ص 184.

 <sup>(</sup>A۳) أبو البركات البغدادي، نفس الرجع، الجزء الثاني من العلم الطبيعي، الفصل العشرون،
 المنشور و بقراءات في الفلسفة ،، ص ٧٩٦.

الذات الإلحية إلا أنه يتجه في طريق الأفلاطونية بحذر بعد أن ملا الوجود بأشتات من الملائكة المدبرين للأنواع ، فعنده أن سبب كل حادث في الوجود « ملاك » فيوجد عدد من الملائكة مساوٍ لعدد الكواكب المرئية وغير المرئية وما نعرف من أفلاك وما لا نعرف، بل يمكن أن تفوق أعداد الملائكة أعداد هذه الموجودات السماوية بحيث يصبح الملائكة مساوين في العدد لأنواع الموجودات المحسوسة، إذ أن لكل من هذه الأنواع المحسوسة بـ فلكية أو عنصرية ـ ملاكاً محفظ صورتها في المادة ويستقي الأنواع بأفرادها، ويسمي هذا الملاك «حافظ الصورة» وهو مذبر شؤون النوع ومرشده ومعلمه حسب قوانبن الطبيعة (١٨٠).

وفي نفس الفترة التي عاش فيها البغدادي، نجد الشهرستاني (المتوفي ١٥٥٨ مــ ۱۱۵۳ م) يعد أفلاطون من أهل الحق، فهو يقول في المجلد الأول من « الملل والنحل ، الذي أرَّخ فيه للغلاسفة منذ طاليس حتى عصره: ﴿ أَنَّهُ قَدْ حَكَى قُومَ نُمُنَّ شاهدوه (بقصد أفلاطون) وتلميذ له مثل أرسطو طاليس وطيماوس وثاوفراسطس أنه قال إن للمالم محدث مبدع أزلي، واجب بذاته، عالم بجميع معلوماته على نعت الأسباب الكلية، كان في الأول ولم يكن في الوجود رسم ولا طلل إلا مثال عند الباري وربما يعبّر عنه بالعنصر والهيولي ولعلّه يشير إلى صور المعلومات في علمه ه (٨٥٠). ويضيف في المجلد الثان و أن أفلاطون في كتاب و النوأميس ، قد قال إن هناك أشياء لا ينبغي للانسان أن بجهلها، منها أن له صانعا يعلم أفعاله وذكر أن الَّله تعالى إنما يُعرَف بالسلب أي لا شبيه له ولا مثال وأنه أبدع العالم من لا نظام إلى نظام وأن كل مركب فهو للانحلال وأنه لم يسبق العالم زمان ولم يبدع عن شيء الأخرين لأفلاطون يقرر هو في المناية عن الآخرين لأفلاطون يقرر هو في النهاية الاقدام ، وهو يشرح مذهب أهل الحق وهم عنده الأشاعرة من المسلمين ، أن مذهب أهل الحق من أهل الملل كلها أن العالم عُملَت ومخلوق أحدثه الباري تعالى وأبدعه وكان الَّله تعالى ولم يكن معه شيء ووافقتهم على ذلك جماعة من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة مثل ثاليس وانكسافوراس وانكسيماس ومَنْ تابعهم من

<sup>(</sup>٨٤) محمد على أبو ريان، نفس المرجع السابق، ص ٧٦١ - ٧٦٢.

<sup>(</sup>٨٥) محمد حبّد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، المنشور بيامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية بالأوفست، دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٩٧٥ م، للجلد الأول، الجزء الناتي، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٨٦) نفس المرجع السابق، المجلد الثاني، الجزء الثلث، ص ٥.

أهل ملطية ومثل فيثاغورس وانبدقلس وافلاطن من أثينية ويونان «(^^). ولعلنا نلاحظ مدى الفرق الكبير بين الفارابي والرازي وابن سينا والبغدادي في فهمهم، على ما فيه من أخطاء، والامام الشهرستاني الذي نلحظ ضحالة ثقافته وعلمه بهؤلاء الفلاسفة فهو يعد طاليس وانكساجوراس وانكسيمانس من القائلين بأن المالم عدت وغلوق فضلاً عن أنه عد افلاطون بناء على فهم أرسطو ضمن هؤلاء وقد اشرنا من قبل إلى خطأ هذا الرأي عن أفلاطون.

وإذا تركنا فلاسفة المشرق العربي وانتقلنا إلى فلاسفة المغرب العربي المتاثرين بأخلاطون وجدناهم ثلاثة، ابن باجه وابن طفيل وابن رشد. وقد كان الأثر الأفلاطوني غير واضح في ابن باجه (المتوفي ٣٣٥ هـ ١١٣٨ م) (٨٨) أول فلاسفة المغرب، إذ أن معظم آرائه كانت أرسطية ومتأثرة بالفاراي، وأهم عناصر فكره والذي قد يكون فيه أشر أفلاطوني عن طريق أرسطو والفارايي هو رأيه في الانسان المتوحد الذي لا يسمو إليه كل انسان لأنه يبلغ مرتبة التعقل وأكثر الناس لا يزالون يتحسون في الظلام وهم لا يرون من الأشياء إلا ظلالها التخطيطية الخفيفة، ثم هم يزولون كها تزول الظلال. نعم إن بعضهم يرى النور، ويرى عالم الأشياء الملون ولكن الذين يدركون منهم حقيقة ما يرون قليلون جدا وهؤلاء الانسان هام المرتبة بالمعرفة الصادرة عن الرؤية وبتنمية العقل تنمية حرة خالصة من القيود والمفعل الحر الاختياري هو الذي يصدر بعد الفكر والرؤية "ذكرنا بملعب افلاطون الذي يصدر بعد الفكر والرؤية المحسوسة عني المرفية المحسوسة حتى يصل إلى مرحلة التعقل أو الحدس وهي اسمى مراتب المعرفة لديه وفيها حتى يصل إلى مرحلة التعقل أو الحدس وهي اسمى مراتب المعرفة لديه وفيها يتعقل الفيلسوف عالم ألمثل ويدرك مثال الخير ادراكاً كشفيا(۱۰).

وفي الواقع أنه على الرغم من أهمية ابن باجه الخاصة باعتباره فيلسوفاً عقليا، فإن أهميته تزداد باعتباره ممهد الطريق للذين أتوا بعده من فلاسفة المغرب(٩١٦)، فهو

<sup>(</sup>AV) الأمام عبد الكريم الشهرستان، نهاية الأقدام في علم الكلام، حرره وصححه الفرد جيوم بدون تاريخ، ص ه.

<sup>(</sup>٨٨) دي بور، تاريخ الفلسفة في الاسلام، الترجة المربية، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٨٩) نفسه، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٩٠) راجع ما كبناه عن و الالوهية وعلاقتها بتظرية المعرفة ۽ في الباب الثاني.

<sup>(</sup>٩١) محمد عاطف العراقي، المتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل، ص ٣٠.

قد أحيا بحق الفلسفة من جديد في المغرب العربي بعد ان استطاع الغزالي التأثير على معتنقيها وبحبي الحديث فيها في الشرق بعد حملته عليها.

أمّا ابن طفيل (المتوفي ٨١ه هـ ١١٨٥ \_ ١١٨٦ م)(٩٢) صاحب قصة وحى بن يقظان ١٩٣٥ فنجده متأثراً بافلاطون في جانبين، الجانب الاخلاقي والجانب الإلهي وبالذات في برهنته على وجود الَّله، ففي الجانب الاخلاني نجدً ابن طفيل يُعنى عناية خاصة بسيرة حي العملية، وفيها تحل عل العبادات التي فرضتها الشريعة الاسلامية، الرياضات الصوفية على صورتها التي كانت لا تزال متبعة بين أهل الطرق في الشرق، وكها أوصى بها أفلاطون وأهل المذهب الأفلاطوني الجديد. ويضع حي لنفسه في البطور السابع من حياته منهجاً في الأخلاق عليه مسحة من المُذهب الفيثاغوري. وقد تبين لحي أن الغاية التي يجب أن يبتغيها من عمله هي أن يلتمس الواحد في كل شيء، وأن يتصل بالموجود المطلق القائم بذاته. وهو يرى الطبيعة بحذافيرها تنزع إليه. ويلتزم حي فيها يتعلق بمطالب جسده المادية جانب الزهد والتقشف مقتصراً عل ما يقيم الأود، أمَّا روحه فهي مرتبطة بالجانب العلوي، وهو يتشبه بهذا العالم، فيحاول أن يفيد ما حوله وأن يمِباً حياة بريثة من شوائب المادة، ويحاول أن يجعل حركاته متناسقة لا عوج فيها، مماثلة لحركات الأجرام السماوية، وهكذا يصبح حي بالتدريج قادراً على أن يسمو بنفسه فموق الأرض والسهاء حتى يصبر عقلًا صَرفًا، وهذه هي حالة الفناء التي لا تستطيع عقولنا ادراكها، والتي تعجز عن تصويرها مهاراتنا وخيالنا(٩٤).

أمّا في الجانب الإلحي من فلسفة ابن طفيل، فإننا نجد أثر أفلاطون واضحاً، فعلى الرغم من أن ابن طفيل يقر بقدم العالم، لا على أساس مذهب أفلاطون، بل على أساس مذاهب الفلاسفة المسلمين المقرين بذلك نجده يقدم براهين على وجود الله نخالفاً بهذا الرأي الغزالي الذي قال في « التهافت » بأنه من التناقض القول بقدم العالم والاقرار بوجود الله وتقديم البراهين على ذلك في نفس الوقت، لأن القول بقدم العالم يؤدّي إلى مذهب الدهرية طالما أنه لا علّة للعالم عندهم ولا

<sup>(</sup>٩٣) نفسه، ص ٣٦. وكذلك: دي بور، نفس للرجع السابق، ص ٢٥٦، وقد اسقط بيتيس ابن بلجه وابن طفيل من لوحته التاريخية.

<sup>(</sup>٩٣) راجع ما كتبه دي بور عن أهمية هذه القصة التي تُعدّ من مقاعر الفلسفة العربية. والأهميتها القصوى تُرجت إلى اللاتينية والانجليزية، نفس المرجع السابق، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٩٤) دي بور، نفس الرجع السابق، ص ٢٥٩ -- ٢٦٠.

صانع لأجسامه، بل هو كها هو عليه، لم يزل قديما، كذلك الأجسام بلا علة (١٠٠٠). والحق أن موقف الغزالي غير صحيح من وجه ما، إذ ليس الصنع متعلّقاً بسبق العدم، وإنما هو لازم لا يجاد الممكن في أي زمان كان. والمخلوق مفتقر دائهًا إلى الله في كل آن (٩٦).

فابن طفيل يقدّم ثلاثة ألدّلة على وجود الله هي: دليل الحركة، دليل المائة والصورة أو حدوث الصورة عن محدث، ودليل الغائية والعناية الإلهية، وهذا الدليل الأخير ، على الرغم من كثرة الفلاسفة المسلمين الآخذين به كالكندي وابن سينا وابن رشد إلا أنه يُرد في النهاية إلى أفلاطون، وابن طفيل يقرره في رسالته حينها يقول: إن تصفح الموجودات والتأمل فيها يكشف عن قدرة فاعلها ولطيف حكمه ودقيق علمه تعالى: إن أقل الأشياء الموجودة، فضلاً عن أكثرها، نجدها شاهدة على آثار الحكمة وبدائع الصنعة، وهذا لا يكن صدوره إلا عن فاعل حر مختار في غاية الكمال وفوق الكمال(٩٧٠). فلا يوجد شيء في العالم الأرضي إلا ونرى فيه أثر الصنعة، بحيث نتقل من المصنوع إلى الصانع، ومن المخلوق إلى الحالق، وما يقال عن موجودات العالم العلوي فهي كلها من موجودات العالم العلوي فهي كلها منتظمة الحركات، جارية على نسق دقيق، بعيدة عن قبول التغير والفساد (٩٨٠).

وإذا كنا لم نعدم وجود الأثر الأفلاطوني للدى ابن باجه وابن طفيل، فإننا نجده أيضاً لدى ابن رشد على الرغم من أن المشهور عنه أنه يُعدّ الشارح الأكبر لأرسطو، وأنه أبرز المشائين العرب، فابن رشد يعتبر أرسطو أسمى صورة تمثل فيها العقل الانساني، حتى أنه ليميل إلى تسميته بالفيلسوف الإلمي(١٩٩).

وإلى جانب هذا، قان ابن رشد من أبرز الذين درسوا الفلاسفة القدامي من

 <sup>(</sup>٩٠) عمد عاطف العراقي، نفس المرجع السابق، ص ١٧٧.
 وراحد: الغذال، تنافت الفلاسفة، ص ١٨٧. وللماوف المداول

وراجع: الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص ١٨٦. وللمروف أن ابن تيمية يتابع الغزالي في هذا الرأي.

<sup>(</sup>٩٦) يوسف كرم، الطبيعة وما بعد الطبيعة، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٩٧) انظر في تفصيل هذه الأدلَة، عمد عاطف العراقي، نفس المرجع، ص ١٣٨ وما يعدها وانظر: ابن طفيل، حي بن يقطان، القاهرة، دار المعارف بمصر، ١٩٤٩ م ص ٩٨.

<sup>(</sup>٩٨) حمد عاطف العراقي، نفس المرجع، ص ١٣٨

وراجع أبضاً: ابن طفيل، نفس المرجع، ص ١٠٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩٩) انظر: دي بور، نفس المرجع السابق، ص ٢٦٢.

اليوناتين وفهمهم، وكذلك الفلاسفة والمتكلمين المسلمين السابقين عليه، وهذا يتضح من خلال حديثه عن مشكلة قدم العالم أو حدوثه ملخصاً كل ما سبقه من آراء. فهو يقول في وفصل المقالى: ووامًا مسألة قدم أو حدوث العالم فإن الاختلاف فيها عندي بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكهاء المتقدمين يكاد يكون راجعاً إلى الاختلاف في التسمية وبخاصة عند بعض القدماء. وذلك أنهم اتفقوا على أن ههنا ثلاثة أصناف من الموجودات طرفان وواسطة بين الطرفين فاتفقوا في تسمية الطرفين واختلفوا في الواسطة، فأمّا الطرف الواحد فهو موجود وجد من شيء غيره وعن شيء أعني عن سبب فاعل ومن مادة والزمان متقدم عليه أعني على وجوده وهذه هي حال الأجسام التي يُدرَك تكونها بالحس مثل تكون الماء والمواه والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك فهذا الصنف من الموجودات اتفق والمواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك فهذا الصنف من الموجودات اتفق الجميم من القدماء والأشعريين على تسميتها عُدتة.

أمّا الطرف المقابل لهذا فهو موجود ولم يكن من شيء ولا عن شيء ولا تقدمه زمان وهذا أيضاً اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قديماً وهذا الموجود مدرك بالبرهان وهو الله تعالى الذي هو فاعل الكل وموجده والحافظ له سبحاته وتعالى قدره. وأمّا الصنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من شيء ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن شيء أعنى عن فاعل وهذا هو العالم بأسره والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم فإن المتكلمين يسلّمون أن الزمان غير متقدم عليه أو يلزمهم ذلك إذ الزمان عندهم شيء مقارن للحركات والأجسام وهم أيضاً متفقون مع القدماء على أن المزمان المستقل عير متناه وكذلك الوجود الماضي فالمتكلمون في المزمان الماضي والوجود الماضي فالمتكلمون يون أنه متناه وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته.

وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالحال في المستقبل فهذا الموجود الآخر الأمر فيه بين أنه قد أخذ شبها من الوجود الكائن الحقيقي ومن الوجود القليم فمن غلب عليه ما فيه من شبه القليم على ما فيه من شبه المحدث سماه عدثاً، وهو في الحقيقة ليس محدثا حقيقيا ولا قديما فإن المحدث الحقيقي فاسد بالضرورة والقليم الحقيقي ليس له علمة ومنهم من سماه عدثاً ازليا وهو أفلاطون وشيعته لكون الزمان متناه عندهم من الماضي. فالمذاهب في القالم ليست تتباعد كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكفر، فإن الآراء التي من شأنها هذا يجب أن تكون في الفاية من التباعد أعني أن تكون

متقابلة كها ظن المتكلمون في هذه المسألة أعني أن رسم القدم والحدوث في العالم بأسره هو من المتقابلة وقد تبين من قولنا أن الامر ليس كذلك ه(١٠٠٠).

وبعد هذا التحليل الذي قدّمه ابن رشد موضحاً آراء سابقية ولعلّنا نلاحظ فيه فهمه لآراء أفلاطون حول الزمان وقدم العالم، يحاول ابن رشد تبرير رأيه الحاص حول قدم العالم بظاهر الشرع والاستدلال من آيات القرآن الكريم فيقول مضيفاً إلى ما سبق: و وهذا كله مع أن هذه الآراء في العالم ليست على ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر من الآيات الواردة في الانباء عن ايجاد العالم أن صورته عدد أن قوله تعالى ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على أن قوله تعالى ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يقتضي بظاهره أن وجوداً قبل هذا الوجود وهو العرش والماء وزمانا قبل هذا الزمان أعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك وقوله تعالى الزمان أعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك وقوله تعالى شيء. والمتكلمون ليسوا في قولهم أيضاً في العالم على ظاهر الشرع بل متأولون فإنه شيء. والمتكلمون ليسوا في قولهم أيضاً في العالم على ظاهر الشرع بل متأولون فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجوداً مع العدم المحض ولا يوجد هذا فيه نصاً أبدا فكف يُتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن الاجماع انعقد عليه والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد قال به فرقة من الحكماء ه(١٠١٠).

ويضيف ابن رشد إلى ذلك في و الكشف عن مناهج الأدلة »: و والظاهر من الشرع أنه لم يتعمق هذا التعمق مع الجمهور ولذلك لم يصرَّح لا بارادة قديمة ولا حادثة بل صرَّح بما لا ظهر منه أن الارادة موجدة موجدات حادثة وذلك في قوله تعالى ﴿إِنمَا أَمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كنْ فيكون وإنما ذلك كذلك لأن الجمهور لا يفهمون موجودات حادثة عن ارادة قديمة بل الحق أن الشرع لم يصرَّح في الارادة لا بحدوث ولا بقدم لكون هذا من المتشابهات في حق الأكثر وليس بأيدي المتكلمين برهان قاطع على استحاله قيام ارادة حادثة في موجود قديم لأن الأصل الذي يعولون عليه في نفي قيام الارادة بمحمل قديم هو المقدمة التي بيناها الأصل الذي يعولون عليه في نفي قيام الارادة بمحمل قديم هو المقدمة التي بيناها وهي أن ما لا يخلو عن الحوادث حادث (١٠٢١).

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن رشد، فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال، منشور بكتاب: فلسفة ابن رشد، مصر، مكتبة صبيح، بدون تاريخ، ص ١٢ ــ ١٣.

<sup>(</sup>١٠١) ابن رشد، نفس المرجع، ص ١٣ - ١٤.

ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة، منشور بكتاب و فلسفة ابن رشد،،
 ص 17 ـــ 32.

والحق أن ابن رشد في كل ما قدم قد ساير نزعته العقلية حين حافظ على المبدأ القائل بأن العلّة إذا وجدت وجد معلولها بالضرورة وهذا المبدأ لا يؤدّي إلى انكار القول بإله للكون طالما أن الكون محدث احداثا لا أول له وصادر عن إله ضرورة. فهو قد ربط بين فاعل هذا العالم وبين الحركة الدورية القديمة، كما تصور العالم تصوراً جديدا حين رأى أنه في حدوث دائم منذ الأزل، والله هو المذي يحفظ هذا الحدوث الدائم غير المنقطع، إذْ أن هذا الانقطاع في الوجود من وهم الحيال وليس صادراً عن تصور الحقيقة كحقيقة (١٠٣).

ولا يعني ذلك أن ابن رشد لم يخطى، فالحق أيضاً أنه قد خالفه التوفيق في بعض آرائه، وقد هاجمه ابن تيمية بشدة وبالذات فيها نقله عن أفلاطون وأتباعه حينها يقول عن ابن رشد: و إنه ينصر قول أرسطو طاليس ويقول إن الجائز وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا وينكر على ابن سينا قوله بأن الجائز وجوده وعدمه يكون قديماً أزليا وحكايته لهذا عن أفلاطون قد قال أنه لا يصح فيها يثبته من الجواهر المقلية كالدهر والمادة والخلاء فإنه يقول بأنها جواهر عقلية قديمة أزلية، لكن القول مع ذلك أنها جائزة ممكنة ونقل ذلك عنه فيه نظر. وأمّا الأفلاك فالمنقول عن أفلاطون وغيره أنها محدّثة فإن أرسطو طاليس يقول بقدم الأفلاك والعقول والنفوس وهم ينقلون أن أول من قال من هؤلاء بقدم العالم هو أرسطو طاليس وهو صاحب التعليم وأمّا القدماء كأفلاطون وغيره فلم يكونوا يقولون أو كثير منهم بقدم أمور أخرى قد يخلق منها شيء آخر ويخلق من ذلك شيء آخر إلى أن ينتهي الحلق إلى أخرى قدا يقذا قول قدمائهم أو كثير منهم وهو خير من قول أرسطو وأتباعه (١٠٠٠).

والملاحظ أن ابن تيمية على الرغم من هجومه على ابن رشد وردَّه على ما أورده عن أفلاطون، إلا أنه قد أخذ أفلاطون والسابقين عليه عا كتبه الشهرستاني وغيره من المؤرخين المسلمين للفلسفة اليونانية الذين لم يفهموها فها صحيحا. ولذا جاء رده ضعيفاً، لم ينل من ابن رشد شيئاً على الرغم من أن مذهب ابن رشد به ثلاثة آراء الحادية كبيرة تجعله مخالفاً لما أثبتته علوم العقائد في الديانات الثلاث

<sup>(</sup>١٠٣) عمد عاطف العراقي، النزعة العلية في فلسفة ابن رشد، القاهرة، دار المارف :الطبعة الثانية ١٩٧٩ م، ص ١٩٤ – ١٩٠.

<sup>(</sup>١٠٤) ابن تيمية، الجمع بين المقل والنقل على بعض الابحاث الواردة في كتاب الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة، المنشور كملحق لكتاب وظلفة أبن رشد، ص ١٣٣٠ - ١٣٠٨.

الكبرى في عصره، وأولها قوله بقدم العالم المادي والعقول المحرِّكة له، وثانيها قوله بارتباط حوادث الكون جميعها ارتباط علّة بمعلول، على وجه ضروري لا يترك مجالاً للعناية الالهية أو للخوارق أو نحوها وثالثها قوله بفناء جميع الجزئيات وهو قول يجعل الخلود الغردي غير ممكن (١٠٠٠).

ومع أن هذه المسائل تكفّر من يؤمن بها - على حد آراء الغزالي - فإنه لا يشتم من كتابات ابن رشد رأي صريح ينكر فيه وجود الله الخالق الصانع المصور المبدع بل على العكس من ذلك نراه في كل مناسبة يردد اسم الله ويستغفره ويتوسل إليه طالباً الرحمة والعفو والرضا. ثمّ نراه أيضاً يرسم الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى ويقيم الأدلة على وجوده كصانع وخالق ومبدع فيقول: وإن الأدلة على وجود الصانع منحصرة في هذين الجنسين: دلالة العناية ودلالة الاختراع وهذا يعني أن على الانسان أن يفكر وينظر فيها يحيط به من حماية وعناية الله، ويتأمل مدفقا بموجوداته ومصنوعاته التي أوجدها بقدرته وعظمته. ولقد خصص ويتأمل مدفقا بموجوداته ومصنوعاته التي أوجدها بقدرته وعظمته. ولقد خصص لكل نوع من هذين الجنسين جماعة يفهمونه ويدركونه، فجعل دلالة العناية طريقة الجمهور لأنها معرفة حسية، والاختراع طريقة الخواص أو العلماء لأنهم يزيدون على ما يُدرّك بالمرهان (١٠٠١)، ودليل ابن رشد في العناية الالهية وموافقة ما يُدرّك بالمرهان ووجوده كها يقرّه في ه مناهج الأدلة ، يمكن صباغته على هيئة قياس كالتالي:

المالم بجميع أجزاته يوجد موافقاً لوجود الانسان والكائنات (مقدمة صغرى).

كل ما يموجل موافقاً في جميع أجزائه لفعل واحد مسددا نحو غاية واحدة فهو مصنوع (مقلمة كبرى).

فالعالم مصنوع وله صانع (نتيجة)(١٠٧).

رفي هذا الدليل ربط بين العناية والغائية كيا فعل أفلاطون وأرسطو، إذْ أن أفلاطون في وصفه لّله بأنه روح خير عاقل مدبر عادل منظم يظهر الجانب الغائي. والحق أن أدلّة ابن رشد الأخرى كدليل الاختراع ودليل الحركة، فيها من العناصر

<sup>(</sup>١٠٥) حي بور، نفس للرجع السابق، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>۱۰٦) مصطفی غالب، فلاسفة من الشرق والغرب، بیروت، منشورات دار حمد، ۱۹۲۸ می ۱۹۸

<sup>(</sup>١٠٧) محمد عاطف المراقي، نفس المرجع السابق، ص ٢٧٣.

الأفلاطونية بقدر ما فيها من التأثير الأرسطي. وهذا على عكس ما يرى البعض من أن كل التأثير اليوناني على ابن رشد كان من أرسطو فقط(١٠٠٨).

وإذا انتقلنا إلى ثالث المدارس الاسلامية، وهي المدرسة الصوفية، بعدما تحدثنا عن المدرستين الكلامية والفلسفية وتأثير أفلاطون فيهيا، لوجدنا أن أفلاطون في صاحب اليد الطولى في التأثير على هؤلاء. وإذا كان أرسطو قد شارك أفلاطون في التأثير على فلاسفة الاسلام ، فإننا نجد تأثيره على الصوفية ينعدم تماماً، ولعل هذا راجع إلى أن فلسفة أرسطو تنزع نحو المقلانية الصرفة وتبعد عن طريق الرؤية والكشف التي كانت من أخص ما اهتم به أفلاطون في نظريته المعرفية والميتافيزيقية. غير أن التأثير جاء في أساسه لدى متفلسفة الصوفية، إذ أن التصوف المغلبة ين الاسلام يختلف في الطابع عن ذلك التصوف السني الذي يمئله الغزالي. والمقصود بالتصوف الفلسفي، التصوف الذي يعمد أصحابه إلى مزج الزواقهم الصوفية بأنظارهم العقلية، مستخدمين في التعبير عنه مصطلحاً فلسفياً استمدوه من مصادر متعدد (١٩٠٩).

وقد عرف متفلسفة الصوفية الفلسفة اليونانية ومذاهبها كمذاهب سقراط وأفلاطون وأرسطو والرواقية، كيا عرفوا الفلسفة الأفلاطونية المحذثة، ونظريتها في الفيض أو الصدور، والفلسفة المعروفة بالهرمسية، ووقفوا على الفلسفات الشرقية المقديمة فارسية وهندية وعلى فلاسفة الاسلام كالفارابي وابن سينا وغيرهما (١١٠). وكونهم قد عرفوا كل المذاهب لا يعني أنهم تأثروا بها جميعاً بل تأثروا بالفلسفات ذات النزعات الدينية المصوفية.

وهناك نظرات ... تبدو في محيط هؤلاء الصوفية، لوحدة الوجود، لا تقوم على الشك في معطيات الحواس، وإنما تستند إلى نشأة الوجود وإلى الصلة بين الحالق وما خلق، وعن هؤلاء يقول ابن خلدون في فلسفة الوحدة عندهم: 1 وأول مراتب التجليات عندهم، تجلي الذات (أي الله سبحانه وتعالى) على نفسه، وهو يتضمن الكمال بافاضة الايجاد والظهور، لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي

<sup>(</sup>١٠٨) انظر من القاتلين بالتأثير الأرسطي على ابن رشد، محمد عاطف العراقي، نفس المرجع السابق، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>١٠٩) أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل إلى النصوف الاسلامي، المقاهرة، دار التقافة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٩٧٦ م، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>۱۱۰) نفسه، ص ۲۲۸ ــ ۲۲۹.

يتناقلونه ٤ كن كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق ليعرفوني وهذا المتجليّ الذي يحكيه ابن خلدون عن هؤلاء المتصوفة ليس على درجة واحدة وإنما هو درجات: تجليّ الدات على نفسه، ثم تجلّيه في عالم المعاني، ثم تجليه في عالم المعاني، ثم تجليه في عالم المعاني، ثم تجليه في عالم المعاني، ثم وهكذا. يقول ابن خلدون: وهذا الكمال المتنزل في الوجود وتفصيل الحقائق هو عندهم عالم المعاني والحضرة الكمالية، والحقيقة المحمدية، وفيها حقائق الصفات، واللوح، والقلم وحقائق الأنبياء والرسل اجمعين. . . وتصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة البهائية وهي مرتبة المثال، ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم الأفلاك ثم العناصر ثم عالم التركيب على هذا في عالم الرتق، فإذا تجلّت فهي في عالم الفتق ويسمى هذا المذهب مذهب أهل التجليّ والمظاهر والحضرات. وهو كلام لا يقتدر أهل النظر على تحصيل مقتداء لغموضه وانغلاقه.

وعلى الرغم من غموض هذا المذهب، فالملاحظ هنا وجود شبه واضح بينه وبين ما يقول أفلاطون عن و المثل ، التي يضعها في قمة الوجود وعنها تصدر جميع الموجودات ولسنا نستبعد أن يكون هذا المذهب قد أخذه بعض فلاسفة الصوفية اخذاً من الفلسفة الأفلاطونية، وألبسوه ثوب التصوف، وحلوه بحل من معارف الدين الاسلامي كاللوح، والكرسي، والقلم والعرش (١١١).

ولعلَ هذه التأثيرات الأفلاطونية تتضح لدى اثنين من كبار هؤلاء المتصوفة الفلاسفة وهما المسهروردي المقتول وعمي الدين بن عربي، وهما ما سنكتفي ببيان تأثير أفلاطون عليهها.

أمّا السهروردي المقتول (المتوفي ٥٨٥هـ ــ ١١٩١ م) فقد كان من أوائل متفلسفة الصوفية في الاسلام وكان من العارفين بالفلسفة الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة (١١٢٠). وللسهروردي نظرية في الوجود عبّر عنها بلغة رمزية تقوم على أساس نظرية الفيض ولا يمكن اعتبارها نظرية صوفية في وحدة الوجود بالمعنى الدقيق لأنه يعدد العوالم الفائضة عن الله، أو نور الأنوار الذي يشبه الشمس التي لا تفقد من نوريتها شيئاً رغم اشعاعاتها المستمرة، وهناك في رأيه عوالم ثلاثة فائضة: عالم العقول وعالم النفوس وعالم الأجسام. قالأول: يشمل الأنوار القاهرة ومن جملتها المعقل الفعال أو روح القدس، والثاني: يشمل النفوس المدبرة للأفلاك السماوية

<sup>(</sup>١١١) عبد الكريم الحطيب، والله فاتاً وموضوعاً ، ص ٢٠١ \_ ٢٠٢.

<sup>(</sup>١١٢) أبو الوفا التفتازان، نفس المرجع السابق، ص ٣٣١ ــ ٢٣٦.

وللأجسام الانسانية، والثالث: هو عالم الأجسام العنصرية أي أجسام ما تحت فلك القمر، والأجسام الأثيرية أي أجسام الافلاك السماوية، ولكنه يضيف إليها في وحكمة الاشراق، عالم ألكل المعلقة، بناة على تجربته الصوفية، وعالم ألكل هذا يتوسّط بين العالم العقلي للأنوار المحضة، وبين العالم المحسوس، وهو مدوك بالمخيلة النشطة، وعبارة المعلقة هذه تعني أن هذه المثل ليست حالة في قوام مادي، بل إن لها مظاهر تتجل بها كها تظهر الصورة في المرآة وفي عالم المثل المعلقة نجد كل ما في العالم المحسوس من غنى وتنوع، ولكن بحال لطيفة، وهو عالم من الصور والخلال الدائمة المستقلة الذي يشكّل عتبة لدخول عالم الملكوت (١٦٣).

وفي هذا المرض الذي قدّمه السهروردي لعلم النور الذي هو من فلسفة الاشراق بمنزلة الصميم، لا يدّعي فيه شبئا من الأصالة، فقد كان لهذا العلم دعاته في كل زمان، منهم أفلاطون وهرمس وامبدقليس وفيثاغورس (١١٤). وقد دافع السهروردي من أجل هذا صن نظرية ألمثل الافلاطونية ضد المشائين السلين نقدوها، فقال إنهم يذهبون إلى أن ألمثل الافلاطونية لو كانت قائمة بذاتها، لما أمكن أن يستقر كل منها في الجسم الذي يتمثل فيه. فإذا اعترض معترض، مع ذلك بأن جزءاً من المثال فقط هو الذي يفتقر إلى حامل خاص، وجب أن يفتقر الكل إلى مثل هذا الحامل، ما دام المثال لا ينقسم عندهم. والمشاؤ ون مع ذلك يسلمون بأن الصور توجد في العقل وفي الأشياء الخارجية، لذلك فألمثل يجوز كذلك أن توجد بذاتها في عالم العقل من جهة وأن توجد في أشكالها الملاية من جهة أخرى (١٥٠).

لكن السهروردي يرفض الفكرة الأفلاطونية المقائلة بأن المثال بما أنه النموذج المنب مُذّبت عليه كاثنات جزئية كثيرة ينبغي أن يكون واحدا. إذْ لو كان المثال واحداً لتعلّر أن يتكثّر في هذه الجزئيات، وكونه غير متكثر لا يعني على كل حال، أنه يتحتم أن يكون واحداً، لأن تقيض المتكثر ليس الواحد بل غير المتكثر. وهو ما لا يمكن أن يُحمل منطقياً على المثال(١١١).

<sup>(</sup>۱۱۷) نفسه، ص ۲۲۸ – ۲۲۹.

<sup>(</sup>١١٤) ماجد فخري، نفس الرجع السابق، الترجة العربية، ص 201 - 204.

<sup>(</sup>١٩٠٥) انظر: السهروردي، حكمة الاشراق، ص ٩٧ وما بعدها. نقلاً عن ملجد فخري تفس للرجم، ص ٤٠٥ - ٤٠٦.

<sup>(</sup>١١٦) السهروردي، حكمة الاشراق، ص ١٩٦. نقلًا عن ماجد فخري، نفس المرجع السابق، ص ١٠٦.

ونجد أفلاطون يتخلل نظرية السهروردي في النفس أيضاً، كما تحلل كل المذاهب الصوفية فيها، إذ أن النفس الانسانية عند حكيم الاشراق لا تصل إلى عالم القدس ولا تتلقى أنوار الاشراق إلا بالرياضة والمجاهدة ذلك أنها من جوهر الملكوت، وإنما يشغلها عن عللها (يقصد عالم الملكوت) هذه القوى البدنية فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية، تتخلص أحياناً إلى عالم القدس، وتتصل بأبيها المقدس، وتتلقى منه المعارف(١١٧).

أما عيى الدين بن عربي (المتوفي ١٩٣٨هـ) (١١٥)، فهو صاحب مذهب وحدة الوجود في صورته الكاملة Pantheism وتصوف وحدة الوجود مبني على القول بأن ثمّة وجوداً واحدا فقط هو وجود الله، أمّا التكثر المشاهد في العالم فهو وهم على التحقيق تحكم به العقول القاصرة (١١٩). على أن من أصحاب وحدة الوجود، كابن عربي، من يفسح المجال للقول بوجود المحكنات أو المخلوقات على نحو ما، ومنهم من يطلق القول بالوحدة، ويمعن في ذلك إلى الحد الذي يجعله لا يثبت إلا وجود الله فقط، وهؤلاء هم أصحاب الوحدة المطلقة وعلى رأسهم ابن سبعين (١٢٠). وقد كان ابن عربي على معرفة بالفلاسفة اليونانين كغيره من المتصوفة فقد تكثف له وهو لا يزال في قرطبة (أي قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره) عدد من حكهاء الهند وفارس واغريقيا كفيثاغورس وأنبادوقليس وافلاطون، ومَنْ إليهم نمن ألقيت على كواهلهم مسؤولية القطبية الروحية في عصورهم المتعاقبة قبل ظهور الاسلام. ولعل كواهلهم مسؤولية القطبية الروحية في عصورهم المتعاقبة قبل ظهور الاسلام. ولعل الأدبان والمذاهب عن طريق أرواح رجاها الحقيقيين بهيئة مباشرة ، وبصورة مؤسسة على الشرف العلمي الذي يحمل الباحث على الاعتماد عليه دون أدن تردد أو ارتياب (١٢٠).

<sup>(</sup>١١٧) أبو الوقا التغتازاني، نقس المرجع السابق، ص ٢٣٩ ــ ٢٤٠.

<sup>(</sup>١١٨) - انظر: ابراهيم مدكور، في الفلسفة الاسلامية، الجزء الثاني، ص ٧٤ حيث يقول إن ابن عربي قد توفي (١٣٧ هـ ـ ١٢٤٠).

<sup>(</sup>١١٩) أبو الوفا التفتازاني، نفس للرجع، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>١٢٠) أبو الوفا التفتازاني، نفس للرجم، ص ٢٤٣ ــ ٢٤٤.

وانظر في تفسير ملحب الوحدة المطلقة عند ابن سبعين: أبو الوقا التفتازاني، ابن سبعين ومسفته الصوفية، بيروت، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، ١٩٧٣ م الفصل الأول من الفسم الثاني، ص ١٩٨٨ ـ ٢٣١.

<sup>(</sup>١٣١) عمد غلاب. المعرفة عند عمي الدين بن عربي، الكتاب التذكاري في الذكرى المتوية الثامنة لمبلاد ابن عرب، القاهرة، المبئة المصرية لنتأ يف والترحة والنشر، ١٩٦٩ م. ص ١٨٦٠

ولعل أهم النظريات التي تأثّر فيها ابن عربي بأفلاطون نظريته في و الأعيان الثابتة وفيها يرى ابن عربي أن المخلوقات التي نطلق عليها اسم العالم الظاهر، لها من حيث ثبوتها في العلم الإلمي وجود سابق على وجودها المحسوس، وأنها من هذا الوجه صور أو أحوال في العقل الإلمي وفي الذات الإلمية، إذ العقل الإلمي والذات الإلمية حقيقة واحدة: ولذا يسميها أحياناً و ماهيات وأحيانا أخرى وهويات و، أمّا أنها ماهيات فلانها صور معقولة لحقائق الموجودات وأمّا أنها هويات فلانها تعينات في الذات الإلمية الواحدة. وهو يطلق على هذه الموجودات المعقولة المعادمة في الوجود الخارجي اسم و الأعيان الثابتة وعلى هذا فليس للأعيان الثابتة وجود مستقل زائد على الذات الإلمية بأكثر عما لأفكارنا من وجود مستقل زائد على الذات الإلمية بأكثر عما لأفكارنا من وجود مستقل زائد على الذات المكنات، وليس في الوجود سوى الله وأسمائه: الخارجية التي نطلق عليها خطأ اسم الحقائق هي مقتضيات الأسماء الإلمية المحائه: أي ليس في الوجود سوى الذات الإلمية وهذه الأعيان الثابتة. أما ما تسميه بالعالم فليس إلا المرآة التي تنعكس عليها الأسهاء الإلمية وتتحقق فيها الأعيان الثابئة. أما ما تسميه بالعالم فليس إلا المرآة التي تنعكس عليها الأسهاء الإلمية وتتحقق فيها الأعيان الثابئة.

ولعلّنا نلاحظ عا تقدم مدى تغلغل النظرية الأفلاطونية في ألمثل في نظرية ابن عربي في الأعيان الثابتة إلى حد أنه يُقال إنها صورة من صورها، ولكنها وإنّ كانت تشبه نظرية المئل من وجه تختلف عنها اختلافا جوهرياً من وجوه أخرى. فالأعيان الثابتة تشبه ألمثل في أنها أمور معقولة ثابتة في العلم الإلهي، أو في العالم المعقول على حد تعبير أفلاطون، وأنها أصول ومبادى، للموجودات الخارجية المحسوسة. ولكنها تختلف عنها من وجهين: الأول: أنها ليست صوراً أو معاني كلية كألمثل الأفلاطونية ، بل هي صور جزئية لكل منها ما يقابله في العالم المحسوس . والوجه الثاني أنها تعينات في ذات الواحد الحق، بمعنى أن الحق إذ يعقل ذاته يعقل في الثاني أنها تعينات في ذات الواحد الحق، بمعنى أن الحق إذ يعقل ذاته يعقل في الرقت نفسه ذوات هذه الأعيان وليس شيء من هذا في نظرية ألمثل الأفلاطونية، بل هو أقرب إلى مذهب أفلوطين السكندري في طبيعة و الواحد و و العقل الأول و مذهبه هو مجموع العالم العقلي الذي هو ذات العاقل الأول و الواحد و العامل العقلي الذي هو ذات العاقل الأول و الواحد و الواحد الواحد و العامل الواحد و الواحد الواحد و العامل الواحد و العامل الواحد و الواحد الواحد و العامل الواحد و الواحد الواحد و العامل الواحد و الواحد الواحد و الواحد الواحد و الواحد الواحد و الواحد و الواحد الواحد و الواحد الواحد و العامل الواحد و الواحد

<sup>(</sup>١٧٣) أبر الملا عنيفي، والأميان الثابتة ، في مذهب ابن عربي و والمدومات ، في مذهب المعتزلة، الكتاب التلكاري، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>١٢٣) نفس المرجع السابق، ص ٢١٩.

فقد كانت الخليقة إذن \_ تبعاً لما ذهب إليه ابن عربي \_ قائمة أصلاً في الذهن الإلهي كنماذج أزلية وهو يدعوها وأعياناً ثابته والآ أن الله الذي كان وغفياً وفي الأصل أراد أن يكشف عن ذاته، فأبدع الخليقة بأسرها بفعل الأمر، وهي منه كالصورة من المرأة أو الظل من الشخص أو العدد من الوحدة. أمّا حافزه على اخراج العالم من العدم إلى الوجود فهو وحركة حب (١٢٤٠).

ويوضح ابن عربي ذلك في تفسيره للحديث القدسي: عنت كنزا غفياً لم أعرف فخلقت الحلق فيه عرفوني و إذ يقول: وإن الحق تعالى شاء أن يظهر الحلق عامة والانسان خاصة ليعرف وليرى نفسه في صورة تتجلى فيها صفاته وأسماؤه أو بعيارات أخرى شاء الحق أن يرى تعينات أسمائه في مرآة العالم أو الوجود الخارجي فظهر في الوجود ما ظهر، وعلى النحو الذي عليه وكشف بذلك عن الكنز المخفي الذي هو الذات المطلقة المجردة عن العلاقات والنسب، ولكنه لم يكشف عنها في اطلاقها وتجردها بل في تقييدها وتعيينها(١٤٠٥).

فالحقيقة الموجودية عنده واحدة، والتفرقة بين الدات والممكنات تفرقة اعتبارية، والعقل القاصر هو الذي يغرَّق بينها تفرقة حقيقية. فالحقيقة الوجودية واحدة في ذاتها وجوهرها متكثرة بصفاتها وأسمائها لا تعدد فيها إلاّ بالاعتبارات والنسب والاضافات ، إذا نظرت إليها من حيث ذاتها قلت هي الحق، وإذا نظرت إليها من حيث صفاتها قلت هي الحلق (١٣٦٠).

وأعتقد أننا عبر هذه الرحلة السريعة في المدارس الاسلامية من المتكلمين إلى الفلاسفة إلى متفلسفة الصوفية، قد عرفنا مدى التأثير الأفلاطوني على هذه المدارس وممثليها جميعاً، وعرفنا كيف فهم هؤلاء المفكرون المسلمين إله أفلاطون. وإذا كان يعضهم قد أخطأ في بعض جوانب هذا الفهم فإننا من خلال معرفتنا بتصور أفلاطون نفسه، تستطيع استخلاص ما أخطأ في فهمه نتيجة لقصور ما وصل إلى بعضهم من عاورات أفلاطون أو خلط قد حدث في فهم بعضها.

<sup>(</sup>١٢١) ماجد فخري، نفس المرجع السابق، ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>١٢٥) عبي اللين ابن حربي، قصوص الحكم، تحقيق وتقديم أبو العلا عفيفي، القاهرة ١٩٤٦ م، عن من 28 وما بعدها.

وأنظر أيضاً: أبو الوفا التفتازلني، مدخل إلى التصوف الاسلامي، ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>١٢٦) أبو الوفا التقتازاني، نفس المرجع، ص ٧٤٧.

ويقي أن نعرف هل استمر هذا التأثير الأفلاطوني في تصوره للألوهية بعد تلك المصور الوسطى التي تميزت بوجود التصورات الدينية والتي قد تقبل ببساطة مثل ذلك التوفيق بين رأي الفلاسفة والدين في الفلسفات الحديثة والمعاصرة؟ وإذا كان له تأثير فيها فكيف كان هذا، وعلى أي صورة فهم هؤلاء الفلاسفة إله أفلاطون ؟ وما هي الاضافات التي نجلها لليهم من خلال ما عبايشوه من مشكلات استحدثت ومسائل أثيرت في هذه العصور.

## الغصل الثاني

## إله أفلاطون في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

إن الأهمية لمفكر متفرد تُعزَى بعض الشيء - كما يقول وايتهد - إلى المصادفة، لأنها تعتمد على مصير أفكاره في عقول تابعيه، ومن هذه الناحية فإن فياغررس - هل سبهل المثال - كان محظوظاً، فتأملاته الفلسفية تصل إلينا من خلال عقل أفلاطون، فعالم ألكل الأفلاطوني يُعدّ تهذيباً وصورة منقَحة لمبدأ فيناغورس في أن العدد يُعدّ أساس العلم الحقيقي، وتصور فيناغورس للأشكال الفيزيقية على أنها أعداد، قد تكرر عند اينشتين عندما جعل المكان زماناً يتحدد عن طريق موضوعات فيزيقية لا نعرف عنها سوى أرقامها فقط كالجاذبية والطاقة مثلا. واجمالاً فإن وايتهد يرى أن أفلاطون واستاذه فيناغورس يُعدّان أكثر قرباً إلى علم الفيزيقا الحديث من أرسطولاً).

وإذا كان وايتهد يرى ذلك من الناحية العلمية تأثيراً لأفلاطون ولفيثاغورس من خلاله فإننا نجد ياسبرز يقرر بنفس الصورة تأثيره على الجانب الإلمي للفلسفة المعاصرة حينها يقول: وإن فكرة الله فكرتنا نحن في الغرب، لها من الناحية التاريخية مصدران، الانجيل والفلسفة اليونانية و(٢)، ولذا قد صدق وايتهد حين قال إن الفلسفة الأوروبية سلسلة من الهوامش على أفلاطون(٢).

Whitehead (A.N.), Science and The Modern World, Canda, Collier - Macmillan, (1) LTD., Tornto, DnToro, 1967, P. 28.

 <sup>(</sup>٢) كارل باسرز، مدخل إلى الفلسفة، ترجمة وتقديم محمد فتحي الشنيطي، القاهرة مكتبة الفاهرة الحديثة، ١٩٦٧ م، ص ٨٧.

 <sup>(</sup>٣) حبس كولينز، الله في الفلسقة الحديثة، ترجة فؤاد كامل، القاهرة مكتبة غريب، ١٩٧٣ م،
 ص ٤٤٢.

وقبل أن نرى تأثيرات فلسفة أفلاطون الإلمية في القلسفتين الحديثة والمعاصرة تجدر الاشارة إلى الصورة التي كانت التمهيد الطبيعي لهذه الفلسفات، ونعني بذلك كيف انتقل أفلاطون كها فهمه فلاسعة العصر الوسيط إلى عصر النهضة ومنه إلى العصر الحديث.

فالحق أنه إلى منتصف القرن الثاني عشر لم يكن المشتغلون بالعلم في الغرب يعرفون من آثار أفلاطون غير عاورة وطيماوس والذا بدا أفلاطون هو مؤلف طيماوس أو هو كذلك بوجه خاص (٤). ولعل هذا يفسر لنا مدى ارتباط تصورات أفلاطون وطيماوس والمتصور فلاسغة الغرب في العصور الوسطى، ولقد ظلّت هذه النظرة سائدة إلى حد ما في فلسفة عصر التهضة ذات النزعة الطبيعية، فقد نظر أصحاب هذه الفلسفة بين الجانب الموجب والجانب السالب من هذا الوحود ذي وبين القوة الخلاقة الذاتية عندما قامت بالتفرقة بين مركب التغيرات والعمليات الطبيعية وبين القوة الكامنة التي تبعث الحياة في هذه التغيرات وتوجهها. وكان هذا التصور طيماوس) إلى أفلاطون منه إلى أرسطو . فلقد اتجه أفلاطون في كونياته الفيثاغورية (في طيماوس) إلى تفسير سلوك الأشياء الطبيعية كمعلول لتكوينها الرياضي، وهو اتحاء يتوافق تماماً مع العلم الفيزيائي الحديث. بينها انجه أرسطو في كونياته عد تعسير سلوك الأشياء الطبيعية كمعلول لتكوينها الرياضي، وهو اتحاء يتوافق تماماً مع العلم الفيزيائي الحديث. بينها انجه أرسطو في كونياته عد تعسير سلوك الأشياء إلى الطبيعة الإلهية لا نهاية لها.

وهكذا انطوى فلاسفة عصر النهضة تحت لواء أفلاطون معارضين بذنك الأرسطيين حتى أعاد جاليليو ــ الأب الحقيقي للملم الحديث ــ التعبير عن وجهة النظر الفيثاغورية الافلاطونية بلغته الحاصة عندما ذكر أن كتاب الطبيعة هو كتاب كتبه الله بلغة الرياضة واستعاض الفرن السادس عشر بالمذهب الأرسطي الفائل بأن التغير تعبير عن نزوع الملذهب الافلاطوني القائل بأن التغيير هو دائمة التكوين (٥٠).

ولقد اقتبس كبلر Kepler (١٩٣١ - ١٩٣١) برضا واستحسان القول الشهير لأفلاطون بأن الإله يعمل دائهًا وفقاً للمبادئ، الهندسية، فهو قد خلق العالم

<sup>(</sup>٤) جورج سارتون، تاريخ العلم، الجزء الثاثث، الترجة العربية، ص ٦٨.

 <sup>(</sup>a) كولنجورد، لكرة الطبيعة، الترجة العربية، ص ١١٢ – ١١٣

في مطابقة مع الانسجام العددي وأنه قد صنع العقل البشري على هذا النمط ليمكنه من المعرفة بالكم فقط<sup>(١)</sup>.

ولقد انتقل تصور أفلاطون للألوهية إلى العصر الحديث على يد بعض الأفلاطونيين في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وأهمهم كان نقولادي كوسا (١٤٠١ ١٤٦٤) الذي بانت له الأفلاطونية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتَخليص الميتافيزيقا من الدمار الذي انتهت إليه على أيدي الاسميين، ولم تكن الأرسطوطالية في عهده توفّر له هذا الغرض ولكنها كانت رشدية ملحدة، فعارضها ويعث الصرخة التي لم تلبث أن دوَّت في أرجاء أوروبا: و لتسقط شيعة الأرسطو \_ طاليين ٤. وقد وصل الكاردينال دى كوسا إلى الله والنصوف بتحليل المعرفة على طريقة الأفلاطونيين. المعرفة بالاجال هي رد الكثرة إلى الوحدة أو هي تركيب وتوحيد. فالُّه الموجود الأعظم اللامتناهي الحاوي كل وجود، حتى النقائص و هو الأشياء جميعاً في حال الوحدة أو الانطواء، والعالم والأشياء جميعا في حال الكثرة أو الانتشار. الَّله الموجود المطلق الذي بلغت فيه كل قوة إلى الفعل والعالم الموجود المتشخُّص المركب المنتقل من القوة إلى الفعل ،. فوجود العالم لا يُعدُّ له وجود بالقياس إلى الوجود الإلمي(٧). وفي ثنايا دراسة دي كوسا التفصيلية لله والكون، لا يفضى بشيء ذي بال عن كيفية اثبات حقيقة وجود الله وإنما يشير اشارة موجزة إلى البرهان العلِّ القائل بأن الموجودات المتناهية التي لا توجد بذاتها، لا بدُّ أن تكون لما علَّه لا متناهية موجودة بذاتها. غير أننا في سياق المعرفة بوصفها قياساً يعتمد على المقارنة، يصعب علينا أن نجد معنى فلسفياً للتناهي والوجود والعلّية.

ومن ثمّ كانت الوسيلة المعتادة عنده أن يسلِّم بوجود الله على أساس أنه حقيقة من حقائق الإيمان، ثمّ أن يبين عن طريق التحليل الصوري الصرف، أن الحد الأقصى المطلق ينبغي أن يحتوي في داخل ذاته على صفة الوجود المستقل وهله النزعة الإيمانية Fickeism فيها يتعلَّق بالوجود الفعل للموجود الملامتناهي نتيجة لازمة لوصفه للترتيب التصاعدي لقوانا المعرفية. فالحواس والذهن مرتبطة ارتباطاً جوهريا بالموضوعات المتناهية، ولا نستطيع الاستدلال على الوجود اللامتناهي لله. والمعقل هو الملكة التي ندرك بها اللامتناهي (٨). فهو قد استخدم المنهج الافلاطوني

Burtt, Op. Cit., p. 58.

 <sup>(</sup>٧) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، ١٩٦٧ م، ص ١٠ ــ ١١.

<sup>(</sup>A) جيمس كولينز، نفس المرجع السابق، ص ١٦ ــ ١٧.

حتى في الوصول إلى ذلك الموجود اللامتناهي، وأضاف أن قدرتنا على معرفة هذا الوجود اللامتناهي قدرة طبيعية على المعرفة، إلا أنها تظل غافية داخل نفومنا حتى يوقظها فعل الايمان العالي على الطبيعة. ولا يستطيع العقل الانساني أن يدرك حقيقة وجود الله اللامتناهي إلا بعد أن يتلقى نور الايمان. فبهذا النور يكتسب مفهوماً حقيقيا عن اللاتناهي. وحينئذ تفضي قوانا العقلية إلى مضمون الحقيقة الأولية عن اللامتناهي التي غرسها الايمان فيها أول الامر، وتعمل على تنميتها بطريقة منهجية (٩).

وإذا جمعنا بين المعرفة المنهجية لله اللامتناهي وبين معرفته النورانية التي تأتي طريق نور الإيمان لاستطعنا أن نقرر أن دي كوسا كان أفضل مَنْ وقَّق بين الأفلاطونية والديانة المسيحية في معرفته لله والايمان به والكشف عن ماهيته ووجوده. ولم يكن جميع الأفلاطونين مؤمنين بالوحي المسيحي مثل دي كوسا، بل كانوا في معظمهم أصحاب دين طبيعي قائم على الله والنفس والحلود والحرية يستمدون الأدلة المؤيدة له من كتب أفلاطون.

ومن هؤلاء مرسيليو (١٤٩٣ - ١٤٩٩) الذي شرح أفلاطون في كتاب أسماه و الإلميات الأفلاطونية في خلود النفس ، وقال في مقدمته: إن الحاجة ماسة إلى دين فلسفي يستمع إليه الفلاسفة بقبول وقد يقتنعون به. وتلاقت في تلك البيئة المضطربة، الأفلاطونية والفيثاغورية والكابال(١٠٠) اليهودية والمذاهب السرية. فنشأت مذاهب غريبة تشترك في الاعتقاد بالروحانيات وفي معالجة العلم الطبيعي. وإلى هذه النزعة ينتمي جاك بيك دي لاميراندول (١٤٦٣ - ١٤٩٤)، وبراسلس هذه النزعة ينتمي جاك بيك دي لاميراندول (١٤٦٣ - ١٤٩٤)، وبراسلس

وعلى الرغم من انتهاء المدرسة الأفلاطونية عند هذا الحد، إلا أن تأثيرها لم يزل موجوداً لدى الفلاسفة الذين استقلّوا عن الالتزام بتيارات فلسفية معينة. وعل راس هؤلاء الفلاسفة كان جيوردانو برونو (١٥٤٨ ــ ١٦٠٠)، الذي تمردُ على فلسفة

<sup>(</sup>۹) نقسه، من ۱۷،

 <sup>(</sup>١٠) لفظ و الكابال ، يمني التقليد الموروث أو المقبول والكابال جملة شروح رجال الدين من اليهود
 على التوراة، وهي شروح بعيدة عن الأصل بمكان.

<sup>(</sup>١١) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ١٧ – ١٣.

<sup>(</sup>۱۲) يوسف كرم، نفس المرجع، ص ٣٣٠. وكالك: جيمس كولينز، نفس المرجع السابق، ص ٣٣٠.

أرسطووكان كثير الهجوم عليه، وأشاد بالعلم الألماني الذي يمثله دي كوساوبر اسلس، وعلى الرغم من شدة قلقه وكثرة ترحاله، فقد قدّم كتباً كثيرة تحمل عناوين غامضة منها « في العلّة والمبدأ الواحد » وهو خيرها جمعاً، وكتاب « في العالم اللامتناهي وفي الموالم »، « في المونادا والعدد والشكل ». ولعل الملحوظ منها تناثره الشديد بالأفلاطونية الجديدة بأقانيمها الأربعة الله والعقل الكلي والنفس الكلية والمادة، وبقولها إن الله فوق متناول فكرنا الذي يعمل بالتمييز والاستدلال (١٣٠).

وتتعرّض فلسفة برونو للإله الذي هو المبدأ والعلّة، من حيث أنه هو الطبيعة نفسها أو من حيث أنه يتجلّ لنا في نطاق هذه الطبيعة وفي ثناياها. فالله والطبيعي الجوهرية شيء واحد. والتجلّ الوحيد المسموح به لهذا الإله هو التجلّ الطبيعي والمبدأ الإلمي أو العلّة الأولى تتحقق في الأعراض والمظاهر ومن خلالها، تلك الأعراض والمظاهر التي تحيط بجيدان تجربتنا. وليس هناك علو واقعي جوهري لمله على الطبيعة المحسوسة، ولكن ثمّة تقدماً لا ينتهي للذكاء الانساني والحب صوب جوهر الطبيعة اللامتناهي نفسه. وبرونو شأنه في هذا شأن دي كوسا يؤمن بإله لا سبيل إلى معرفته أو التعبير عنه. وتستند نظرته هذه إلى فعل قوي من الإيمان الطبيعي في لا تناهي الكون وتطابقه مع الله، كها تعبر عنه قصيدته و عن الحب والتي يبدو منها التأثير الأفلاطوني واضحاً حين يقول:

والعلّة، والمبدأ، والواحد الأبدي الذي منه يخرج الوجود والحياة والحركة، والمنتي يمتد بنفسه طولاً وعرضاً وعمقاً والمنتي يمتد بنفسه طولاً وعرضاً وعمقاً والمنتي يمتد بنفسه طولاً وعرضاً وعمقاً والمحيم، والمنتمن، والعقل، أدرك العلم، والمنتمن، والعقل، أدرك النه ما من فعل أو متياس أو حساب يمكن أن يفهم تلك السعة، وذلك العدد.... والمؤرة، وتلك السعة، وذلك العدد....

لن تكفي لنشر الظلمة من حولي، ولن تسدل غشاوة على عيني، ولن تنجح أبدأ في حرمان من تأمل الشمس الجميلة (١٤).

<sup>(</sup>١٣) يوسف كرم، نفس المرجع، ص ٣٤ ــ ٣٥.

<sup>(</sup>١٤) جيمس کولينز، نفس الرجم، ص ٣٠ ــ ٣٦.

وفي ختام كتابه الرئيسي وفي العلّة والمبدأ والواحد، يشير برونو إلى سمات معينة في مناشط الانسان العقلية والأخلاقية بحسبانها البرهان الذي يتوج واحديته الإلهية الشاملة. فالعقل هو أعلى قوانا الادراكية، أعني أنه أعلى من الحس ومن المدس ولقد لاحظ نقولا دي كوسا من قبل أن المُللكُتين الأخيرتين تبقيان أسيرتين لتناهي الأشياء وتباينها على حين يرد العقل كل ما هو معقد إلى بساطة الماهية الواحدة الكامنة وراء الأشياء. وهذه العملية النبسيطية المختزلة تعبر عن اقناع عقلنا الفطري بأن هناك جوهراً واحداً لا متناهيا وراء تعدد الظروف المتناهية. وهذا هو السلم نفسه الذي يبهط به العقل الإلهي أو العلّة الأولى في تكوينه لعالم الحالات المتباينة المتناهية، والذي عليه يصعد العقل الانساني في اكتسابه لمعرفته بالأشياء بوصفها وحدة جوهرية. وفي المجال الأخلاقي أيضاً نجد سعادتنا الحقيقية في تأمل الكون بوصفه كلا إلهيالاها).

وقد دخلت الدراسة الفلسفية الحديثة للإله من خلال ذلك التصدّع الحاقل بالنفر بين النزعتين الايمانية والعقلية، بين ايمان فقد ثقته في كفاية العقل على معرفة شيء عن الإله من خلال المبادىء الفلسفية ومناهج البرهان، وبين عقل انتهى به الأمر إلى اعتبار الوحي عاملًا خارجيا عن نطاق هذا العمل الفلسفي ومفسداً له. ولم يصدر أي دافع فعال لرأب هذا الصدع من جانب المفكرين الذين انحدروا من مدرسيي العصر الوسيط، والذين أصبحوا \_ نتيجة لاستغراقهم فيها صادفوه من صعوبات \_ أقل استجابة لمطالب العقل الحديث الخاصة حين شرع في التفلسف عن الله.

ومن هذه الصراعات خرجت بذور الاتجاهات الثلاثة القائمة في الفلسفات الحديثة عن الله، وأعني بها: نزعة الشك الفلسفية، والنزعة الايمانية، والنزعة الايمانية، والنزعة العقلانية (١٦٠). وقد برز من العقلين اتجاهان : اتجاه تجريبي قام بتحييد الإله واتجاء عقلاني صرف تحدث عن الإله بوصفه وظيفة. وقد كانا متعاصرين تقريباً، إلا أن الاتجاه التجريبي قد بدأ مبكراً على يد فرنسيس بيكون. والاتجاه العقلي تزعمه ديكارت وصبينوزا وليبنتز وكانط.

وعلى الرغم من أن بيكون (١٥٦١ ــ ١٦٢٦) قد أدخل الطريقة العلمية في دراسة الفلسفة، إلاّ أن له آراء حول الألوهية يتضح فيها التأثير الأفلاطوني، وقد

<sup>(</sup>۱۵) نفسه، ص ۲۱ ــ ۲۳.

<sup>(</sup>١٦) - تقسه، ص 14.

يكون ذلك راجعاً إلى رفض بيكون للمنطق الأرسطي واختراعه طريقة التجريب، وما طريقة التجريب إلا شمعة، ويضوء هذه الشمعة ينير الطريق.. أمَّا نهايـة الطريق الذي تضيئه شمعة العقل فهي العقيدة. وقد صرّح بيكون بقوله: د إن القليل من الفلسفة بميل بعقل الانسان إلى الالحاد، ولكن التعمَّق فيها ينتهى بعقول الناس إلى الايمان ،. وذلك لأن وهناك عقلًا كبيراً في السهاء يرشد ويهدى عقولنا الصغيرة على الأرض ٨. و وكلها ازداد تنقيبنا في أعماق الفلسفة، ازددنا يقيناً بأن الناس ليسوا حيوانات انتصبت قاماتها بل هم آلهة خالدة ٤. د والفلسفة تمكننا من أن نجد لنا نموذجاً أو مثالًا إلهياً ع. وهإذا ما صادف عقل الانسان أسباباً مبعثرة (في الطبيعة) فقد يقف أحياناً عندها ولا يتابع السير إلى ما وراءها، ولكنه إذا أنعم النظر فشهد سلسلة الأسباب. . كيف تتصل حلقاتها فإنه لا يجد بدًّا من الارتماء في أحضان العناية الإلهية والتسليم بالله ، ووليس في العالم شيء عارض ، فكل شيء مرسوم معين، أي أنه نتيجة نظام مخطط أصلاء. و فالمصادفة شيء لا وجود له ١٤٧١). فقد ارتأى بيكون إذن أن التعمَّق في الفلسفة يؤدِّي إلى الإيمان بالله والاتصال بنموذجنا الإلمي. ورأى أن النظرة التجريبية العلمية إلى هذه الطبيعة ونظامها يرجعنا إلى أول السلسلة التي لا شيء وراءها، أي إلى العلَّة الأولى ، فالنظام الذي عليه العالم يؤدّي بنا إلى القول بوجود العناية الإلهية . وهذه جيماً أفكار أفلاطونية.

ونفس هذه الانجاء التجريبي الانجليزي، إذ يحدثنا عن معرفتنا بالله في كتاب أحد رواد الانجاء التجريبي الانجليزي، إذ يحدثنا عن معرفتنا بالله في كتاب الليفياثان Levisthan قائلاً: وإن حب الاستطلاع أو الرغبة في معرفة العلل، يصرف الانسان عن النظر إلى المعلول لكي يوجهه نحو النماس العلة ثم البحث عن علّه هذه العلّة حتى ينتهي بالضرورة في خاتمة المطاف إلى فكرة مؤدّاها أن ثمّة علّة ليس لها أدنى علّة سابقة، وإنما هي علّة أزلية، فيصل إلى ما اصطلح الناس تسميته باسم و الله وهكذا نجد أنه يستحيل أن يقوم المرء بأي بحث عميق في العلل بالطبيعية دون أن يجد نفسه مدفوعا عن هذا الطريق نفسه نحو الاعتقاد بأن ثمّة واحدا أزلياً وإن كان يستحيل على البشر أن يكوّنوا في أذهانهم عن الله فكرة تجيء مطابقة تماماً لطبيعته (١٨).

<sup>(</sup>١٧) عنري توماس، أعلام الفلاسفة، الترجة العربية، ص ٢١٠.

 <sup>(</sup>١٨) ذكريا ابراهيم، الملفياتان (أو التنين) لتوملس هوبز، مجلة تراث الانسانية، المجلد الأول، ص
 ٢٦١.

وإذا تركنا هوبز ونظرنا في فلسفة باركلي Berkley (١٧٥٣ - ١٧٥٣) عثل الألوهية اللامادية في الفلسفة الانجليزية، وجدنا تأثره بافلاطون واضحاً من ناحيتين، الطريقة التي استخدمها باركلي في الكتابة، إذ أنه استخدم أسلوب المحاورات، وإن كان قد استخدم هذه الطريقة في أشهر كتبه و المحاورات الثلاث وون أن يتأثر بافلاطون ، كها يقول الدكتور هوبدي، فانما قد تأثر بهذه الطريقة في فترة متأخرة من حياته عندما عاود استخدام الحوار في كتاب آخرله هو «السيفرون» أو «الفيلسوف متأخرة من حيائل تأثره بافلاطون ليس فقط في صياغة الحوار وطريقة توجيه الأسئلة والاجابة عليها بل أيضاً في الافكار الفلسفية نفسها، عا سيضح أثره أكثر وأكثر في كتاب و الحلقات (١٩٥٠) أمّا الناحية الأخرى فقد تأثر باركلي بأفلاطون في ولكثر في كتاب و الحلقات (١٩٥٠) أمّا الناحية الأخرى فقد تأثر باركلي بأفلاطون في فلسفته الإلهية وفي برهنته على وجود الله، وهذا ما ينفي الرأي السابق من أن فلسفته الإلهية وفي برهنته على وجود الله، وهذا ما ينفي الرأي السابق من أن باركلي لم يستخدم أسلوب المحاورة الأفلاطوني إلا في فترة متأخرة من حياته.

وفلسفة باركلي تعلن أن هناك مبدأين للأخلاقية هما وجود الله وحرية الانسان، فهو ينظر إلى القانون الأخلاقي \_ مثله في ذلك مثل جون لوك \_ لا على أساس أنه قانون شخصي، بل على أنه اعلان عن ارادة الإله، ونداء من الشخص اللامتناهي إلى الأشخاص المتناهين في استخدامهم للحرية. وغاية الموجود الانساني المشاركة في حياة الإله الأبدية بأقصى ما يستطيعه الانسان من قلرة فهو يقول: وإن الله وحده هو صانع الأشباء جيعا والحافظ عليها. ومن ثمّ فإنه الحق اللي لا يعتريه أدنى شك، المشرع لهذا العالم، والجنس البشري ملزم بكل روابط الواجب والمصلحة على الخضوع لقوانينه، وعلى هذا فإن الإله لم يدبر الخاص لهذا الانسان أو ذاك أو لهذه الأمّة أو تلك أو لهذا العصر أو لغيره، بل إنه يريد الرفاهية للناس عامة وللامم جيعاً، ونعصور العالم كلها، وهذا ما ينبغي أن تشارك فيه الأفعال المضافرة لكا, فرد ه (٢٠٠٠)

Hobbes (Thomas), Levishum, The U. S. America, By Encyclopedia Britannica, 1452, Part I, chapter XI, pp. 73 - 79.

وكذلك

Peters (Richard), Hobbes, England, Benguin Books 1967, pp. 229 - 232.

وانظر ايضاً:

١٩١) عبي مويدي، مقدمة ترجمته العربية لما: باركل، المحاورات الثلاث، القاهرة دار الثقافة العربية ١٩٧٠ م. ص ٨.

<sup>(</sup>٧٠) - حديث توليش نفس المرجع السابق، ص ١٦٣.

وهنا تلاحظ أن باركلي على الرغم من أن مثاليته تدعو إلى الحس كوسيلة للمعرفة على خلاف المثاليات المعرفة التي تستند إلى المعرفة العقلية والحدسية، فإنه يربط بين الله صانع الأشياء وبين الأخلاقية والحيرية التي يجب على الانسان أن يسعى لمشاركة الله فيها.

ولكن ثمَّة تسلؤ لا حيرٌ باركلي، ولم يتركه هو وحده بغير حل، بل إن كانط ذاته قد تركه كذلك بلا حل. فلو كانت الطبيعة قد خُلِقت بواسطة العقل باعتبارها نتاج فعله التفكيري، فيا هو هذا العقل الذي خلق الطبيعة على هذا الوجه؟ واضح أن هذا العقل ليس العقل المكتفي بذاته، الذي يخص هذا الفرد أو ذاك. فلم يتبادر على الاطلاق إلى ذهن باركلي أو كانط أو فيلسوف من أتباعها، ان كوبرئيك قد خلق النظام الشمسي أو أن كبلر قد خلق مسارات الكواكب، أو أن ثيوتن قد خلق العلاقة العكسية بين التجاذب بين جسمين ومربع المسافة بين مركزيها. فلقد قرّر باركلي بصورة قاطعة أن خالق العالم الفيزيائي آيس أي انسان أو عقل متناو، بل هو عَقل إلهي أو لامتنبادٍ، أي الَّله في حَالة تصوره فاعلًا مطلقاً أو مفكراً مطلقا، وبذلك تخلص من مذهب وحدة الوجود الذي نادى به مفكرو عصر النهضة، كما تخلُّص من النظرية القائلة بأن العالم الفيزيائي أو المادي هو جسم الله، وهي نظرية قد ظلَّت بالله في المذهب المادي الذي كان ما زال سائداً في أيامه، كها بقيت آثار له كذلك عند اسبينوزا وليبنتر . واعتقد باركلي كها سبق أن اعتقد كل من أفلاطون وأرسطو واللاهوت المسيحي أن الله فكر خالص وليس لبه أي جسم. فالعالم ليس الله، ولكنه شيء خلقه الله، شيء قد خلقه بفعل تفكيره(٢١)

ولعل النظر في المحاورة الثانية من و المحاورات الشلاث بين هيلاس وفيلونوس، والتي يتحلث فيها فيلونوس بلسان باركلي ويعطينا برهاناً على وجود الله، يثبت ايمان باركلي بتلك الأفكار الأفلاطونية التي سبق أن برهن بها على وجود الإله، وهي فكرة النظام الموجود في العالم والخيرية والغائية المنبئة فيه والتي تدل على خالقه وطلته الأساسية وهي الله، فيقول وألا ترى هذه الحقول وقد اكتست بخضرة جبلة، أليس في رؤية الغابات والحمائل، والأنهار والجداول الرقراقة ما يقر العين ويثلج الصدر ويسبح بالروح في آفاق معيدة؟ وعند رؤيتنا للمحيط الواسع

<sup>(</sup>٧١) كولتجوود، نفس الرجع السابق، ص ١٣٦ ــ ١٣٣

العميق أو الجبل الضخم الذي تختفي قمته بين السحاب أو حتى للغابة الكثيفة، الا تمتل، نفسنا بنوع من الخوف المشوق؟ وحتى في رؤيتنا للصخور والصحارى، الا نشعر بأننا أمام طبيعة متوحشة ولكنها ممتعة في الوقت نفسه؟ فهل هناك إذن سرور أعمق من السرور الذي نشعر به عند تأملنا لتواحي الجمال الطبيعي الذي تزخر به الأرض؟ . . . وإذا تركت الآن هذه الأرض وتأملت النجوم المفيئة التي تتلألا في كبد السياء، فهلا ترى معي أن حركة الكواكب المختلفة وأوضاعها التي تتخذها في السياء تفيدنا فائدة عظيمة في تنظيم شؤوننا وتدبير الكون معاً؟ . . . أليست هذه الأجرام تستطيع وحدها قياس المسافات حول الشمس قياساً يتمشى الدقيقة التي يسير بها خالق الكون الطبيعة؟ ه(٢٠٠).

فباركلي يرى أن العلّة الحقيقية في الطبيعة هي الله وإليه يرجع الأمر كله، وهو يقول في هذا أيضاً : «إن صورة ما لا يمكن أن تكون علّة لأخرى، وإن قوة ما لا يمكن أن تكون قوة لأخرى وإن العلّة لجميع الأشياء الطبيعية هي الله وحده. ومن ثمّ فمن التفاهة أن نبحث بعد ذلك عن علل ثانوية. ومذهبي هذا يعطينا أنسب صورة لما يجب أن يكون عليه الله ع(٢٢). وكأنه هنا يرفض حديث أفلاطون عن العلل الثانوية والأرواح والآلهة الوسطى، فهو يضيف أيضاً «ولا مشاركة في مذهبي بين الله أو الطبيعة وبين العلل الثانية ع(٢٤).

ولقد استطاع فولتير (١٦٩٤ - ١٧٧٨) فيلسوف عصر التنوير أن يؤسس لاهرتاً علمياً حيث استند إلى ما قلّمه السابقون عليه وخاصة نيوتن وديكارت من آراء علمية، وعلى الرغم من أن كثيراً من الصعوبات تكتنف رأي فولتير في الألوهية (٢٠٠)، فإننا نستطيع اكتشاف العناصر الأفلاطونية في فكرته عن العلّمة الأولى التي صنعت العالم، إذ أنه يرى أن هناك ضرورة باطنة تحدد النشاط الإلمي المنتج و فلقد صدر العالم دائيًا عن هذه العلّة الأولى الضرورية مثلها يصدر العالم دائيًا عن هذه العلّة الأولى الضرورية مثلها يصدر العالم دائيًا

<sup>(</sup>۲۷) باركلي، المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس، المحاورة الثانية، الترجمة العربية للدكتور يحي هويدي، القاهرة، دار الثقافة العربية، ۱۹۷٦ م، ص ۱۰۱-۱۰۲

<sup>(</sup>٧٣) عبي هويدي، باركلي، القاهرة، دار المارف، سلطة نوابغ الفكر الغربي (١٣)، ١٩٦٠ م، ص ٢٣.

<sup>(</sup>۲۱) نفسه، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٧٥) - أنظر في تفصيل هذه الصعوبات، جيمس كولينز، نفس للرجع السابق، ص ٢٠٣ -- ٢٠٤-

الشمس 1. والله لا يصنع العالم بطريق الخلق الحركم تعلمنا المسيحية، ولكن عن طريق الصدور الضروري من الشاحة الفيزيائية للقوانين المنظمة عن صنعة الفعل فيه. ولعل الدافع الذي جعل فولتير يدخل هذه الحتمية على الإله هو اهتمامه بوجود الشر الطبيعي والأخلاقي في العالم. فعلى الرغم من أن الشر لا يمكن تقليله أو اعتباره شيئاً لازماً عن انسجام العالم، إلا أنه من الممكن النظر إليه على أنه نتيجة ضرورية للفعل الإلمي أكثر منه نتيجة لاختيار واضح لا أكراه فيه.

وقد أنكر فولتير أن تكون الحرية الإلهية مسؤولة عن عالمنا، إذ ينبغي تبرئة الله من أية مسؤولية أخلاقية عن الشر بمعاملة الألم والشر الطبيعي على أنها نتيجة لا محمد عنها لفعله السببي المحدد باطنياً وقصر التمييزات الأخلاقية على المستوى الانسان (٢٦).

أما جان جاك روسو(١٧١٧ – ١٧٧٨) فهو يتفق مع مالبرانش وفولتير على أن الله يحكم العالم بقوانين عامة، ومن العبث أن نتوقع منه داخل المنظور الزمني أن يمنح الانسان استئاءات خاصة. ومع ذلك فإن المفهوم الأخلاقي لله يتطلّب أن تصل العناية الإلهية إلى الانسان الفرد، وأن تضمن له في النهاية معاملة عادلة. فالله لديه أشبه براعي الأرواح عند أفلاطون، وعنايته لا تشمل الجنس البشري بوجه عام فحسب بل الشخص الفردي في مصيره الأبدي. وبالنظر إلى قوانين الطبيعة المحددة والمطلب الاخلاقي للعدالة النهائية، يلزم الخلود الشخصي عن تنظيم الله للكون وفقاً لعنايته الإلهية. وبينها يرى فولتير الخلود بوصفه جهزاءاً اجتماعيا ووهمياً خالصاً، يقبله روسو بوصفه حقيقة ذات أهمية شخصية أخلاقية دينية مرتبطة بقيمة الانسان الفردي الفريدة وبعدالة الله وخيريته (٢٧).

وإذا تركنا علماء العصر الحديث وتجريبيه وفلاسفة التنوير فيه، وعدنا إلى نشأة التيار المثالي في الفلسفة الحديثة، لوجدنا أن مؤسسه رينيه ديكارت (١٥٩٦ ــ ١٦٥٠) بنظريته في درجات الكمال ودرجات الحقيقة الواقعية، ثمّ بتقريره أن غير الكامل يفترض وجود الكامل، قد أصبح وارثاً لتعاليم أفلاطون (٢٨) في الألوهية.

<sup>(</sup>٢٦) نفس المرجع، ص ٢٠٨ ــ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢٧) جيمس كولينز، نفس المرجع السابق، ص ٢٣١.

 <sup>(</sup>۲۸) جان فال، الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر، ترجمة الأب مارون خوري، بيروت،
 مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عويدات، الطبعة الأولى ١٩٦٨ م، ص ٢٩.

فغي ذروة العالم الديكاري ينتصب الله كائناً أسمى، أصل كل حقيقة وكل قيمة، وصنو الخير الأسمى، ذروة العالم الأفلاطوني. وعل النقيض من أتباع المذهب التجريبي، الذين يفترعون الكامل من غير الكامل، يتخذ ديكارت من الكامل منطلقه الأول، ذلك أن صورة العالم الفعلية واحدة عند ديكارت وافلاطون. إلا أن ديكارت وقد دعم صورته تلك برؤى أفلوطين والقديس أوغسطين وأضرابها جعل من الكامل واللامتناهي شأناً واحداً (٢٩).

وبهذا صحّ القول بأن الفلسفة الديكارتية قد سلكت مسلكاً فريداً في التاريخ الفلسفي .فقد سار الفيلسوف من النفس إلى الإله مباشرة وبغير واسطة، ولم يرد أن تكون معرفتنا لوجود الله عن طريق العالم حكما صنع غيره من الفلاسفة واللاهوتيين ومنهم أفلاطون بل بل رأى على العكس من ذلك أن المعرفة لوجود العالم هي التي نفتقر إلى وجود الله سنداً لها (٢٠٠٠) ، وفيقين المعرفة كلها وحقيقتها لا يتوقفا إلا على معرفة الإله الحقيقي بحيث أنني قبل أن أعرفه، لا أستطيع أن أعرف شيئاً آخر معرفة كاملة ويقين الأشياء الأخرى جميعاً يتوقف على هذا، إلى درجة أننا بدون هذه المعرفة، يستحيل علينا تماماً أن نعرف شيئاً آخر معرفة كاملة والمالا

ولذلك فقد دلّل ديكارت على وجود الله أولاً من وجود النفس ببساطة ويسر، فأنا موجود وفي نفسي فكرة والكائن الكامل ع. وعلى أساس هذه الفكرة أقام ديكارت ثلاثة أدلّة أدقها الدليل المشهور بالدليل الأنطولوجي وهر قد سُمي كذلك لأنه يستخلص وجود الله من نفس تعريف الله أو معناه، فإننا إذا سلّمنا أن الله هو الكائن الكامل المتصف بجميع الكمالات، رأينا توا أن الله لا بدّ متصف بالوجود باعتبار الوجود كمالاً أو ضرباً من ضروب الكمالات؟

<sup>(</sup>۲۹) نفسه، ص ۱۹.

 <sup>(</sup>٣٠) حثمان أمين، رواد المثالبة في القاسفة الغربية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، ١٩٧٥ م، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣١) جيمس كولينز، نفس المرجع السابق، ص ٩٠.

<sup>(</sup>۲۲) عثمان أمين، نفس المرجع السابق، ص ۲٤.

وأنظر أيضاً: ديكارت، التاملات في الفلسفة الأولى، ترجمة عثمان أمين، القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الخامسة، ١٩٧٤ م، ص ٤٣ - ٤٧.

وانظر كذلك: عثمان أمين، ديكارت ، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة السادسة، 1979 م، ص ١٧١ - ١٧٧.

وأنظر كلالك: ويكارت، مبادىء الفلسقة، ترجة عثمان أمين، العلبعة الأولى، ص ١٠١ -- . ١٠٢.

وعلى الرغم من أن ديكارت قد وصل إلى الله عن طريق مخالف للطريق الأفلاطوني الذي يبدأ من العالم لينتهي إلى الله، وليس العكس كها أثبت ديكارت. إلا أن ديكارت قد قدّم تصوراً لله كخالق للعقول. فقد تضمن مذهب ديكارت القول بأن الله قد خلق الحقائق الأبدية. فهو لم يخلق الموجودات الخارجية فحسب، ولكنه خلق الماهيات كذلك. وهكذا يتضح لنا أنه بينها لم يقتصر كل من أوغسطين ومالبرانش متأثرين في ذلك بأفلاطون، على القول بأن الله قد خلق الحقائق الأبدية، وذكروا أن هذه الحقائق الأبدية تمثّل فهم الله لذاته، فقد اتجه ديكارت إلى القول بأنها من صنع ذاته (٢٢).

ولعلَّ أبرز المناصر الأفلاطونية في الفلسفة، أن ديكارت قد أكدِّ دائيًا على أن وجود الله أكثر يقيناً من وجود العالم الفيزيقي الخارجي الذي ليس له وجود دائم بلا مساندة من قوة الله التي لولاها لسقط هذا العالم في العدم المحض (٣٤).

وهذا ما حدا ببعض المفسّرين لفلسفة ديكارت إلى القول أنه لم يتعد ما كان سائداً في العصر الوسيط المتقدم و أو من كي أعقل ه، فقد كان ديكارت على حد تعبيرهم يريد اثبات حقائق الدين ببراهين عقلية حتى يمكن اقناع الكافرين، أي انه على هذا النحو لا يختلف عن باسكال في أن كليها يقوم بالدفاع عن العقيدة المسيحية بل إن الايمان بالحقائق الدينية ليس فعلاً للعقل بل فعل للارادة (١٣٥٠) لذلك لا يطبق عليه مقايس الوضوح والتميز. أكثر من ذلك إن كل الحقائق الدينية تتعدّى حدود العقل، ولا يمكن الانسان التصديق بها إلا بمعونة من السهاء، وبفضل من الله، أي أن ديكارت يبدو في نظرهم ــ هادماً للعقل ومعطلاً لوظائفه في فهم الحقائق الدينية (٢٩١)، إذ أن ديكارت يقرر أنه و ينبغي مثل كل

<sup>(</sup>٣٣) جان فال، طريف الفيلسوف، ترجمة أحد حدي محمود، مراجعة أبو العلا حفيفي القاهرة، مؤسسة سجل العرب، سلسلة الألف كتاب، ١٩٦٧ م، ص ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤.

Long (Wilbur), Religion in Idealistic Tradition, An Essay in «Religion in philosophical (YE) and Cultural perspective P. 48.

Descurtes (R.), Regles pour la Direction de L'Esprit, Rogle, II, p. 45. (٢٥)

' نقلاً عن حسن حنفي، مقدمة ترجته لرسالة في اللاهوت والسياسة لاسبينوزا، هامش ص

<sup>(</sup>٣٦) حسن حنفي، مقلمة ترجمته لاسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، مراجعة فؤاد زكريا القاهرة، المينة المعامة، ١٩٧١م، ص ٩.

شيء أن نتمسّك بقاعدة تعصمنا من الزلل وهي أن ما أوحاه الله هو اليقين الذي لا يعدله يقين أي شيء آخر، فإذا بدا أن ومضة من ومضات العقل تشير إلينا بشيء يخالف ذلك، وجب أن نخضع حكمنا لما يجيء من عند الله ١٣٧٠.

وإذا كان ديكارت قد هدم العقل في اثبات الحقائق الدينية، فهذا يقرّبه أكثر من أفلاطون لأنه حينها قال بقصور العقل لم يكن بعني هدمه، بل يعني أن معرفة الله إنما تتم بالحدّس أو الالهام الإلهي. وكل الفارق بينهها أن أفلاطون قد قرر ذلك دونما احتماد على كتاب مقدس منزل، في حين اعتمد ديكارت على الكتاب المقدس الموحى به من عند الله.

وقد استطاع كانط تعديمة المحالات المحديثة والفلسفة الحديثة موقفاً يشبه موقف الغزالي في الفلسفة الاسلامية، حينا رفض أدلة الفلاسفة على وجود الله في ونقد المعقل الحالص، ووقف منها جميعاً موقفا نقديا. وإذا كان انتقاده لأول الأدلة، الذي أسماه بالدليل الوجودي أو الأنطولوجي، قد انصب أساساً على ديكارت من بين القائلين به، فإنه قد انتقد أيضاً الدليل الطبيعي الذي كان أفلاطون أول مَنْ قال به، وأخذ به معظم الفلاسفة الإلهين حينا قرر أن الدليل الطبيعي الذي يذهب من حدوث العالم أو أي شيء فيه ، كوجودي أنا على الأقل، وينتهي إلى موجود ضروري دليل خاطىء لأن ذلك الموجود الضروري ليس حتاً هو الموجود الكامل أو الله بل قد يكون المادة أو العالم.

ورفض كانط كذلك دليل الغائية الذي يستنتج أصحابه وجود الله من نظام العالم بحجة أن النظام لا يمكن أن يكون وليد الاتفاق أو العقلية المادية، على الرغم من أنه قال عنه أنه دليل جدير بالاحترام إذْ عليه اعتمد الناس دائبًا للاعتقاد في وجود الله(٢٨).

 <sup>(</sup>۳۷) ديكارت، التأملات في الفلسفة الأولى، الترجمة العربية، ص ١٨٠.
 وإنظر كالمك: ديكارت، مبادئ، الفلسفة، الترجمة العربية، ص ١٨٠.

 <sup>(</sup>٣٨) انظر في هذه الانتقادات التي رجهها كانط للأدلة على وجود الله: يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤.

وانظر كللك

Cassierer (H. W.), Kant's First Critique, London, George Allen and Unuin, Without date pp. 312 - 329.

وانظر كذلك: الفصل الذي عقده محمود فهمي زيدان عن أخطاء الفلسفة الإلهية في كتابه =

وعلى الرغم من هذا التشكيك الذي أثاره كانط في و نقد العقل الخالص و فقد عاد وآمن في و نقد العقل العملي و وأثبت وجوده، ولا جدال في أن البرهان الذي جاء فيه أن الله مُسلَمة للعقل العملي، قد عبر عن حاجة سبق الافصاح عنها على لسان سقراط معبراً عن افلاطون، إذ أكّد أفلاطون في و الجمهورية و و القوانين و ضرورة الاعتقاد في وجود الله بوصفه شرطاً ضرورياً للأخلاق. والفارق بين كانط وأفلاطون هو أنه جعل افتراضه وجود الله مُسلَمة أخلاقية (٢٩٠) ولكنه عاد أيضاً في كتابه الثالث و نقد الحكم و وجد هذه المسلَمة وبرهن عليها، إذ وجد كانط الله في صورة الطبيعة الجميلة وتصميمها الذي خُطِط طبقاً و للمثال وجد كانط الله في صورة الطبيعة الجميلة وتصميمها الذي خُطِط طبقاً و للمثال المحقوظ في السياء و، وتستند هذه الفكرة إلى حد كبير على دعاتم فلسفة أفلاطون وروسو. إذ يقول كانط أن وراء هذا الجمال لا بدّ دائيًا من وجود القصد ، فالعمل المغفي ينطوي على افتراض وجود الفنان، فإذا ما مرّ الانسان بتجربة الجمال فإنه يشعر في قرارة نفسه بقوة لا حدّ لها تناظر القوة التي لا حدّ لها خارج نفسه، يشبه الشيء منجذب إله (٤٠٠).

ولا نكون مبالغين ، إذا قلنا أن الموقف الكانطي بصدد اثبات وجود الله كمسلَّمة للعقل العمل بعد مناقشة المشكلة في « نقد العقل النظري » قد جاء بوحي أفلاطوني أيضاً. ولننظر لحديث أفلاطون على لسان سمياس في محاورة « فيدون » حينا يقول لسقراط:

و إنني أعتقد يا سقراط وربما أنت أيضاً، أنه من المستحيل الوصول إلى المعرفة اليقينية فيها يخص هذه المسائل خلال حياتنا هذه أو أنه شيء بالغ الصعوبة، ورغم هذا فإن عدم فحص ما يُقال بخصوصها من كل النواحي والاستسلام قبل أن يجهد المره نفسه في بحث الموضوع من كل الجوانب، سيكون ذلك من شأن رجل بلا جلد. ذلك لأنه يجب أن يتحقق أحد شيئين: إمّا تعلم ما عليه الأمر أو اكتشافه. وإمّا إنْ كان هذا وذلك مستحيلين، فإن علينا الأخذ على الأقل بالأفضل من بين مذاهب البشر وأصعبها على النقد، وأن نخاطر بعبور هذه الحياة محمولين

و كنظ وقلسقته النظرية و القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، ١٩٧٩ م، ص ٣٢٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲۹) جان فال، طریق الفیلسوف، الترجمة العربیة، ص ٤٨٠.
 وأنظر كذلك: یوسف كرم، نفس الرجع السابق، ص ٢٥٥ سـ ٢٥٦.

<sup>(11)</sup> حنري توماس، نفس المرجع السابق، ص ٢٨٥ ــ ٢٨٦.

عليها وكأنها رمث، اللهم إلا إذا أمكننا العبور على نحو أكثر أمناً وأقل بجازفة على مركبة أكثر ثباتاً وأعني بذلك مذهباً إلهياً(١١).

وهذا الاقتراح الأخير الذي قدّمه افلاطون، هو الذي وجدناه مؤخراً لدى كانط في تعاليمه (٤٦) التي أقرّت أن هناك حاجة أخلاقية نشعر بها للتسليم بوجود الله. وهذه الحاجة يمكن اثباتها على نحو مباشر. ومنهج كانط غير المباشر هو أن يشير إلى صلتها بمصادرة أخرى هي مصادرة الحلود وبالتالي إلى صلتها به عن طريق الوساطة بالقانون الأخلاقي، فلا بدّ أن نؤمن بالحلود، لأن القانون الأخلاقي يتطلب منا أن نصبح مقدسين، أو أن نجعل ارادتنا مطابقة تماماً للقانون نفسه.

وعلى ذلك ينبغي للانسان أن يتمتع بالخلود، أو بامكان التقلم الذي لا حدّ له صوب التطابق الكامل بين ارادته وبين الفانون الأخلاقي. ومع ذلك فإن كل مرحلة متميزة من مراحل ذلك التقدم في الحياة المقبلة سيكون موسوماً بنوع من عدم التطابق أو من نقص في التوافق النام مع المعيار الأخلاقي. وسيخلو الفانون الأخلاقي والخلود من كل معنى إنْ لم يكن ثمة كائن عاقل موجوداً حقا يمكن أن تتجمع في رؤيته اللامتناهية جميع مراحل كفاح الانسان في تطلعه إلى القداسة.

فلا مندوحة عن وجود الله لكي يضمن لنا على الأقل قدرتنا على جعلى ارادتنا متطابقة تمام التطابق مع القانون الأخلاقي، وبذلك نحقق القداسة، وهذا الجانب من وظيفة الله الأخلاقية يهدف إلى أن يجمع في صعيد واحد جهودنا الأخلاقية المبعثرة وأن يسد الفجوة القائمة بين النية وتحقيق الارادة الحيرة (٢٣). هذا فضلًا عن أن الصورة النهائية للتدين الفلسفي الأفلاطوني بمكن تلخيصها تقريباً مـ

<sup>(</sup>٤١) أفلاطون، فيدون، الترجة العربية لعزت قرني، (٨٥ جـ د)، ص ١٥٣ وقارن

Plato, Phaedo, (85c), in «The Last days of Socretes» Translated by Tred Ennick (Hogh), Pengsin Books, Reprented 1977, PP. 138 - 139.

Long (Wilber), Op. Cit., P. 41.

<sup>(£</sup>Y)

<sup>(</sup>٤٣) جيمس كولنيز، نفس المرجع السابق، ص ٧٧٠ - ٧٧١. وراجع كذلك: ايمانويل كاتط، تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، مراجعة عبد الرحمن بدوي، القاهرة، الدار القومية للطباحة والنشر، ١٩٦٥ م، ص ١٧٥ - ١٧٦.

على حد تعبير جويت. في كلمات كانط وشيئان يثيران الدهشة في نفسي: السهاء المرصعة بالنجوم المرصعة بالنجوم فوقي والقانون الأخلاقي بداخلي و أو ربحا و السهاء المرصعة بالنجوم فوقي والعقل الأول للعالم و(11).

امًا عالم الجواهر عند كانط فهو يمثل أيضاً ما سبق أن قدّمه أفلاطون على أنه عالم ألكُل، فقد كان عالم ألكُل الذي رأى أفلاطون أنه عالم الحقائق الحالدة هو اللذي أصبح عند كانط عالم الجوهر الذي ليست لدينا عنه معرفة علمية أبداً، وهو بعيد عن متناولها، متروك لأقوال الميتافيزيقا وحدها التي لا تتفق على شيء بصدده ومن ثمّ فلا معرفة حقة عنه. هو إذن عالم قائم فعلاً ولكننا لن نعرفه أبداً وليس مصدر اليقين البتة.

إن الفارق بين كانط وأفلاطون فارق العصر وتقدم العلوم الطبيعية، وإذا كان كانط قد أكد أن العالم اللي نعيش فيه ونعرفه حقاً هو عالم ظاهري فقط، ولا يمكن أن يقول الغيلسوف الحق غير ذلك، فإنه لم ينكر وجود عالم الشيء في ذاته وإنما ينكر امكان معرفته ويذلك يبدو أن كانط من الشاكين في امكان المعرفة الميتافيزيقية ولكنه عاد، كها أشرنا، وأثبت الحقائق الميتافيزيقية كوجود الله وخلود النفس لا كمعرفة نظرية وإنما كنتيجة للضمير الخلقي لأنه لم تعد باقية لديه إلا ميتافيزيقا الاخلاق بعد أن رفض الميتافيزيقا الانطولوجية التي كانت تدور حول اثبات الوجود لله وللنفس ولجوهر العالم المادي (٥٠٠).

وإذا كان كانط قد استطاع التشكيك في بعض أجزاء فلسفة ديكارت الإلهية ـ وهذا ما جعلنا نقدّم الحديث عنه قبل سبينوزا وليبنتز، فإن سبينوزا قد أكد كثيراً من القضايا الديكارتية، على الرغم من قوله بمذهب وحدة الوجود الذي لم يعتنقه ديكارت ولا أفلاطون من قبله، بل إنه في نظر البعض هو الديكارتي الوحيد الذي استطاع أن يطبق المنهج الديكارتي خاصة في مجال الدين (٢٠).

فقد بدأ مبيتوزا حديثه حول الله بالتوحيد بينه وبين الطبيعة، فالجوهر عنده هو د الطبيعة الطابعة ، أي الخالقة من حيث هو مصدر الصفات والاحوال، وهــو

Jowett (B.), Introduction to allews of Plato, p. colX. (ft)

<sup>(</sup>٤٠) محمد ثابت الفندي د مع الفيلسوف ، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٧٤ م، ص ٥٥ ــ ٥٥.

<sup>(</sup>٢٦) حسن حنفي، نفس المرجع السابق، ص ٩.

والطبيعة المطبوعة ، أي المخلوقة من حيث هو هذه الصفات والأحوال نفسها (١٤) فالله أو الطبيعة إذن خالدين، خالفين لذاتها. وخلقها لذاتها يمثلك الصفات اللانهائية التي تمثل العلّة لكل الأشياء ، إذ أن كل شيء أقلّ من الله لا يستطيع أن يفسر تماماً كفاعلية لصفاته الجوهرية الخاصة أو لجوهره، فالمعرفة والتفسير لأي شيء محدود في هذا الحس يُعد انتاجاً لله الذي لا يشمل وجود هذه الأشياء فحسب بل كل صفاتها الجوهرية انعكاس لوجوده وجوهره (٢٥). فالعقل اللامتناهي أو و فكرة الله ، التي هي معلول مباشر للقوة الفكرية الإلهية اللامتناهية ، أي القوة الروحية الباقية هي هي أبداً في الطبيعة مع اختلاف الظواهر الروحية الجزئية، كها أن الحركة باقية هي هي أبداً في الامتداد. وما يصدق عل أحوال الامتداد يصدق على أحوال الامتداد يصدق على أحوال الامتداد يصدق على أحوال الامتداد يصدق على أحوال الامتداد يصدق الامتداد ، وإذا كان من طبيعة الموجود المفكر أن يكون معاني مطابقة، فمن المحقق أن معانينا غير المطابقة آتية من كوننا جزء من موجود مفكر وأن عقلنا مكون من أن معانينا غير المطابقة آتية من كوننا جزء من موجود مفكر وأن عقلنا مكون من معاني ذلك الموجود بعضها كامل وبعضها ناقص (٢٩).

ولعل التأثير الأفلاطوني يبدو فيها كتبه سبينوزا في و الأخلاق و وأد أن بعض قضايا هذا الكتاب قريبة الشبه من آراء حول الألوهية لأفلاطون، فالقضية المعشرون من هذا الكتاب تقول: وإن وجود الله وماهيته أمر واحد. ومن هذه القضية مشتقة تقول: ومن ذلك ينتج أن وجود الله حقيقة خالدة مثل ماهيته. والقضية الخامسة والعشرون تقول: ليس الله هو العلّة المحايثة لوجود الأشياء فقط بل لماهيتها أيضاً و(""). فإيمان سبينوزا الواضح بوحدة الوجود وعلم التفرقة لديه بين الله والطبيعة، نجده بصورة أقل حدة لدى افلاطون الذي حدّثنا عن الطبيعة الحية التي تمتلك نفوساً إلهية. وهذا لا يعني أننا نقر بأن افلاطون قد ذهب إلى شيء من وحدة الوجود، ولكن يعني أن احلال افلاطون الإله في الطبيعة، في كواكبها، وأفلاكها، وموجوداتها، يُعدَّ تبشيراً بهذا النوع من مذاهب وحدة الوجود الذي وجدت صورته الواضحة الأولى على يد تلميذه افلوطين("").

<sup>(</sup>٤٧) يوسف كرم، نفس المرجم السابق، ص ١١١.

Hampshire (Street), Spinoza, Penguin Books London, 1953, P. 48.

<sup>(19)</sup> يوسف كرم، نفس الرجع السابق، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٠٠) سيبنوزا، الأخلاق، نصوص منشورة في كتاب سيورات هامشير، عصر المفل، ترجة ناظم الطحان، ممشق، منشورات وزارة المثانة والارشاد القومي، ١٩٧٤ م، ص ١٣٣ - ١٣٥٠.

<sup>(</sup>١٥) أنظر: أميرة مطر، الفلسفة عند اليونان، ص ٤٤٠.

ذلك بالاضافة إلى أن سبينوزا يقر في إحدى ملاحظاته في و الأخلاق ه أن خلق الأشياء قد تم بواسطة علل وسيطة. فهو يقول في تلك الملاحظة : وينبغي أن تكون بعض الأشياء مخلوقة من قبل الله مباشرة وبخاصة تلك الأشياء التي تنجم بالضرورة عن طبيعة الأشياء المطلقة. وهذه المخلوقات الأولية نظراً لكونها العلل الوسيطة المؤدّية إلى أشياء أخرى، والتي لا يمكن مع ذلك أن توجد أو تتصور بدون الله فإنه ينتج عن ذلك أن الله هو السبب الأقرب من تلك الأشياء، خلقها مباشرة، وليس كمن امتلك السبب من نوعه على الاطلاق، لأنه لا يمكن وجود آثار الله بدون أسبابها وبنتج عن ذلك أيضاً أنه لا يمكن القول حقاً بأن الله هو السبب البعيد للأشياء المقردة ما لم نميز هذه الأشياء من الأشياء التي يخلقها الله مباشرة أو أنها تصدر عن طبيعته المطلقة. لأننا نفهم من السبب البعيد السبب اللهي لا صلة بينه وبين نتائجه بحال من الأحوال. غير أن جميع الأشياء الموجودة ، موجودة في الله، وهي تعتمد على الله وبدونه لا يمكن لها أن توجد ولا أن موجودة في الله، وهي تعتمد على الله وبدونه لا يمكن لها أن توجد ولا أن

فلم يكن الله عند ليبنتز مجرد فرض يرضي مطالب الفكر الذي يربد الراحة والعزاء في المطلق، ولا كان حلقة أخيرة في سلسلة من الاسباب الممكنة، وإنما هو

<sup>(</sup>٣٠) سبينوزا، الأخلاق، الترجة السابقة، ص ١٣٥ ــ ١٣٦.

<sup>(</sup>٩٣) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ١٣٨.

عبد الغفار مكاوي، تقليم ترجمه العربية لليبتر، الموتلاولوجيا والمبادىء العقلية للطبيعة والفضل الإلمي، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٨م، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥٥) - نفسه، هامش ص ۲۰.

و السبب الكافي ، الذي يجعل كل حلقة من حلقات السلسلة ممكنة بحيث يستطيم الفكر أن يصل إليه إذا انطلق من أيَّة حلقة مها.

ويقيم ليبنتز دليله على وجود الله على الحقيقة مثله في هذا مثل أفلاطون والقديس أوغسطين، فإذا كانت الحقائق خاللة وثابتة، فإن ليبنتز لا يستنتج من ذلك وجود إله يكون هذا المبدأ الحالد الثابت لهذه الحقائق. وإنما ينهج طريقاً آخر يدل على طابع تفكيره. فهو يستنتج من واقعية الأفكار (أو المثل) الحالدة والحقائق الأبدية التي نعتمد عليها، ضرورة وجود علَّة أو سبب لهذه الواقعية. إن امكان الأفكار أي امكان تصورها وضرورة الحقائق الأبدية ليسا إلا صورة من صور الواقع، ولا بدّ أن يكون مصدر هذا الواقع موجوداً بالفعل. ولا بدّ أن يكون ضِهِ وَرِياً ضرورة الأفكار والحقائق نفسها(<sup>٥٦)</sup>.

ويعبر ليبنتز عن هذا الدليل في فقرتين من فقرات المونادولوجيا حينها يقول: و من الحق أيضاً أن الله ليس هو مصدر الموجودات فحسب، بل هو كذلك مصدر الماهيات، بقدر ما تكون واقعية، أو هو بمعنى آخر مصدر ما يحتوى عليه الامكان من واقع. ذلك أن الذهن الإلمي هو منطقة الحقائق الأبدية، أو الافكار التي يتوقف عليها وجودها وبغير وجوده لن يكون في الامكانات واقم، ولن يكون فيها شيء موجود فحسب، بل لن يكون فيها كَللَّكَ شيء عكن، لأنه إنَّ كان ثمة واقم في الماهيات أو الامكانات أو حتى في الحقائق الأبدية، فلا بدّ أن يغوم سبب هذا الواقع على شيء موجود وفعلي، وبالتالي على وجود الكائن الضروري الذي تنضمن مآهيته وجوده، والذي يكفيه أن يكون ممكناً لكي يكون واقعياً ع<sup>(٧٥)</sup>.

ويربط ليبنتز هذا الجزء من مذهبه بعالم ألمثل عند أفلاً طون فيقول في ورسالته إلى هانشيوم ، إن من أروع ما ذهب إليه أفلاطون القول بأن في الذهن الإلمي عالمًا معقولًا، وأنا أميل إلى تسميته منطقة الأفكار(٥٨) ولو أنسًا قرأنا الْمُقرِّتين من والمونادولوجيا ، جيدا لأدركنا أن وصف فلسفة ليبنتز بالمثالية الواقعية أو المثالية الموضوعية(٥٩) لم يكن وصفاً بعيداً عن الصواب، فاثبات وجود الله على

<sup>(</sup>٥٦) حبد الغفار مكاوي، نفس المرجع السابق، ص ٥٤.

وانظر كالمك في المقارنة بين المثل الافلاطونية ومونادات لينتز Ritchie,Plato.

ج. ف. ليبنتز، المونادولوجيا، الترجمة العربية، (فقرة ٤٢ ــ ٤٤) ص ١٤٨ ــ ١٤٩. (°Y)

<sup>(</sup>۸۸) نفسه هامش ص ۱٤۹.

 <sup>(</sup>٩٥) المعروف أن تبلور قد أطلق على مذهب أفلاطون و الواقعية التصورية Conceptual Realism =

أساس الحقيقة هو الوجه المقابل لاثبات وجوده على أساس الحدوث أو الامكان، وبينها ينطلق الدليل الأخير من الطابع الفعلي والواقع الممكن، نجد الدليل الأول ينطلق من واقعية الضروري. فليبنتز يؤمن بأن وجود الله فوق كل شك. وأن الله هو مصدر الحقائق الأبدية الحالدة ، وهو كذلك خالق العالم المكن (٢٠٠).

ولذلك فقد قلنا من قبل إن و الوحدة وهي أول ما يلفت النظر إلى فلسفة لينتز إذ أنها فلسفة تحاول أن تضم الكثرة في مركز واحد أو بورة واحدة. صحيح أن التجربة تعلمنا كل لحظة أن الأشياء متعددة ومتنوعة. ولكن الفلاسفة قد تساءلوا منذ القدم أهناك وحدة تضم هذه الكثرة الهائلة من الأشياء، وعلى أي نحو تتم؟ أم أن هذه الوحدة شيء من صنع العقل الذي يفرضها على الموجودات المتعددة بطبيعتها؟

ولقد كانت اجابة أفلاطون على هذا السؤال - كها عرفنا من قبل - انه افترض وجود وايدوس، أو مثال أو نموذج تشارك فيه أشباء غنلفة ، ثم حاول بعد ذلك أن يوحّد بين هذه المثل والنماذج العديدة في مثال أعلى أو نموذج أشرف وأسمى سماه و الإله و حينا، و و الحير وحينا. وقد تابع ليبنتز خطى أفلاطون في بحثه عن الوحدة التي تجمع الكشرة، ولكنه سلك منهجاً يختلف عن منهج أفلاطون، فهو قد تحدث مثلا عن أفكار أبدية خالدة، أي عن مثل أو نماذج أولى لكل للخلوقات، وهذه المثل أو النماذج كائنة في عقل الله. وأن جميع الأشياء للمناهية على علاقة بعضها البعض وهذه العلاقة تؤلف بينها وحدة حقيقية (١٦).

ويرى ليبنتز أن حديثنا عن وحدة العالم يضطرنا في نفس الوقت للكلام عن مبدأ لهذه الوحدة من خارج العالم سواء أكان هذا المبدأ هو الله أم الأفكار. ولكنه يرى من ناحية أخرى أنه لا يكن تفسير هذه الوحدة القائمة داخل العالم إلا بالرجوع إلى الله لأن الله هو أصل جميع المونادات المخلوقة أو المتناهة، وعلّة تجانسها واتساقها مع بعضها البعض(٢٦).

وهي تسمية قريبة من تلك التسمية للهب لينتر. (انظر: فؤاد (كريا، دراسته لمحاورة د الجمهورية ، ص ١٤٦ - ١٤٧.

<sup>(</sup>٦٠) عبد الغفار مكاري، نفس المرجع السابق، ص ٣٥ \_ ٥٠.

<sup>(</sup>١١) عبد الغفار مكاوي، نفس المرجع السابق، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٦٢) نقسه، ص ٥٩.

ولقد بدأ هيجل Hegel (١٧٧٠) هو الآخر يأخذ بالفكر الأفلاطوني الإلمي حينها كان طالباً لعلم اللاهوت في توبنجن Tübingen. فقد أخذ الجدل الأفلاطوني، وكرر المداتيح للطريقة الديالكتيكية في كل المحاورات الأفلاطونية وبالذات و بارمنيدس و التي علما أعظم ما قدم في الفلسفة الاغريقية. وحينها كان طائباً لعلم اللاهوت المسيحي بدأ في تطبيق هذا الديالكتيك على الدين المسيحي وكل الأديان (٢٣).

وقد أقام هيجل تعارضاً بين الفكر (الذي يشمل كل شيء في العالم) وبين المعطيات الحسية وبين التصورات التي تبقى معزولة وموضوعة بعضها فوق بعض، ومن هذا التعارض قال إن المنطق إذن يتدمج بالمتافيزيقا التي هي علم ادواك الأشياء بشكل أفكار، وتعتبر هذه الأفكار أنها تعبر عن ماهيات الأشياء. وعندما نقول إن التفكير ، من حيث أنه التفكير الموضوعي، هو المبدأ الباطني للكون، فقد يبدو أنه يجب أن ننسب الوعي إلى أشياء الطبيعة. ولكننا سنشعر بنفور إذْ نعتبر الفعَّالية الباطنية للأشياء على أنها تفكير، لأننا نقول إن ما يجيز الانسان من ساثر موجودات الطبيعة هو التفكير. فيجب علينا إذنّ أن نعتبر الطبيعة أنها نظام من الأفكار اللاواعية وأنها كعقل أصيب بالتحجر على حد قول شلنج. وللما يستحسن، لتجنب سوء التفاهم، استعمال كلمة تحديدات التفكير بدلاً من التفكير ذاته. بل إنه \_ في نظر هيجل \_ بجب اعتبار المنطق نظاماً من تحديدات التفكير حيث يزول التعارض بين الذاتي والموضوعي (بالمعنى المآلوف) وهذا المعنى الهام الذي يقلُّمه هيجل \_ كها يقول، عن التفكير وعن تحديداته هو أكثر ما يكون وضوحاً لمدى الأقدمين حينها كانوا يقولون بأن النوس عصه (العقل) هو الذي يدبُّر الكون أو عندما نقول بأنه يوجد في الكون جانب من العقل. ونفهم من ذلك أن العقل هو روح الكون، وأنه كائن فيه ومحايث له وأنه طبيعته الخاصة، وما هو صميمي فيه، بل إنه الأساس العام للوجود(٢٤).

وعلى الرغم من غالفة تلك الصورة التي قلّعها هيجل بالطبع لملهب أغلاطون فإنه في تحليلاته الأخرى قد وصل ــ كيا يقول سيس \_ إلى أن الظاهر هو

Muller (G.E), Religion and Dialectical Philosophy, an essay in «Religion in Philosophical and Cultural Perspective», P. 273.

<sup>(</sup>٦٤) أندريه كريسون وأميل برييه، هيجل، ترجمة أحمد كرى، لبنان بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٥٥ م، ص ٨٥ - ٨٦.

ذلك الذي يعتمد على الحقيقة reality ، أعني أن وجوده مستمد من الحقيقة بطريقة ما أو معتمد عليها بصورة من الصور. ولو قلنا هنا أن الكلي هو الحقيقة ، وأن عالم الحواس هو الظاهر ، فسوف يكون علينا أن نبين أن الفكر يخلق عالم الحواس . وهذا بالضبط ما دعى أفلاطون إلى أن يحاول أن يبين أن ألمثل هي الموجودات التي أنتجت العالم فعلا. أعني أنها الأساس الأول ، والعلّة الأولى لجميع الأشياء . والواقع أن مفهوم الحقيقة يتضمن ذلك بالضرورة ، فلو كان في الكون شيء حقيقي وجميع ما عداه عبارة عن ظاهر ، لكان معنى ذلك أن هذا الشيء الحقيقي هو الذي أنتج هذا الظاهر .

ولما كانت كل فلسفة كلية لا بدّ أن تذهب إلى أن الحقيقي هو الكلي ، فإننا نصل هنا إلى تحديد أبعد للفلسفة الكلية، وهو القول بأن : الكلي هو الوجود للطلق والنهائي الذي هو أساس الأشياء جميعاً وهو الذي أخرج العالم من ذاته. إذّ لا بدّ أن نتذكر أن هذه الفلسفة لا ترى فحسب أن الحقيقي لا يوجد وجوداً فعليا، وإنما ترى كللك أن ما يوجد وجوداً فعلياً غير حقيقي، وبالتالي فإن كل ما يوجد وجوداً فعليا، أعني الكون كله، عبارة عن ظاهر نشأ من الكلي (٢٥٠).

وتعد هذه الدرجات المختلفة للوعي النظري بتلك التحديدات مطابقة للرجات الحقيقة المختلفة المتصورة كموضوعات للمعرفة التي يظهر فيها المطلق كقيمة غير مشروطة للحقيقة: وتعد الدرجات المختلفة للوعي العملي على ذلك مطابقة للنظم السياسية الاقتصادية، القانونية، والأخلاقية المختلفة للدول، وكذلك مطابقة للنظم الفردية عند الأشخاص. ويظهر المطلق هنا كقيمة غير مشروطة للخير(٢٦).

وإذا ما نظرنا إلى ما قدمناه من وجهات نظر الفلاسفة المحدثين في الألوهية لموجدنا بشكل عام أن لمذهب الألوهية الحديث سمة متميزة مستمدة من الظروف المعقلية الخاصة التي أحاطت بنشأته، فلقد تواطأت اتجاهات ثلاثة في الفترة التي امتدت من ديكارت إلى كانط هي: التناول الرياضي التكنولوجي للطبيعة والتوكيد على علو الإله على حساب بطونه، واضفاء الطابع الظاهري على الأشياء المحسوسة.

(77)

<sup>(</sup>٦٥) ولتر ستيس، فلسفة هيجل، ترجمة امام عبد الفتاح امام، تغديم د. زكي نجيب محمود، يروت، دار اكتوبر، ١٩٨٢.

Muller (G.E.), Op. Cit., p. 272.

تواطأت هذه الاتجاهات الثلاثة لتجعل العالم الطبيعي يبدو خالياً تماماً من الدلالة الإلهية. وازاء هذه الازالة للإله من منطقة التجربة المألوفة، انفتح طربقان أمام عقل القرن التاسع عشر. إمّا تأليه الطبيعة نفسها، وإمّا استبعاد ما هـو إلهي استبعاداً تاماً

وسلكت المثالية الشرانسندنتالية وهيجل الطريق الأول، على حين اتخذ الالحاد الطريق الثاني ـ وإنْ كنا لم نتناوله ـ إلاّ أنّ الاختيار الالحادي لم يتم بمعزل عن التوليف (مركب الموضوع الهيجلي)، والحق أن ما جعل الالحاد الحديث قوياً إلى هذا الحد، وجذاباً منذ البداية هو احتجاجه على اغراق الانسان والطبيعة والفنون والعلوم الطبيعية في الكل الروحي المطلق. ومن فويرباخ فصاعداً بُنيت قضية مقنعة للالحاد حول دفاعه عن الطبيعي والانساني ضد روح مطلقة طاغية(٢٧)، وبدلًا من تمييز هذه الروح عن الإله المتعالى، والنظر ـ على هذا النحو إلى الأشياء والأشخاص في علاقتهم بالُّله، أغلق الفلاسفة الملحدون على أنفسهم في الطبيعة، وبحثوا عن القيم الأرضية دون غيرها، وبرروا استبعاد الَّله التام باللجوء إلى المذهب التجريبي الفلسفي، وكشوف العلوم ومشاهجها. بل لجأ الالحاد ــ تدعيبًا لموقفه \_ إلى كل ما تمخّض عنه العلم الحديث من انجازات، فلجأ إلى الحدود التي وضعت للمعرفة التجريبية وإلى الطبيعة التطورية للكون وإلى النشأة البطبيعية للانسان، وإلى النظرة التكنولوجية للانسان وللطبيعة بوصفهها. موضوعين يمكن حسابها والتحكم فيهها، كما لجأ إلى توجيه المجتمع وتفسير التاريخ وفقاً للغايات الانسانية. ولكن كان لا بد من تفسير هذه الوجوه جيعاً ـ الكي تفضي إلى النتيجة الالحادية ــ بمحموعة من المباديء الفلسفية التي ورث العصر الحديث شطراً منها عن نزعة هيوم التجريبية وشطراً آخر عن النزعة المثالية المطلقة(٦٨).

وقد انتجت هذه النظرات الحديثة في الألوهية، مداهب فلسفية معاصرة لا تستطيع أن تقدّم أي تصور واضح عن الله أو حتى تقديم صورة معينة للإيمان. فليست هي بالفلسفات المادية الخالصة ولا الإلهية الخالصة، ويعبر عن هذا التململ وليم جيمس (١٨٤٧ ــ ١٩١٠) الذي رغم أنه لم يرفض الدين ولا التدين ودأى

<sup>(</sup>٦٧) جيمس كولينز، نفس المرجع السابق، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>١٨) جيمس كولينز، نفس للرجع السابق، ص ٢٩٦ – ٢٩٧.

أن الله يرعى منافعنا العليا ويوفّر لأمانينا وسائل ارضائها في عالم باق، والمذهب الروحي صادق فقط بهذا المعنى وبهذا المقدار نفسه (١٩٠).

ونجله يقول من ناحية أخرى، أن المادة إذا ما بشرت بالنجاح وقادت عالمنا إلى الاقتراب من الكمال على نحو موصول، فأي رجل منطقي سيعبد المادة توأ وبكل غبطة، كما يعبد سبنسر القوة المزعومة التي لا سبيل إلى معرفتها، إذ أنها لن تؤدّي إلى البرالآن فقط بل ستؤدّي إليه إلى الأبد. وهذا كل ما نحتاج إليه. وحيث أنها من الناحية العملية تفعل كل ما يستطيع الله أداءه فهي معادلة ومكافئة له ووظيفتها هي وظيفة إله (٧٠٠).

ويقرر في موضع آخر من « البراجاتية » أن رأيه النهائي عن الله لا يمكن حسمه إلا بعد أن تسوي كل الحقائق حسابها بعضها مع بعض وتستقيم معاً (٧١).

ولكن البعض قد حاول ايراد مفهوم لله \_ كها تصوره جيمس\_ وهذا المفهوم لا يقترب من الأفلاطونية إلا في وصفه للإله بأنه خير، مما يوضع لنا أن هناك في الفلسفة المعاصرة من المفاهب، مَنْ ابتعدت عن مذهب أفلاطون في الألوهية ، وأخذت طرقاً أخرى تجريبية في البحث عن الله وتصوره. ف وليم جيمس لا يتصور الله على أنه خارج عن العالم أو متعالم عليه بل هو يتصوره على أنه جزء من الكون أو هو يتحدث عنه أحياناً كها لو كان الحقيقة المثالية الباطنية في صميم الأشياء. وما دام الله هو الجانب المثالي من الأشياء، فإنه لا يمكن أن بحوي كافة الأشياء أو أن يشمل في وجوده جميع الموجودات ولا يخلق الله الأشياء من الخارج ، بل قد يكون من الممكن أن نقول إن الأشياء في جانبها المثالي تكون جزءاً من الخلق صميم وجوده. ومعنى هذا أن الله لا يخلق كل شيء هذا فضلاً عن أن الخلق مطلقاً على عدم وجود الله، إذ أن الله هو شريكنا الأعظم الذي لا يكف عن مطلقاً على عدم وجود الله، إذ أن الله هو شريكنا الأعظم الذي لا يكف عن عاربة الشر معنا. ولذا فالله موجود أخلاقي مشخص عدنا بمعونته في عاربة الشر عون أن يفرض علينا بعنايته طريقاً معيناً لا يكون علينا بعد ذلك سوى أن نسير دون أن يفرض علينا بعنايته طريقاً معيناً لا يكون علينا بعد ذلك سوى أن نسير

<sup>(</sup>٦٩) يوسف كرم، نفس المرجع السابق، ص ٤٧٠.

 <sup>(</sup>٧٠) وليم جيس، البراجاتية، ترجة عمد علي العربان، تقديم زكي نجيب عمود القاهرة، دار البضة العربية، ١٩٦٥ م، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٧١) وليم جيس، نفس الرجم، ص ١٣٧.

فيه. وليس في استطاعة الله أن يضمن لنا \_ على حد تعبير جيمس خيرية العالم. هذا فضلًا عن أنه هو نفسه ليس بقادر على كل شيء. ولكن إذا كان العالم كثيراً ما يحيد عن الطريق المرسوم فذلك لأن الله لا يكاد يكف عن أن يتخذ تصميمات جديدة!

وبالاجمال فإن جيمس يصف الله بأنه خير. ولكنه لا يقول أنه لا متناها أو أنه قادر على كل شيء (٧٧٠). ولقد رفض الفيلسوف الوجودي المؤمن كارل يامبرز (١٨٨٣) كل هذه التصورات الفلسفية لله، فالفلاسفة قد بحثوا في علم ثابت (غير متحرك) قاتم وراء كون متناه على هيئة وجود فردي وعلّة أولى لكل ما هو موجود. وثمّة فلاسفة آخرون قد تصوروا الألوهية على أنها إله باطن (عايث) لجملة الواقع، وهذا الإله يظهر أو هو يتحقق بصورة لا متناهية في الفرديات المتعينة في التجربة وبواسطتها. وهذان التصوران للإله أعني المذهب التأليهي Theire على درجة واحدة من البطلان والتناقض لأن ما في وحدة الوجود من قول بالمحايثة ينافي العلو، وما في مذهب التأليه من علم ينافي وحدة الوجود من قول بالمحايثة ينافي العلو، وما في مذهب التأليه من علم ينافي المحايثة (٢٢٠).

وإذا كان نجم أفلاطون قد خبا لدى بعض أولئك الفلاسفة الماديين أو المؤمنين كيا رأينا لدى ياسيرز فإنه قد ارتفع على يد آخرين اهتموا بأفلاطون اهتماماً خاصاً. فقد ذكر جورج مور مثلاً في تأريخه لحياته، أن ماكتجارت قد وصف برادلى ذات مرة بأنه «كفكرة أفلاطونية تخطر في الحجرة (٢٤).

وقد استخدم جورج سانتيانا (١٨٦٣ ــ ١٩٥٢) اسمًا جديداً للتعبير عن مُثَل

<sup>(</sup>٧٢) زكريا ابراهيم، دراسات في الفلسفة للعاصرة، الجزء الأول، القاهرة، مكتبة مصر، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م، ص ٥٣.

وأنظر كذلك في مذهب جيمس عن الدين: اميل بوترو، العلم والدين في الفلسفة المعاصرة ترجمة أحد فؤاد الأهوائي، المقاهرة، الهيئة للصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣ م، ص ٢١٢ سـ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٧٣) ريجيس جوليفيه، الملاهب الوجودية من كيركجورد إلى سارتر، ترجة قؤاد كامل، مراجعة عمد عبد الهادي أبو ريده، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجة والنشر، ١٩٦٦، ص ٢٥٩.

Moore (G.E.), An Antobiography, an essay in «The Philosophy of G.E. Moore», (YE) Edited by Paul A, Schipp, Northwestern University, Evanston and Chicago, 1949, P. 22.

أفلاطون فأطلق عليها اسم والمأهيات وإذ أن الماهيات عند سانتيانا شأنها شأن المثل عند أفلاطون ما هي إلا الصور الأصلية أو النماذج الأزلية لكل الكائنات. وقال سانتيانا إن كل واحد منا في وسعه أن يتعلّم ادراك ألمثل التي تكون الأساس الذي تقوم عليه الكائنات، إنه هو سر النمو الذي يكمن وراء تفتح الزهرة ونداء الحياة الذي يتمثل في شروق الشمس. وخلال هذه الومضات من الادراك الأكثر وضوحاً وصفاء، فإننا نمر بتجربة من النشوة، كأنما نبعد عن أنفسنا، فبينها نحن نجاهد طوال طريق حياتنا الضيق الذي نسير فيه من الميلاد إلى الموت، وقد أعمانا الجهل، نجد أن في وسع أرواحنا أن ترقى بنا فوق أنفسنا بل إنها لتسمو بنا فعلاً إلى حد أنه في لحفظة من لحظات كشف الحجاب نشاهد الأبدية. وفي مثل تلك اللحظات التي تستغرق فيها أنفسنا، نرى كيف تضحك الماهيات الأزلية في سمائها الأفلاطونية على هذا العالم المتقلب إذا ما اختلست النظر إليه لحظة (٢٠).

على أن هذه السهاء بما فيها من و ماهيات ضاحكة و تبدو لسانتيانا وكأنها عالم جيل بغير رقيب. وكما فعل للاند Laland عالم الفلك، فقد أخذ هو يبحث في الكون بمجهره عن الله فلم يجده. ولكن ذلك كمن يقول: إن العالم يبحث بمجهره عن العقل في مادة المنع فلا يجده. وفي الحقيقة إن العقل هو ماهية المنع وكما المح سانتيانا في مناسبات عدة، إن الله هو ماهية الكون. وقال في هذا المصدد: وإن العقل هو محاكاة الانسان لله ولكن ما نوع هذا الإله الذي نحاكيه ؟ إنه ليس إلها في صورة البشر، وإنما هو روح تشمل كل شيء وتخلق كل شيء، ورح تشج من الكون صورة جيلة ه.

إن ادراك الله على هذا التصور، كما قد انتهت إليه فلسفة سانتيانا، ليس ادراكاً الحاديا، ولكنه ادراك حلولي. فسانتيانا لا يُعدّ أفلاطونيا فحسب وإنما هو أيضاً من أنصار سبيتوزا الذي يُعدّ أعظم الفلاسفة المحدثين في نظره(٧٦).

ولم يسلم من تأثير أفلاطون كذلك، فلاسفة التحليل. فقد كان محور فلسفة جورج مور G. Moore الأخلاقية، مناقشة لمفهوم والخير في ذاته ، وتحليله لهذا المفهوم (٧٧). وكان برتراند رسل B. Russell في بداية حياته مثالياً متشبعاً بآراء برادلي

<sup>(</sup>٧٥) هنري توماس، نفس المرجع السابق، ص ٣٨٨ ــ ٣٨٩.

<sup>(</sup>۷۹) نفسه، ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>۷۷) انظر:

وتمنى لو بقي مثالياً «فقد كانت متعة مدهشة أن يجعل الانسان نفسه يعتقد بأن الزمان والمكان غير حقيقيين، وأن المادة وهم، وأن العالم في الحقيقة لا مجتوي على شيء سوى العقل ، وقرأ رسل كذلك هيجل وكانط وكان اعجابه بهما كبيرا(٢٨٨).

ولقد كان رسل في الفترة التي كتب فيها وأصول الرياضيات و الذي نشره عام ١٩٠٣ واقعياً بالمعنى الأفلاطوني، فقد كان يشارك فريجه الاعتقاد في الحقيقة الإفلاطونية للأعداد فكان يتصورها في خياله تسكن عالم الوجود الأبدي(٧٩).

وقد قدّمت النظرية النسبية ونظرية الكم مادة جديدة ونظرة غتلفة عن العالم الذي نعيش فيه فكانت قاعدة لفلسفات وتأملات اشترك فيها العلماء والمفكرون والفلاسفة. كما كان لمناهج البحث فيها الأثر الكبير في تغيير الأساليب التجريبية المقديمة والانتقال صوب الطريقة الرياضية للتعرّف على أسرار الطبيعة وظواهرها الحفية، فأصبح هذا الانقلاب في الطريقة بمثابة عامل مساعد لظهور فلسفات تقترب في روحها من الاتجاهات الفكرية العامة للفلسفة الفيثاغورية (٨٠٠).

وأبرز مثال لهذه الفلسفات، فلسفة جيمس جينس J. Jeans المثالية الرياضية التي إن نظرنا فيها وجدنا بينها وبين فلسفة أفلاطون شبها كبيرا وذلك لالتقاء آرائهها في نقاط فلسفية كثيرة أهمها، اعتقادهما أن العالم المادي عبرد ظل للحقيقة الكلية الخالدة، وأن الرياضيات هي الطريقة التي توصلنا إلى معرفة الحقائق الأبدية أو تكشف لناعن وجود عقل كلي. ويتفق جينس مع أفلاطون في أن العلم الطبيعي لا يطلعنا إلا على ظواهر الحقيقة ويعتقد مثل أفلاطون بأننا نعيش في كهف لا تظهر منه غير أشباح الحقيقة. والعلم لا يعرف ما إذا كانت وراء هذه الأشباح حقائق خارجية، فهو يدرس ظل الأجسام الساقطة لأنه يجد سلوكها شبيها بالأجسام الساقطة فيفسر سلوكها بفلسفة ميكانيكية. إن الكهف الذي نعيش فيه تنعدم فيه الحقيقة، لأن الحقيقة كما يراها جينس خارجة عن الكهف الذي نعيش فيه تنعدم فيه الحقيقة، لأن

<sup>(</sup>٧٨) عمد مهران، فلسفة برتراندرسل، القاهرة، دار للعارف، الطبعة الثانية، ١٩٧٩ م، ص

وانظر كالمك: ياسين خليل، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، لبنان، بيروت، مطابع دار الكتب، منشورات الجامعة الليبية، الطبعة الأولى ١٩٧٠م، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٧٩) عمد مهران، نفس المرجع السابق، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٨٠) ياسين خليل، نفس المرجع السابق، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>۸۱) نقسه، ص ۱۸۹،

وفضلاً عن هذا التشابه بين الفلسفتين، فإن بينها مبادىء فلسفية أخرى مشتركة, فالرياضة والاستدلال في فلسفة أفلاطون مرتبة وسطى تتوسّط بين عالم الحس وعالم الحقيقة. أمّا الحقائق الابدية فهي المرتبة الأخيرة التي يمكن أن يصل إليها العقل الانساني، والحقائق الابدية عبارة عن مُثل رياضية مفارقة تشبه في كثير من الوجوه فلسفة جينس في الرياضة البحتة. والحقائق الرياضية في فلسفة أفلاطون وجينس هي المبادىء الاساسية التي بني الله الكون بموجبها، فالله عند أفلاطون مهندس عظيم صمم الكون على هيئة أشكال هندسية، ولكن الله عند جينس ذو قدرة هندسية أكبر، خلق الكون بموجب قوانين طبيعية أو رياضية، وبذلك وقع في مثالية رياضية عندما اعتقد أن في ذلك برهاناً على أن الكون هو فكر الله. وكان عليه أن يميز بين القول: «إن الله خلق الكون تبعاً لقوانين رياضية ». وبين «أن المكون هو فكر الله على الكون هو أكب النتيجة. فبينها تبين الأولى المتراف جينس بالعالم المادي المطبوع بالقوانين الرياضية، تقوم النتيجة باثبات اعتراف جينس بالعالم المادي المطبوع بالقوانين الرياضية، تقوم النتيجة باثبات وحية الكون بعيداً عن المادية والطبيعة (٥٠٠).

أمّا الأفلاطوني الأكبر في الفلسفة فهو وايتهد A.N. Whitehead من 198٧)، الذي نجد أفلاطون يتخلل كل فلسفته، وبالذات فلسفته الإلهية حتى أنه ينكر فكرة الحلق الإلهي من العدم كانستاذه، إلّا أنه يستبقي عبارة و الابداعية ولتدل على الاتجاه إلى الصيرورة، وإلى كون الذات علّة نفسها فيها تتخذه من قرارات، وعلى ترتيب الموضوعات ثم الفناء. فالابداعية هي ما يكون به العالم الفعلي انتقالاً إلى الجدة وتقدما مستمرا صوب أشكال جديدة للوجود غير أن الابداعية ليست هي نفسها كيانات ومن ثمّ فإنها تحتفظ بأقدامها في الواقع من خلال الموجودات الفعلية أو المناسبات الزمانية التي تسلك فيها الابداعية سبلها المحددة إلى الصيرورة (٩٣).

وفي والدين في دور التكوين، Religion in the making، يقدم وايتهد عرضاً عن طبيعة الله، فالله يُقال فيه ككائن فعلي ولكنه من نوع خاص فهو كائن حقيقي ولكنه ليس زمانياً دنيويا، فهو الأساس السابق المشروط به كل نشاط انساني.

وبهذا لا يعني وايتهد أن الَّله متقدم على العالم في الزمان. فالَّله متقدم في

<sup>(</sup>٨٢) يأسين خليل، نفس المرجع السابق، ص ١٩٣ \_ ١٩٤.

<sup>(</sup>٨٣) جيمس كولينز، نفس المرجع السابق، ص 2٤٣.

هذا، على العكس من العلل، فهو ليس نتيجة للعالم أو معتمداً عليه، مع أن العالم يحتاج إليه. فالله ليس مشروطاً بالعالم وهو لهذا ليس زمانياً دنيويا(٨٤).

وإذا كان الكثير من اللاهوتيين المسيحيين الذين كتبوا عن مبدأ الحلق بدقة قد ميزوا بين أسطورة و سفر التكوين وأسطورة افلاطون في و طيماوس وأكدوا ان أول هذه الاختلافات يكمن في العبارات التي صوّر بها فعل الله في الحلق في الأسطورتين فإن وايتهد كما يرى Thompson كان مع اللاهوتيين المسيحيين الملين كانوا أكثر انتقاداً لتلك الصعوبات المترتبة على استعمال أسطورة و سفر التكوين عكنموذج لحلق العالم، والذين قدروا قصة أفلاطون المرجحة لديم. فقد كان اقتراح أفلاطون في وطيماوس، أكثر فائدة إذا طبق على اللاهوت المسيحي، إذ سيزوده بجداً أكثر قاسكاً للخلق (٩٥).

إذْ أن وطيماوس و أفلاطون قد قرر صدقاً .. كما يرى وايتهد .. أن خلق المعالم يعني حلول صورة النظام في هذا العالم المشوش، مؤسسة في دورة كونية . إنه ليس البداية لأمر واقعي عمق ولكنه حلول صورة معينة لنظام اجتماعي(٨٦).

وعلى الرغم من أن فلسفة وايتهد تعتمد على أسس تجريبية، إلا أنها في الوقت نفسه تستهدف بناء ميتافيزيقا، والميتافيزيقا في رأيه مجرد تركيب، وإذا كان العلم يدرس الأشياء مجزأة ومنفصلة عن بعضها، فمن واجب الفلسفة تركيب هله الأجزاء بشكل يوصلنا إلى معرفة الطبيعة ككل غير مجزأ. والطبيعة في فلسفة وايتهد تتألف من حقائق وجودية يعرفها بأنها الحقائق النهائية (٨٧).

ولكن ما هي تلك الحقائق الوجودية أو ما هي الحصائص الجوهرية لتلك الحقائق الوجودية؟ يعتقد وايتهد أن لكل حقيقة وجودية قطبين، عقلي أو ذهني وقطب طبيعي أو فيزيائي، فتكون جميع الحقائق الوجودية محتوية على ادراك. ولكن وايتهد يعدل عن هذه الصفة ويستعيض عنها بالادراك اللاشعوري لاعتقاده أن الشعور أو الادراك بمثل حقيقة تطورية عالية للقطب العقلي.

Thompson (K.F.), Waltchend's Philosophy of Religion, Mouton, The Hague, Paris, (A\$) 1971, PP. 56 - 57.

Ωδd., P. 128. (ΛΦ)

Whitead (A. N.), Process and Reality, The Free Press, New - York, ist ed, 1969, p. 114. (A3)

<sup>(</sup>٨٧) ياسين خليل، نفس الرجع السابق، ص ٢٤٦.

والحق أن نظرية وايتهد في الأشياء الأبدية eternal objects نظرية تبدو غامضة ، فإمّا أن نعتبرها قريبة الشبه بنظرية ألمثل الأفلاطونية أو نعتبر الحقائق الأبدية شبيهة بالمماني الكلية المجردة. ومن المعروف أن أفلاطون يميز بين عالمين أحدهما تسود فيه الصيرورة والتغير والحركة ، والآخر تسود فيه الحقائق الثابتة بعيداً عن تأثير الزمان والمكان . أمّا نظرية وايتهد فإنها شبيهة بنظرية أفلاطون من حيث أبدية هذه الحقائق ، ولكنها تختلف عنها في أمرين: إن مُثل أفلاطون مفارقة وسامية فوق العالم المادي وإن الحقائق الوجودية عند وايتهد حقائق نهائية لا يمكن أن تضمحل أو تختفى في الأشياء الأبدية .

أمّا إذا قلنا إن الأشياء الأبدية هي المعاني الكلية المجردة، فإننا سنكون قريبين مما يعنيه وايتهد في النظرية ، فالأشياء الأبدية ليست حفائق نهائية مفارقة كها في مثل أفلاطون، بل إنها على المعكس تصبح واقعاً Concrete حينها تدخل في الحقائق الوجودية. فهي بذلك مصدر الجحدة في التغير الحلاق. وإذا كانت المعاني الكلية المجردة في المعقل أو في المعقل الكلي (كها جاء في مذهب أفلوطين) فإن الأشياء الأبدية لا بد أن يكون لها حقيقة وجودية تنظم فيها لكي تكون جاهزة في جميع الأوقات لتدخل في تغير العالم الواقعي، وهذه الحقيقة هي الله (١٨٨).

وهكذا فالطبيعة الدائمة لله مركبة \_ كها يقول وايتهد \_ من تآلف كثرة من المناصر مع فرد مدرك لذاته . إنه بالضبط بقدر تكثره بقدر ما تكون وحدته . وهو أيضاً بقدر واحديته الحقيقية المباشرة لا يُعدّ متحركاً إلى أبعد من ذاته . وعلى هذا النمط يجب أن يكون فهمنا لحقيقة الله ككثرة من المكونات الفعلية في عملية الخلق . هذا هو الله في وظيفته كملك للسهاء . فكل حقيقة فعلية في العالم الدنيوي تأتيه من طبيعة الله في عصراً دنيوباً فعلا ، بل هو مبدل هذا الكون الدنيوي الفعل إلى مكون حي ، له حقيقة أبدية دائمة (٨٩٥) .

وإذا كانت نظرية وايتهد في الألوهية كها رأينا قد قامت على أساس أفلاطوني واضح، وإذا كان الكثير من نظريات الفلاسفة المحدثين السابقين قد تأثرت بآرائه سواء قدمتها بصورة صحيحة أو حولتها لتتوافق مع ما تقدمه هي، فإن السؤال الذي لعله يتردد الآن، هل ما يزال أفلاطون يؤثر حتى اليوم في الفكر الغربي المعاصر؟

<sup>(</sup>٨٨) ياسين خليل، نفس المرجع السابق، ص ٧٤٨ ــ ٧٤٩.

Whitehead (A.N.) Op. Cit., p. 412. (A9)

يجيب ماتيوس Mathews ، بأن قلبلاً من المفكرين المعاصرين يسلمون بأن مناقشات الفلسفة الأفلاطونية لمشكلة الخلود \_ على سبيل المثال \_ تُعدَ جازمة ومقياسا عريضا للموافقة على اعتقادهم في الخلود المبني على اعتقادهم أساساً في الله إذ أن السبب الأوجه للاعتقاد في الخلود، أنه متضمن في الاعتقاد بإله للعالم(٩٠).

أمًا لونج W. Long فإنه يقر بأن اعترافه الخاص بالايمان يمكن تلخيصه بالربط بين أفلاطون والدين الخالص في المسيحية كما فهمها كانط، إذ أن أفلاطون والمسيحية، هما الهبتان العظيمتان اللتان لا تقدران بثمن لروحنا الغربية التي ورثت هذا الماضى. فهما يقدمان لنا الطريق المضى، البعيد عن العدمية (٩١).

وهذا مثال آخر للفكر الأفلاطوني وكيف يعيش من خلال أفلوطين حتى اليوم، إذ أن هنري دوميري Henry Dumery قد اعتبر الديانة المسيحية موضوع بحثه، وحينا أحسّ بأنه في حاجة إلى ميتافيزيقا خاصة يستخدمها كمرجع، رأى أن الميتافيزيقا الأفلاطونية أحسن ما يصلح لهذا النوع من التفكير الفلسفي. لأنها تبدأ من حضور الله في العقل حضوراً ليس قائبًا على و مثال و الله أو على تصور الله ، بل يكون الله فيه مصدر كل مثال وكل تصور. قال أفلوطين : و إن الواحد ليس موضوعاً للعقل بل إنه هو الذي يؤدي إلى أن يكون للعقل موضوعات و . والاتجاه وراء التكويني للعقل يرمي ويؤدي إلى الاتصال بالله ، وهو \_ أي هذا الاتجاه وراء كل حوار . وما يطلق عليه حوار مع الله ، هو على نحو ما حوار مع النفس يعبر في المجال السيكولوجي عن العلاقة الغامضة الخفية ، العصية على التعبير، التي تربط الروح بالله (٢٥).

فأفلاطون ومبادىء فلسفته السامية حول الألوهية، ما تزال تعيش لـدى مفكري هذا العصر المتدينين الذين يحاولون مناقشة قضايا الدين مناقشة فلسفية. وإذا كأن قد شاب فهم أفلاطون على مرَّ تاريخ الفكر الفلسفي سواء في العصر الحديث بعض الشوائب، فإن ذلك لم يؤثر على نقاء هذا

Mathews, Op. Cit., p. 79.

<sup>(11)</sup> 

Long (Wilbur), Op. Cit., p. 54.

<sup>(11)</sup> 

 <sup>(</sup>٩٢) جان لاكروا، نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية المعاصرة، ترجة يمي هويدي وأنور حبد
 العزيز، طبعة دار المعرفة بالاشتراك مع مؤسسة فراتكلين، ١٩٧٥ م ص ٨٥ - ٨٦.

الفكر وعظمته وسموه إذا وضعناه في اطار عصره. ولعلَّ الأمر يحتاج لمراجعة تصور العلاطون، التقديم نظرة عقلية جديدة على ذلك التصور الإلحي الأفلاطون، تبين سر عظمته على لسان مؤيديه، وبيان ما أخفق فيه على لسان معارضيه. وتحاول تلك النظرة كشف تصور افلاطون الحقيقي ووضعه في اطاره الصحيح وبيان فضله.

## الفصل الثالث

## إله أفلاطون بنظرة عقلية

لعل ما قلمناه في الصفحات السابقة عن تأثير مفهوم الإله كها تصوره أفلاطون على الفلسفات الاسلامية والمسيحية الوسيطة، والفلسفة الحليثة والمعاصرة، قد بين لنا بما لا يدع مجالا للشك أهمية مراجعة هذا التصور الفلسفي للالوهية، واعادة تقديمه بكل ما فيه من جوانب ايجابية وجوانب سلبية.

ولعل ذلك يتطلّب منا بداية أن نحدد أولاً معنى التأليه حتى نعرف متى يكون لدينا فلسفة إلهبة ، فالتأليه هو المذهب الذي يثبت وجود الله وينقسم إلى تأليه طبيعي Theisme-Theism ، وتأليه ديني Theisme-Theism . أمّا التأليه الطبيعي فإنه وإنّ أثبت وجود الله بالأدلّة العقلية الطبيعية ، إلاّ أنه يرفض التسليم بالوحي والتغلغل في معرفة صفات الله وعنايته . وأمّا التأليه الديني فإنه يثبت وجود إله متعال واحد ويعتمد على العقل والنقل في محليد صفاته وأفعاله .

ومذهب التأليه طبيعياً كان أو دينيا، نقيض مذهب الألحاد الذي يقوم على انكار وجود الله. إلا أن مذهب التأليه الطبيعي مقابل لمذهب التأليه الديني حيث أن الأول يعتمد على العقل وحده، والثاني على العقل والنقل. وإذا كان مذهب التأليه الديني يجعل عناية الله عيطة بكل شيء فإن مذهب التأليه الطبيعي لا يسلم بتدخل ارادة الله في العالم(١).

وإذا تساءلنا عن موقع أفلاطون الحقيقي بين هذين المذهبين التأليهين، لوجدنا أنه لا يدخل بدقة في أي منها لأنه إذا كان يميل بالطبع إلى أصحاب التأليم الطبيعي فإنه يختلف عنهم في أنه لم ينكر ارادة الله بل على العكس قال بعناية الله

 <sup>(</sup>۱) جيل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبنائي، ١٩٧٨ م،
 ص ٧٣١.

في العالم وتنظيمه ايّاه ومراقبة ذلك النظام، وهو بالاضافة إلى ذلك قد عاش في فترة تلت نزول الديانة اليهودية على نبي الله موسى عليه السلام، وإنْ كان من المرجّع أنه لم يقرأ شيئاً بما أُنزِل على موسى، فإنه لا شك قد تأثر بدعوته لأنه زار مواطل نزولها وتعرّف على مبادّثها بالضرورة رغم بعد الشقة بينه وبين نزول تلك الدعوة.

فأفلاطون إذنَّ وإنَّ كان صاحب مذهب تأليهي فلسفي، قد انطلق بالضرورة من دوافع دينية وأخلاقية (٢)، شارك فيها الدين والتراث اللاهوي الشرقي السابق عليه، بالاضافة إلى الفلاسفة السابقين عليه من الاغريق وغيرهم.

والتصور الأفلاطوني للإله قد تأثّر به كل الفلاسفة التالين عليه، فأرسطو الذي انتقده مراراً، لم يكن تصوره للألوهية \_ كها أشرنا من قبل \_ إلا تصور أفلاطون نفسه في أغلب المراضع، فقد كان أرسطو كلها أماط اللئام عن رأيه في الإله لا نرى إلا الصورة المألوفة لإله أفلاطون والفلاسفة الشرقيين(٣). وأفلوطين قد تصور الإله ، على غرار أفلاطون ، له صفة الفعل لأنه لولا الإله في نظره لما وجد الكون وهو غاية الكون لأن كل مَنْ فيه يسعى إلى العودة إليه عن طريق جدل صاعد يبدأ من المادة وينتهي إلى العنصر الإلمي(١٠).

وإلى جانب هذه الصورة الفلسفية التي وجدت للإله الأفلاطوني لدى تلاميذه المباشرين، فإنه قد أكد على بعض المبادىء التي نادى بها الدين اليهودي من قبله والمسيحية والاسلام من بعده، حينها أقر بالعناية الإلهية من ناحية، وحينها رأى ضرورة أنه سيكون هناك حساب على أفعالنا الدنيوية بعد الموت، وذلك ليجعل الناس يتمسكون بواجباتهم ويقومون بها خبر قيام (٥).

وهذان الجانبان اللذان جمع بينها أفلاطون، قد جعلا الكثيرين يختلفون حول تصنيف فلسفته، فأفلاطون الذي يقدّمه مؤرخ مثل اميل بربيه غير أفلاطون الذي يقدّمه لنا مورو. فالأول رأى أن يقدمه لنا فستوجير وأيضاً غير أفلاطون الذي يقدّمه لنا مورو. فالأول رأى أن أفلاطون عقلي ممهد لأرسطو وفستوجير رأى أفلاطون فيلسوفاً دينياً تحتاج المعرفة

Russell (B.). Mysticism and Logic, London, Uzwin Bonks, 4 th hmp., «On Scientific (Y) Method in Philosophy» p. 75.

<sup>(</sup>٣) هنري توماس، نفس المرجع السابق، ص ١١٩.

<sup>(1)</sup> عبد الكريم المراق، نفس للرجع السابق، ص ٨.

Dikmson (G.I.), Op. cit., P. 171. (\*)

عنده إلى تطهير النفس من أدران الحس وذميم الأخلاق. وأفلاطون مورو فيلسوف فيثاغوري رياضي، يرى الوجود مجرد علاقة كالعلاقات الرياضية أو المنطقبة(٦).

وإذا قصرنا الأمر على مَنْ أرادوا تصنيفه من ناحية فلسفته الإلهية، فإننا نجد البعض يقول إنه أكبر الفلاسفة الإلهيين عند اليونان لأنه أول مَنْ وضع بينهم مذهبا مفصلا يجعل الفكرة مقدمة على المادة، سابقة لها في المرتبة وفي المزمان (٢)، وهو الذي يعطينا صورة رائعة عن ايمان الفيلسوف الذي يرفض التسليم بالجرافات التي نسجها التي نسجتها غيلة السحرة والكهان، حينها يقرر تنزيه الإله عن الرذائل التي نسبها للآلهة هوميروس، ويرفعه عن أخذ القرابين والهدايا التي فرضها سادنو المعابد قصد استغلال عامة الناس. ولذا فعقيدة أفلاطون في نظر هؤلاء وحانية إلى أبعد حدود التروحن، نقية من الخرافات صافية من البدع (٨).

والبعض لا يرى في أفلاطون كل هذا، بل يراه قائلاً بالثنائية بين النفس والجسد وهو المسؤول عن تدعيم تلك الثنائية فيها يتعلق بالانسان خاصة وبالعالم بصفة عامة (٩). والبعض يأخذ عليه \_ رغم عقيدته \_ قوله بالتناسخ ويقول إنه كان بوسعه محوها (١٠). والبعض الآخر يرى أن نقطة الضعف في فلسفته الإلمية هي: إذا كانت ألمثل دون غيرها هي الموجود الحقيقي وعلة سائر الأشياء، فها فائدة الإلمه ووجوده يا ترى مجيب أفلاطون \_ في نظر هؤلاء \_ وإن الله مثال الخير الأعلى وبالتالي مثال الكمال وهو مشغول بكماله مباشرة في العالم فالقول بوجود الأشياء ونبعها وجعل المثل المعرك أولاً فقط، وجعل المثل قديمة لا بدء لها ولم يخلقها الأشياء ونبعها وجعل المثل في الوجود. فها قيمة الأشياء المحسة وما حقيقتها وما فائلة الإله إذا كان لا ثمة إلا المثل، فلا جواب على ذلك عند أفلاطون (١١).

<sup>(</sup>٢) محمد ثابت الفندي، مع الفيلسوف، ص 14 ــ ٠١٠.

<sup>(</sup>٧) عباس العقاد، نفس المرجع السابق، ص ٣٧.

 <sup>(</sup>A) عمى الدين عزوز، نفس المرجع السابق، ص ٨٠ - ٨١.

 <sup>(</sup>٩) أمام عبد الفتاح أمام، معتمل إلى الفلسفة، القاهرة، دار الثقافة للطباحة والنشر، الطبعة الرابعة، ١٩٧٧، ص ٣٣٦ - ٣٣٧.

<sup>(</sup>١٠) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ٩٢.

<sup>(</sup>١١) السيد عمود أبو الفيض المنولي، كتاب الوجود، مطبعة حجازي، القاهرة، ١٩٤٧ م، ص

وكل هذه النقائص التي كشف عنها بعض أصحاب تلك الاتجاهات، تؤكّد عكس ما قال به سارتون من أن أفلاطون الإلمي قد بدأ وكأنه معصوم من الخطأ، لا يستطيع أحد أن يسيء الظن به(١٢).

ونحن إذا كنا نوافق على كثير مما كشف عنه السابقون من نقائص، فإننا نؤكد رداً عليهم ورداً على سارتون أيضاً، أننا حينها نتحدث عن أفلاطون فإنما نتحدث عن فيلسوف عاش قبل الميلاد، وكل ما قاله يُعدّ خروجاً على ما كان في تلك البيئة من خرافات وأساطير، ورغم أنه يعكس بعض آثار هذه البيئة إلاّ أنه قد فتح ببراعة أفقاً جديداً للتأليه نزيهاً وبعيدا عن تشويهات وأقاويل الشعراء، ومهها كانت الانتقادات الموجّهة إلى أفلاطون، فإن له فضلاً كبيرا في تجسريد مفهسوم الألوهية، لم يصل إليه بعض الفلاسفة المعاصرين الذين عاشوا في كنف أديان سماوية موحاة من عند الله.

ورغم ذلك، فإنه ينبغي أن نعلم تماماً أن مفهوم أفلاطون للألوهية \_ رغم أنه يكشف عن رجل من ذوي الإيمان العميق \_ ليس هو العمورة التي ظنَّ بعض الفلاسفة المسيحين أنها قريبة من الدين المسيحي، إذ أنه \_ كها يقول اتين جيلسون \_ إمّا أن يكون الله عند أفلاطون إلها واحدا، أو أن يكون هناك كثرة من الآلهة، ذلك لأن الإله الأفلاطوني و الذي يشبه تقريباً الدين المسيحي ، ليس هو الله الذي يصوره ايماننا المألوف الدين المسيحي على الاطلاق (۱۱). وليس هو الله الذي يصوره ايماننا المألوف بالمسيحية، على حد تعبير فيلد الإنهاد الإنهاد المسيحي وفلاسفته بإله أفلاطون، يسري على علاقة الدين الاسلامي وفلاسفته بإله أفلاطون.

فالحق أن الكتب المقدسة 1 كالتوراة 1 و الانجيل 1 و القرآن 1 قد تحدثت عن إله مبدع للكون من علم، بحيث يكفي أن يأمر الإله بوجود شيء حتى يوجد وقد تأكّد هذا المعنى في القرآن الكريم في آيات عديدة منها قوله تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كنْ فيكون (10)، ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ (١٦٠)، ﴿يزيد في

<sup>(</sup>۱۲) جورج سارتون، تاریخ العلم، الجزء الثالث، ص ٦٥ ــ ٦٦.

<sup>(</sup>۱۳) اتين جيلسون، نفس للرجم السابق، ص ٦٨ \_ ٦٩.

Field (G. E.), Greak Thinkers (II - Plato), an essay in «Philosophy», 1944, P. 289. (11)

<sup>(</sup>١٥) سورة يسين، آية (٨٦)

<sup>(</sup>۱۹) التصمن (۱۹)

الحلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ﴿(١٧).

كما تحدّث القرآن عن العلم الإلمي الذي أحاط بكل شيء ظاهراً كان أم خفياً . ونجد هذا في قوله تعالى: ﴿ وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين (١٨٠) ، ﴿ أَمُ اللّه يعلم ما في السموات وما في الأرض (١٩٠) ، ﴿ وفوق كل ذي علم عليم (٢٠٠) ، ﴿ وما من غائبة في السهاء والأرض إلا في كتاب مبين (٢١) ، ﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو (٢٠٠) .

إن هذا الإله المبدع للكون ، الذي تحدث عنه القرآن، والمحيط علمه بكل شيء هو إله واحد متفرد ليس له شبيه أو مثيل ويقصر ادراك البشر عن فهم حقيقته وماهيته. وقد تحدث القرآن عن هذا الجانب في عديد من المناسبات، من ذلك مثلاً قوله تعالى ﴿قُلْ هُو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد﴾ (٢٢)، ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ (٢٢)، ﴿سبحان ربك رب المؤة عماً يصفون﴾ (٢٠٠). ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ (٢٠٠).

ولملّ تلك الفروق بين إله أفلاطون، والله المسيحي والاسلامي، تتصح إذا ما استعرضنا تلك المواضع التي ذكر فيها أفلاطون كلمة والإله، مفردة، لنعرف على أي صورة كان يتصوره وأي صفات كان يخلعها عليه هذا إنْ نحينا جائباً تلك المواضع الكثيرة التي استخدم فيها كلمة والآلهة، والصفات المتعددة التي كان يلصقها بموجودات محسوسة ويعدها إلهية . كما جمعها Morris في قاموس مصطلحات أفلاطون(٢٧) الذي أعدّه هي كما يلي:

<sup>(</sup>١٧) قاطر، (١).

<sup>(</sup>۱۸) بونس، (۱۱).

<sup>(</sup>١٩) المجادلة، (٧).

<sup>(</sup>۲۰) يوسف، (۷۱).

<sup>(</sup>۲۱) النمل، (۷۵).

<sup>(</sup>TT) Ilisah, (PA).

<sup>(</sup>۲۳) التوحيد

زوم) الشوري، (۱۱).

<sup>(</sup>۲۵) الصافات، (۱۸۰).

<sup>(</sup>٢٦) الأنعلم، (١٠٤).

Plato's Dictionary, Edited by Morris Stockhommer, Philosophical Library, New - (YV) York, 1963, pp. 101 - 102.

« كلمة الإله، بجب أن أعتبرها كها أعتقد، في البداية ، (٢٨٠.

الإله (الروح) لا يمكن أن يمتزج بالانسان (المادة) ع<sup>(٢٩)</sup>.

الإله يريد أن تكون الأشياء خيرة ولا شيء شرير (سيىء) استطاع أن يكون كاملا يه(٢٠).

الإله الذي يجوز الكمال في الروحانية السامية، يكون بوضوح فوق كل من السرور والألم، على الرغم من امتلاكه الحكمة الكلية (٣١).

الإله، كها يوضح التقليد المتوارث، في يديه البداية، الوسط والنهاية لكل ما
 يوجد. فكل موجود يتحرك وفقاً لطبيعته في خط مستقيم نحو تمام غايته و(٣٠٠).

و الإله بسيط تماماً وصادق في أقواله وأفعاله و(٢٣٠).

وعلى ذلك، فالإله ما دام خيرا، فهو ليس علة كل شيء، كما يشيع بين الناس وإنما هو علة أشياء قليلة فحسب، على حين أنه ليس علة معظم ما يحدث للناس، إذ أن الخير في حياة البشر قليل والشر فيها كثير. فالخير ليس له من مصدر سوى الله، أمّا الشر فلنبحث له عن مصدر غيره (٢٤).

و الإله أيضاً لم يخبرنا بشيء عن قدرته على النضال ضد الضرورة و(٣٠٠).

و الإله وليس الانسان هو مقياس الأشياء جميعاً ١٣٦٥.

الآله هو خالق السرير وكل ألاشياء الأخرى ١(٣٧)

وأن الآله يفقد الشعراء صوابهم ليتخذهم وسطاء كالأنبياء والعرّافين الملهمين حتى يدوك جميع السامعين، أن هؤلاء لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا الشعر إلا غير شاعرين بأنفسهم. وأن الإله نفسه هو الذي يكلّمنا ويحدثنا بألسنتهم «(٣٨).

| Plato, Apology, (21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (YA)                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Piato, Symposium, (203).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (*4)                            |
| Piato, Timacus, (30).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (**)                            |
| Plato, Epinomis, (985).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (17)                            |
| Laws. IV, (715).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٣٢)                            |
| Republic, f1, (382).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( <del>11</del> )               |
| Republic, II, (379).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (71)                            |
| Laws, X, (901).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (T°)                            |
| Laws, IV, (718).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (77)                            |
| Republic, X, (597).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (TY)                            |
| Security to the second of the | all a start a site sactor oreas |

(٣٨) وترجمة الفقرة مأخوذة من الترجمة العربية لمحمد صقر خفاجة وسهير القلمساوي، لا يور به Plato, lon, (534). و إنني لا أعتقد أنك تجهل أن كل ما يصل إلى الخلاص ويبلغ الحير، في الحالة الراهنة للمجتمع، إنما هو بواسطة عناية وقدرة الإله و(٣١).

و إنَّ كانت هذه هي ارادة الإله فمرحباً بها ١٤٠٠).

و إذنَّ ، دعني أتبع تنبيهات واشارات ارادة الإله ١٤١٥.

و الإله هو وحده المستحق لأن يكون الموضوع الأهم لسعي الانسان ومحاولته (٤٧). و إن الانسان لديه المقدرة على بلوغ معرفة معينة بالإله (٤٢).

«هم يقولون أننا لا يجب أن نتقصى ونحقق سمو الإله، وأن علم اللاهوت ملحد، ولكن على العكس من ذلك تماماً، تكون الحقيقة (١٤١).

و إن مَنْ بحاول اختبار صدق خلط الألوان بالنجربة، سوف ينسى الاختلاف بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية. أمّا الإله وحده هو الذي لديه المعرفة والقوة التي تمكّنه من مزج عدة أشياء في شيء واحد وفض الواحد إلى كثير. لكن سوف لا يكون لدى أي انسان المقدرة لينجز أيّاً من هذه العمليات الم<sup>(10)</sup>.

والملاحظ أن في هذه الكلمات، ما يؤكد أننا أمام فيلسوف متدين، مؤمن بوجود إله سام ، خيرً، قادر عليم. لكنه في نفس الوقت إله خيرً تماماً وهذا يعني لدى أفلاطون أنه ليس مسؤولاً عماً في العالم من شر وأنه يناضل ضد الضرورة، وأنه قد صنع هذه الأشياء لا من عدم بل من صورة ومادة سابقة. فهو قد وهب تلك المادة المشوشة صورتها ونظامها . . . . الخ.

وإذا كان الفلاسفة المسلمون والمسيحيون قد أساؤوا فهم أفلاطون في بعض النقاط واعتبروه أباً روحيا لهم، عما دعى البعض إلى القول بأن أفلاطون قد أحدث تأثيره الأعظم على هؤلاء الذين أساؤوا فهمه، وبالذات المدارس 'التي اتبعته وحملت اسمه فقد أظهرت في الواقع بعض تعاليمه فقط(٢١).

| (44) |
|------|
| (1)  |
| (11) |
| (£1) |
| (17) |
| (11) |
| (10) |
| (13) |
|      |

إذا كان ذلك كذلك، فإن العلماء في القرن الثامن عشر قد آمنوا هم أيضاً \_ كيا أشرنا من قبل ـ بإله قريب من الإله الأفلاطوني تاركين ما أعطته لهم المسيحية من إله مجرد يسمو على كل النقائص، فقد رأوا أن الرب الخالق حينها تخلق عن عمله في الأرض ... حسب نظرياتهم العلمية ... وناط بالعلل الثانوية أمر إدارة الطبيعة، ولم يعد الناس والحيوانات الفلكية والأرضية مثلها كانت تماماً من قبل، أيام كانت الخوارق تتدخل في شؤون الكون، أي يوم كانت تتدخيل في تغييرها وقوة غير منظورة ٤. وكان لا بدّ لعالم الانسان من أن يصبح في النهاية طبيعياً. وعند نهاية القرن الثامن عشر كان عالم الانسان ما يزال يُعتبر من أصل إلهي خلقه الله ليكون مثابة ومستقرأ للانسان. ولم يستكشف الناس أنه عالم ليس فيه اتزان الكمال المتزن إلا في تاريخ متأخر. وحينئذٍ لم يعد العالم الصغير ـ أي الانسانــ يمثل العالم الكبير، ولم تعد الساعات الكونية تدق بنظام محكم (١٧)، فالقرن الثامن عشر رغم ما كان عليه من أسلوب عقلي غلاب ومنهج علمي نافذ \_ كان يجد صعوبة في تمثله للفكرة القائلة بأن الأجناس يمكن أن تمنى بالانقراض التام. وكانت عقيدة والمؤلِّين ، هي الفلسفة السائدة في تلك الأزمنة. وقد أنكرت هذه العقيدة على الناس الفكرة القائلة بأن الله قد فرض في الحال مشيئته على الطبيعة. بل إنه بالأحرى قد عهد بالقوى إلى العلل الثانوية التي كانت تعمل بنفسها(١٨٠٠).

ولم يكن علياء القرن الثامن عشر وحدهم هم الذين تبنوا بعض آراء افلاطون الإلهية، بل إن وايتهد (٢٩٩)، في القرن الحالي قد أبان في «Process and Reality» أنه يسير على تهج الخط الفكري الأفلاطوني. إذ أنه على حد تعبيره لا يقدم في ذلك الكتاب إلا عاولة لاعادة تفسير أفلاطون وبث الخط الأفلاطوني في الفكر الأوروبي. فلو أننا رجعنا إلى أفكار وآراء أفلاطون العامة مع بعض التغييرات الطفيفة التي قدمتها التجربة البشرية خلال ألفين من السنين في النظام الاجتماعي، في علم الجمال، في العلم الطبيعي، وفي الدين، فإننا نستطيع أن نشرع في بناء فلسفة عضوية العلم الطبيعي، وفي الدين، فإننا نستطيع أن نشرع في بناء فلسفة عضوية Paphilosophy of organism هذا الله المستحدد المس

 <sup>(</sup>٤٧) أورين أيرلي، مدار الزمن، ترجمة عبد الرحن ياغي، لبنان، بيروت منشورات المكتبة الأهلية، ١٩٦٧ م، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤٨) نفسه، ص ١٨ ــ ٤٩.

<sup>(</sup>٤٩) راجع ما كتبناه عن وايتهد في الفصل الثاني من هذا الباب.

Whitchead (A.N.), Op. Cit., p. 53.

ونحن وإن كنا نرى في انتشار فلسفة أفلاطون الإلهية في أرجاء العالم الغربي وبالذات بين العلياء والماديين ظاهرة صحية مبشرة بأنهم سيؤمنون يوماً بإله أحد يفوق كل تصورات الفلامفة ومنهم أفلاطون الذي نشعر الآن تجاهه باجلال وتقدير لفكره، وهذا ما كان ليكون لولا أننا تعلّمنا من أخطاء السابقين علينا(١٠)، فالحق أن الأفكار قد انشغلت في القرنين الماضيين بالصراع مع المادية ونوابها المعمدين اللين يسمون بالطبيعيين. وكان الغرض الأول من هذا الصراع، تزكية الروح الدينية السامية واثبات صحة الاعتقاد في الله(٢٠).

وإذا كان أصحاب تلك الأفكار الدينية قد أخذوا من كل الفلاسفة الإلهين، أدلة تمينهم في صراعهم، فإن هذا لا يجعلنا نغفل عمّاً في تصورات أولتك الفلاسفة من بعض القصور الذي يجب أن نتجنبه بعد معرفته. وما أشبه اليوم بالأمس فذلك الصراع الناشب اليوم بين الدين وأصخابه والماديين من القرنين الأخيرين، أشبه بذلك الصراع الذي خاضه أفلاطون وأستاذه سقراط مع الماديين في عصرهما. وإذا كان أفلاطون ومثاليته قد انتصرا على الماديين في ذلك العصر، فإن النصر النهائي يكون دائمًا للتدين والايمان بالله ولا يتم ذلك الإيمان الحقيقي إلا باستلهام ما جاءت به الكتب المقدسة مع الاستعانة بآراء أولئك الفلاسفة الإلهيين العظام.

ولكن ذلك لا يتم بصورة صحيحة إلا إذا نفينا تصورات أولئك الفلاسفة وعلى رأسهم أفلاطون الذي فاقت الهاماته وتأثيراته، كل ما عداه من الفلاسفة على مر العصور. ولذا فإننا نسعى بالنقاط التالية إلى تقديم تصور أفلاطون الحقيقي للألوهية.

أولاً: إن فلسفة افلاطون أوفر صعوبة وضموضاً وعمقاً مما يبدو في التفسيرات المعتادة التي لا تفتاً تتحدث عن ثنائية أفلاطونية، وذلك بتنفيذ خطط لمجالين في الوجود مترابطين ومختلفين مع ذلك: الأول لعالم المشل والثاني لعالم الأشياء المحسوسة. ومثل هذا المخطط كافي ليحول كلياً دون ادراك المشكلة الأفلاطونية، إذ يُنظر حينذاك إلى ألمثل وكانها ضرب من الأشياء، وكانها أشياء أوفر استقراراً بلا شك من الاشياء المحسوسة بما أنها لا تولد ولا تغنى ولا تغم في مكان ولا ديمومة

<sup>.</sup>Held (G.C.), Op. Cit., P. 284.

Milliews, Op. Cit., P. 78.

لها. إن الأفلاطونية تضع فارقاً بين الموجود الأصيل والموجود اللا أصيل. ويصبح معيار كل وجود في النهاية والمطلق ، والإلهي ، ويُقاس كل موجود آخر بالرجوع إلى هذا الاخير. ويقوم خلف العالم المحسوس عالم فوق المحسوس، عالم ثاني، عالم أصيل، وخلف حدود الأشياء المتناهية، إله لا متناهي.

ويتحول الفارق الأنطولوجي الأصلي بين الموجود الأصيل والموجود اللا أصيل الى و فارق لاهوتي على فارق بين النسبي والمطلق، بين الأشياء المصنوعة والإله الصانع. ويتحول ما كان يُدرك في البداية على أنه وعالم على موجود، إلى إله يخُص بميزات خاصة كاللانهاية والقدرة الكلية. الخ. هذه الميزات التي كان وجود العالم يتجل فيها في الأصل. ويتخذ و الأصيل عود الموجود في عالم الموجود عصورة و موجود أعلى عدو الأعل باعتباره صوجودا ، ويعتبر بمثابة و الخير عوصب، وتتزود سائر الأشياء بمقاص وجودها بالرجوع إليه وتضحي على اللوام وحسب، وتتزود سائر الأشياء بمقاص وجودها بالرجوع إليه وتضحي على اللوام

ففلسفة أفلاطون تبلغ قمتها في مثال و الخير ، الذي هو حد أعلى تقف هذه الفلسفة وبالذات في و الجمهورية ، عند في تعجب وحيرة ، ويخوض أفلاطون بحثه في مثال الخير بحذر شديد ، وكأنه موضوع مقدس لا ينبغي ولا يمكن الاقتراب منه إلا في حدود معينة لا يستطيع العقل البشري تجاوزها . فيا أشبه لهجته حين يتحدث عن الخير باللاهوت السلبي الذي يكتفي بالصفات السلبية للألوهية تأكيداً لعلو الفكرة على الأفهام ، أو يستدل على صفات الخالق من مخلوقاته تعبيراً عن استحالة الوصول إلى هذه الصفات بطريق مباشر(٤٠).

ثانيا: إن الموضوع المحدد للتدريب الفلسفي لذى أفلاطون هو التدين ، فلغه و الجمهورية ، وو الخطاب السابع ، لغة تشع بالتجربة الدينية. فرؤية مثال والحبر ، التي يسميها البعض رؤية الله مع أنه لا يمكن القول بأن الخير والله مترادفين، تُعد تجربة دينية إذ أن لها نفس السمات التي لاحظها وليم جيمس في كل التجارب الصوفية. إنها نوع من المعرفة لا يمكننا توصيله أو نقله باللغة المادية.

<sup>(</sup>٥٣) أويفن فتك، نفس المرجع السابق، الترجمة العربية، ص ١٧٣.

<sup>(14)</sup> لؤاد زكريا، دراسته لجمهورية أفلاطون، ص ١٤٩.

ومن أجل هذا كان من المناسب أن تنتهي محاورة و الجمهورية ع بأسطورة دينية. وأيّاً ما كان فكر أفلاطون حول تفاصيل هذه الأسطورة، فمن الواضح أنه قد قصد إلى التعبير بصورة شاعرية وصفية عن الاعتقاد الديني والفلسفي العام لمحاورة و الجمهورية ع القائل بأن الدنيوي عجرد ظل للأبدي الحالد، وأن الروح البشرية ليست مسؤولة عن نفسها بل هي مسؤولة من الإله(٥٠٠).

والقول وبالصانع و إلى جانب و مثال الخير و جعل اللاهوت الأفلاطوني بتارجع بين درجتين: ذلك الخير اللاشخصي في ذاته. والإله الشخصي ذو الارادة المبدعة السامية. وعلى أي حال فالكون الإلمي كان ذا مسحة جمالية، أخلاقية، ولكن المشاركة بين الإلمي والشخصي الانساني، بالضبط ، كالمشاركة بين التصور الجميل الذي نتامله وأنفسنا وليست كالمشاركة بين الانسان والشمس السماوية، نلك التي تهب الضوء، الحياة، والدفء للأرض. فنحن نشتاق للإله ونعيش في الإلمي ولكن الإله لا يشتاق كوجود واع للعيش فينا(٥٠).

ثالثا: إن أفلاطون مصلح ديني، صفّى الدين من البدع والخرافات، وهاجم بشدة تلك المخازي التي تُرتَكب باسم الدين وأقام وجود الله وصلته بالعالم (٥٠) وذلك لأنه قد نظر إلى هذا العالم المليء بالجور والظلم، فاقتنع بأن يحفظ حياته فيه غير ملطخة بالاثم والأفعال الخارجة عن الدين impious actions لدرجة أنه أراد أن يترك هذا العالم بأمل كامل فيها يليه من سلام وطمأنينة مع نفسه ومع الإله. وهذه السمة من شخصية أفلاطون لم تغب أبداً عن كتاباته (٥٠). ولذا كانت تشع بالتجربة الدينية كها أشرنا به بل الصوفية فهو بدكها قال أحد الباحثين بكان الصوفي، ولكنه لم يكن بالصوفي العمل (٥٠).

رابعاً: إن أفلاطون كان آخر الكتّاب العظام للاسطورة ذات المغزى ، وأفضلهم جيعاً كشاعر وأعمقهم كصوفي ومَنْ من الرجال الآخرين في كل تاريخ الفلسفة مَنْ

Long (Wilbur), Op., Cit., 40. (\*1)

Lee (H. P.), Introduction to his Translation to Plato's Republic, l'enguin Books, London, (ee) 1962, pp. 35 - 36.

<sup>(</sup>٥٧) أحد فزاد الأموان، أفلاطون، ص ١٢٩.

Grossman (M.P.), Plato Today, p. 75.

Grarvie (A. E.), Reflections on Plato's Republic, an essay in «Philosophy», Vol. XII. (#4) 1935, P. 425.

كان رياضياً منطقياً، فيلسوفاً سياسياً، معليًا أخلاقياً ودينياً، ومتصوفاً في آن واحدا! لقد كان أفلاطون كل هؤلاء (٢٠), ولذا فقد اختلطت لديه كل تلك الشخصيات بحيث كان يريد أن يحققها جيماً في أي مبحث فلسفي يتعرّض له، وقد اتضح ذلك أكثر في بحثه في الألوهية، فقد كان يريد البحث فيها فلسفياً وأخلاقياً وفي نفس الوقت عيطاً ذلك بتجربة دينية ومشاعر صوفية، محاولاً بعد كل ذلك الوصول لتجريد منطقي رياضي \_ في أواخر حياته \_ لفهوم الإله.

وهذا لا ينفي، بل يثبت، أن أفلاطون كان أول مؤلّه منهجي وضع الألوهية كنظرية فلسفية في بلاد الاغريق، بل إن تاريخ البرهنة الفلسفية على وجود الإله قد بدأ \_ كيا أقرّ جانيه وسياي وكيا رأينا \_ من عصر أفلاطون. إذ كان يرى أن وجود الإله أمر لا سبيل إلى إنكاره أو إلى الارتباب فيه، ولكن ألوهيته لم تكن مفروضة فرضاً في كتبه على نحو ما تفعل الليانات. بل هي ليست مقررة تقريراً وأضحاً صريحا. وإنما هي مستبطة استباطا من نصوصه المتفرقة(٢١)، ولذلك فإن الاكتفاء بالحد هذه النصوص «كطيماوس» أو «الجمهورية» كيا فعل المدرسيون، بأحد هذه النصوص «كطيماوس» أو «الجمهورية» كيا فعل المدرسيون، السيحيون والمسلمون، لا يكمل صورة الألوهية كيا بحثها أفلاطون ، بل لا بدّ من النظر في كل ما كتب أفلاطون من «محاورات» ، ودخطابات » وما ألقاه من النظر في كل ما كتب أفلاطون من «محاورات» ، ودخطابات » وما ألقاه من «دوس شفهية » نقلها عنه تلاميذه.

خامساً: إنه من المهم بالاضافة إلى ما مر أن ندرك تماماً، أنه بينها نعتقد نحن في أفلاطون أنه مؤسس الفلسفة التأملية Speculative Philosophy فإن هذا لم يكن بلي وسيلة الضوء الذي بدا فيه أفلاطون لنفسه، فلا شيء أوضح من أنه قد شعر بنفسه سابحة في بحر الظن العاصف وغارقة في مناقشة ظلّت متأججة لقرون. فأي موضوع ذو شأن علمي قد اكتسب لديه صبغة حية مدركة، وهذه الصبغة بالنسبة لنا مفقودة تقريباً (۲۲).

ولذلك فإن بحثه في الألوهية، لم يدل فيه برأي نهائي، فلم نلحظ في أي عاوراته أنه قد قطع برأي معين وعدّه نهائياً. بل إن كل ما كان يسعى إليه هو

Dikinson (G.L.), Op. Cit., PP. 76 - 77. (31)

<sup>(</sup>٦١) عمد غلاب، مشكلة الألوهية، ص ٢٣ ــ ٢١.

Bosanquet (B.), Acmpanion to Plato's Rebublic, Rivingtons London, 4 th Imp., 3d ed., (37) 1925, p. 8.

تأكيد الروحانية وعاولة اضفائها على كل موضوعات بحثه، وعاولة سبر أغوار كل شيء والوصول إلى كل ما هو إلمي فيه. وترك لنا من بعده أن نصعد ونحاول الوصول إلى التجريد التام النهائي للإله الذي لم يستطع هو أن يحدده تماماً.

وإذا كان أرسطو وأفلوطين قد حاولا ذلك بجدية، فإن فلسفة العصور الوسطى مسيحية واسلامية، لم تقدر هذا الجهد وتواصله، بل قد نظرت إليه على أنه نهائي وحاولت فقط التوفيق بينه وبين ما أن به الوحي. وهذا ما جعلهم يدورون في حلقة هؤلاء الفلاسفة دونما اضافة شيء يُعتد به في مجال الألوهية على الرغم من أن الوحي قد أنار لهم طريقاً ساطعا، لم يُقدَّر لأفلاطون أن يراه، رغم أنه عاش في ظل أحد الأديان السماوية.

كلمة الختام في بحثنا تسير في اتجاهين، اتجاه يلخص أهم نتائج ذلك البحث واتجاه آخر نورد فيه أهم ما استفدناه منه.

أمَّا عن أهم نتائج البحث فنستطيع تقديمها على الوجه التالي:

أولاً: إن فكرة الألوهية لدى أفلاطون قد تأثرت بلا شك بالرحلات التي قام بها أفلاطون في فكر السابقين عليه من الفلاسفة اليونانيين أو في فكر قدماء حكياء الشرق حينها التقى بهم في زياراته إلى بلادهم، وقد كشفنا عن ذلك في ثنايا حديثنا في التمهيد للباب الأول وكذلك في حديثنا عن الأبواب التي تناولت بالدراسة ألوهية أفلاطون وبيّنا أن استفادته في مجال الألوهية من الفكر الشرقي القديم كانت في بعض الجوانب أعمق من استفادته من السابقين عليه من الفلاسفة اليونانيين.

ثانياً: إن البحث في الألوهية لدى أفلاطون لا يمكن فصله باي حال من الأحوال عن أي من جوانب فلسفته الاخرى، وهذا يبدو واضحاً في ربطه بين الإله والكثير من المثل وكانما كل مثال من تلك ألمثل لا بد أن يكون فيه من الألوهية شيء، ولعل هذا قد وضح حينها درسنا الألوهية وعلاقتها بألمثل المختلفة.

ثالثاً: إن أفلاطون لم يستطع التخلّص عا ورثه من الآراء والأساطير التي كانت سائلة في الديانة الشعبية لاثينا ويظهر هذا من وجود التعدد لديه رغم سعبه الدائب نحو افراد الإله ووصفه بصفات تنزهه.

رابعاً: إن مفهوم الألوهية قد تطور بلا شك على بد افلاطون فهو قد قدم صورة ناضحة للتأليه القلسفي، فكان أول من برهن على وجود الإله

حيث استدل على وجوده من النظر في العالم وغاثيته وحركته ومن عناية الإله بهذا العالم.

خامساً: لم يرقَ تصور افلاطون ـ كما بينا من خلال تحليل نصوصه ـ إلى القول بإله خالق من العدم ، بل كان لا يفهم هذا المعنى إنما هو قد قرر الصنع من مثال ومادة سابقين وظل كغيره من الفلاسفة اليونانيين لا يعرف الخلق من عدم .

سادساً: لقد أثر تصور أفلاطون للإله وصفاته وبراهينه على وجوده على تصور الله لدى فلاسفة العصر الوسيط من يهود ومسيحيين ومسلمين على الرغم من اختلاط الأمر لدى هؤلاء في فهمهم لأفلاطون حيث أساؤ وا فهمه في مواضع عديدة، وخلطوا بين تصوره وتصور أرسطو وأفلوطين في أحيان كثيرة ولكنهم قدّموا لنا فها جديداً للألوهية على أساس الكتب المنزلة وإنْ لم يستفيدوا منها أحياناً في تنقية تصورات الفلاسفة اليونانيين والتمييز بينها وبين ما أن به الوحي المنزل.

سابعاً: إن الفلاسفة المحدثين والمعاصرين قد استفادوا في تصورهم للألوهية كثيراً من تصور افلاطون وربطوا بين هذا التصور وبين العمل أحياد والدين أحياناً أخرى. ولعل اهتمام بعضهم بتحقيق نصوص افلاطون وترجمتها ترجمة دقيقة جعل فهمهم للألوهية عند أفلاطون أكثر عمقاً وتقديرهم له مبنياً على أسس موضوعية.

ثامناً: إن الكثير من الخلط في فهم تصور أفلاطون للألوهية قد وقع من أساءة فهم مذهبه وعاولة كل من يفسره حصره في دائرة معينة، فقد قال البعض إن الإله عنده هو مثال و الخير و وقال أخرون بل هو و الصانع و وقال غيرهم إنه من الممكن التوحيد بين و مثال الخير و الصانع ورد البعض برفض هذا التوحيد والاعلاء من شأن مثال و الخير على و الصانع و وكل هذه التفسيرات حينها ناقشناها في حينها وجدنا لكل منها مبرراً لدى أفلاطون. فقد أراد أن تكون الألوهية متغلغلة في كل ما يبحث فيه ولم يشأ الوقوف عند تصور معين مرتبط معين بل لعله \_ كها انتهينا إلى ذلك في الفصل الأخير \_ قد قصد أن تكون كل هذه صفات ولإله في الفصل الأخير \_ قد قصد أن تكون كل هذه صفات ولإله و الشار إليه في العديد من

المواضع في محاوراته المختلفة، وإن كان قد على بهذا التصور بعض الشوائب فإن هذا راجع إلى ما ورثه من التراث السابق عليه ومن بيئته التي عاش فيها وأراد عدم الخروج كلية عن معتقداتها بشأن الآلهة.

أمّا عن النقاط العديدة التي أثارها فينا هذا البحث وتحتاج لبحوث مستقبله نرجو أن يضطلع بها الدارسون وتكون مجالًا لاهتمامهم فاهمها ما يلي:

أولاً: إن فهمنا لمعنى التفلسف وطبيعة الفلسفة والمشكلات التي تعالجها يجعلنا نطالب باعادة النظر إلى الفكر الشرقي القديم ولا نقف عند تسميته الفكر ، وكأنه لم يتوصل إلا إلى خطرات عابرة، بل نرى ضرورة اخضاع كل ما ورد إلينا من برديات وشذرات عن هؤلاء المفكرين وسواء كانوا فراعنة أو هنوداً أو من الصين أو من بلاد ما بين النهرين أو من الفارسين لبحث والنظرة الفلسفية وسنجد أن الفلسفة بكل ما تعنيه لدينا كاصطلاح ومشكلات قد عالجها هؤلاء. فناريخ الفلسفة يجب أن يبدأ من حوالى القرن العشرين قبل الميلاد لا من القرن يجب أن يبدأ من حوالى القرن العشرين قبل الميلاد لا من القرن السادس قبل الميلاد ولا داعي لأن نتعلل بنقص النصوص والبرديات السادس قبل الميلاد ولا داعي لأن نتعلل بنقص النصوص والبرديات السنرات طاليس وانكسيمندر وانكسيمانس وغيرهم من الفلاسفة شذرات طاليس وانكسيمندر وانكسيمانس وغيرهم من الفلاسفة اليونانيين الأول الذين نبدأ تاريخ الفلسفة منهم.

ثانياً: ومن هذه الناحية أيضاً يجب أن نشير إلى نقص الدراسات العربية التي تفيدنا في العلاقة بين التراث الديني اليهودي الذي نزل على نبي الله موسى عليه السلام وما سبقه من أنبياء يبدأون من سيدنا ابراهيم عليه السلام، والتفكير الفلسفي في مصر القديمة وبلاد الشرق الأخرى وبلاد اليونان. إذ أن هناك علاقة على نحو ما بين هذا الفكر الديني وبين نشأة التفكير الفلسفي في أصل العالم وعاولة تفسير الكون والتفكير في الالوهية تفكيراً عقلياً.

ثالثاً: إن العلاقة بين الألوهية عند أفلاطون وأرسطو وطيبة، وليس اثبات هذا الأمر فضلًا لنا أو للباحثين المحدثين بل هو أمر مقرر منذ أمه طويل ولكن الذي نود الاشارة إليه هو أن أرسطو لم يضف جديدا يستحق الذكر والتنويه على ما قدمه أفلاطون، وأن كل ما قاله ليس إلا محاولة من جانبه لتطوير تصور أستاذه وتجريده أكثر وقد نتج هذا من

نهمه لطبيعة الفلسفة الأفلاطونية. ولكن جريه وراء التجريد العقلي وسيره وراء منطقه أوقعه في هنات عديدة منها انكاره أن تكون للإله عناية بالعالم على عكس ما أوضح أفلاطون. وكل هذا يحتاج إلى اعادة دراسة تصور الإله عند أرسطو وعلاقته بباله أفلاطون. وهذا عا يفيدنا كثيراً حينها نريد تتبع آثار تصور الإله عند أفلاطون وأرسطو في الفلاسفة في العصور الوسطى والحديثة.

رابعاً: إن آراء الفلاسفة المسلمين حول الله والبرهنة على وجوده والحديث عن صفاته إذا كانت في كثير من جوانبها راجعة إلى الفلاسفة اليونانيين فإن دراستنا لأي من هؤلاء الفلاسفة المسلمين لا بد وأن تتضمن البحث عن أصول تفكيرهم لدى اليونانين، لكي نتبين قيمتهم الحقيقية في تاريخ الفلسفة ومدى اضافاتهم ومدى استفادتهم من القرآن الكريم.

# ثبت المراجع أولا: مؤلفات أفلاطون

#### (أ) الترجات العربية:

- (١) وأيون أو عن الألياذة، ترجمة د. عمد صقر خفاجة ود. سهير القلماوي،
   القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٦م.
- (٢) والدفاع، ترجمة د. زكي نجيب محمود في ومحاورات أفلاطون، القاهرة،
   مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٧م.
- وكذلك ترجمة د. عزت قرني في المحاكمة سقراط، القاهرة دار النهضة العربية، ١٩٧٣م.
- (٣) واقريطون، ترجمة د. زكي نجيب محمود في ومحاورات أفلاطون، وكذلك ترجمة د. عزت قرني في ومحاكمة سقراط،
- (٤) وأوطيفرون و ترجمة د. زكي نجيب عمود في وعاورات أفلاطون و. وكذلك ترجمة د. عزت قرني في وعاكمة سقراط».
- (٥) وفيدون، ترجمة د. زكي نجيب عمود في وعاورات أفلاطون، وكذلك ترجمة
   د. عزت قرن، القاهرة، دار النهضة العربية ١٩٧٣م.
- (٦) وجورجياس، ترجمة محمد حسن ظاظا ومراجعة د. علي سامي النشار،
   القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٩٧٠م.
- (٧) دبروتاجوراس، ترجمها للانجليزية بنيامين جويت، نقلها إلى العربية محمد كمال اللين على، راجعها د. محمد صقر خفاجة، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ١٩٦٧م.
- (٨) المأدبة، تعريب وليم الميري، القاهرة، الطبعة الأولى مطبعة الاعتماد عصر، ١٩٥٤م.

- (٩) وفايدروس، ترجمة وتقديم د. أميرة حلمي مطر، القاهرة دار المعارف،
   الطبعة الأولى ١٩٦٩ م.
- (١٠) : «الجمهورية»، ترجمة ودراسة د. فؤاد زكريا، راجع الترجمة على الأصل اليوناني د. محمد سليم سالم، القاهرة، الهيئة المصرية العاسة للكتاب ١٩٧٤م.
- (١١) التيتوس، ترجمة د. أميرة حلمي مطر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣.
- (١٢) والسفسطائي، ترجمها إلى الفرنسية وقلّم لها أوجست دييس، ونقلها إلى العربية الأب قؤاد جرجي بربارة، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، ١٩٦٩م.
- (۱۳) وطيماوس، ترجمها إلى الفرنسية وقدّم لها ألبير ريفو، ونقلها إلى العربية الأب فؤاد جرجي بربارة، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي، ١٩٦٨م.
- (١٤) والفلفس؛ (فيليبوس)، ترجمها إلى الفرنسية وقدّم لها أوجست دييس، ونقلها إلى العربية الآب فؤاد جرجي بربارة، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والسياحة والآشاد القومي ١٩٧٠م.
- (١٥) والروابيع»، شرح أحمد بن الحسين بن جهار بختار لثابت بن قرة، من النصوص التي حققها د. عبد الرحن بدوي في كتابه والأفلاطونية المحدثة عند العرب»، الكويت، الطبعة الثانية وكالة المطبوعات، ١٩٧٧م.

#### (ب) الترجات الانجليزية:

#### PLATO:

- 16 «The dialogues of Piato», Translated to English with analysis and introductions By B. Jowett, Vol. I., Oxford, at the Claredon press, 1963.
- 17 «The dialogues of Plato», Translated to English with introductions By B. Jowett, Vol. II., Oxford, at the Claredon Press, 1953.
- 18 The dialogues of Plato». Translated to English with analysis and introductions By B. Jowett, Vol. V (The Laws), Third Ed., Oxford Univerdity Press, London, Humphrey Milfood, 1931.

- 19 «Euthyphro» The Apology «- Crito» «Phaed»-, Translated By Hugh Tredennick in his Book «The laws Days of socrate», Penguin Book, Reprinted 1977.
- 20 «Symposium», Translated with an introduction By W. Hamilton, Penguin Books LTD, 1962.
- 21 «Phaedrus and Letters VII and VIII, Translated with introductions By Walter Hamilton, Penguin Books, 1973.
- 22 «The Republic», Translated with an introduction By H.D.P. Lee, Penguin Books, Reprinted 1962.
- 23 «Timacus», Translated By F. M. Cornford, in his book «Plato's comology», London, Routledge ù Kegan Paul L T D, 4 th impression, 1956.
- 24 «Timacus», Translated with an introduction By Desmond Ice, Penguin Books, Reprinted 1974.
- 25 «The laws», Translated with an introduction By trevor J. Saunders, Penguin Books, Reprinted 1978.
- 26 «The Laws», Book X, Translated By Kaufman (W.), Philosophic Classic, Thales To St. Thomas, Basic Texts, Presntic - Hall, Inc. Englwood Cliffs, Second Pointing, 1961.

## ثانياً: المراجع العامة

### (أ) المراجع العربية:

- ١ ابراهيم بيومي مدكور: وفي الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيق، الجزء الثاني،
   القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٦ م.
- ٢ ابرقلس: واسطوخوسيس الصغرى، المخطوط رقم ٥٣٩ مارس في مكتبة بودلي
   باكسفورد، المنشور بكتاب د. عبد الرحمن بدوي. والأفلاطونية المحدثة
   عند العرب، الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الثانية ١٩٧٧م.
- ۳ ابن النديم: والفهرست، لبنان، بيروت، مكتبة خياط، طبعة فلوجل،
   ١٩٦٤ G. Flugel
- ٤ ابن تيمية: «الجمع بين العقل والنقل» على بعض الأبحاث الواردة في كتاب
   والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّة»، المنشور ملحق لكتاب وفلسفة
   ابن رشد» مكتبة صبيح بمصر، بدون تاريخ.
- ابن رشد: وفصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال، منشور بكتاب
   وفلسفة ابن رشد، القاهرة، مكتبة صبيح، بدون تاريخ.
- ٦ ابن رشد: والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّة، المنشور بكتاب وفلسفة ابن
   رشده.
- ٧ ـ ابن سينا: «رسالة في القوى النفسانية»، نشر د. أحمد فؤاد الأهواني ضمن كتاب على سينا، القاهرة، دار احياء الكتب العربية، ١٩٥٧ م.
- ٨ ـ ابن سينا: «رسالة في معرفة النفس الناطقة»، نشر د. أحمد قؤاد الأحواني بنفس
   الكتاب السابق.

- ٩ ابن سينا: «رسالة في الكلام على النفس الناطقة»، نشر د. أحمد فؤاد الأهواني
   بنفس الكتاب السابق.
- ١٠ ابن سينا: «الشفاء» (الالهيات) (١)،، تحقيق الأب جورج قنواتي وسعيد زايد،
   راجعه وقدم له د. ابراهيم مدكور، القاهرة، وزارة الثقافة، الهيئة العامة
   لشؤون المطابع الأميرية، ١٩٦٠م.
- ١١ ـ ابن سينا: «الرسالة النيروزية»، نشرها عبد السلام هارون ضمن «تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا» بالمجلد الثاني من نوادر المحفوظات، القاهرة، ١٩٥٤ م.
- ١٧ ـ ابن سينا: «رسالة في اثبات النبوات»، د. على سامي النشار ود. عمد على أبو ريان في كتابها «قراءات في الفلسفة»، القاهرة، الدار العربية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٦٧م.
- ١٣ ـ ابن سينا: (رسالة في العشق، نشر د. علي سامي النشار، ود. محمد علي أبو
   ريان بـ وقراءات في الفلسفة.
- ١٤ ابن سينا: «رسالة في الطبر»، نشر د. علي سامي النشار ود. محمد علي أبو ريان
   بـ وقراءات في الفلسفة».
- ١٥ ابن سينا: «الحجج العشرة في جوهرية النفس الناطقة»، طبعت ضمن رسائل
   الشيخ الرئيس بحيدر آباد ١٣٥٤ هـ.
- ١٦ ابن سينا: «رسالة في أحوال النفس»، تحقيق د. أحمد فؤاد الأهواني، الفاهرة دار
   احياء الكتب العربية، ١٩٥٧ م.
- ١٧ ـ أبو الحسن الأشعري: «مقالات الاسلامين»، تحقيق محمد محي الدين عبد
   الحميد، الجزء الأول، الطبعة الثانية القاهرة، النهضة المصرية، ١٩٦٩م.
- ١٨ ـ أبو العلاء عفيفي: والأعيان الثابتة، في مذهب ابن عربي و والمعدومات، في مذهب المعتزلة، الكتاب التذكاري في الذكرى المثوية الثامنة لميلاد ابن عربي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٩ م.
- ١٩ م أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: دابن سبعين وفلسفته الصوفية، سيروت دار الكتاب اللبنان، الطبعة الأولى ١٩٧٣ م.
- ٢٠ أبو الوفا التفتازان: ومدخل إلى التصوف الاسلامي، القاهرة، دار الثقافة
   للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٩٧٦م.

- ٢١ اتين جيلسون: «روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط»، عرض وتعليق د.
   امام عبد الفتاح امام، القاهرة دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،
   ١٩٧٤ م.
  - ٢٧ ـ د. أحمد الشنتناوي: والحكياء الثلاثة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٧.
- ٢٣ ـ أحمد عثمان: «هرقل» (بحث في مغزى أسطورة التأليه وأصولها الشرقية)، بجلة
   «آفاق عربية»، بغداد، السنة الثالثة، العدد الخامس، كانون الثاني،
   ١٩٧٨ م.
- ٧٤ ـ أحمد فؤاد الأهواني: وفجر الفلسفة اليونانية قبل سقراطه، القاهرة، ودار احياء
   الكتب العربية، الطبعة اولى، ١٩٥٤ م.
- ٢٥ أحد فؤاد الأهوان: «الكندي فيلسوف العرب»، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة أعلام العرب (رقم ٢٦)، بدون تاريخ.
- ٢٦ أحمد فؤاد الأهواني: وأفلاطون، القاهرة، دار المعارف، سلسلة نوابغ الغرب،
   بدون تاريخ.
- ٧٧ \_ أحمد محمود صبحي: «في فلسفة الحضارة»، (١) الحضارة الاغريقية، الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، بدون تاريخ.
- ٢٨ ـ أرسطو طاليس: «كتاب النفس»، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، مواجعة الأب جورج شحاته قنواتي، القاهرة، دار احباء الكتب العربية، الطبعة الأولى،
   ١٩٤٩ م.
- ٢٩ \_ أرسطوطاليس: والطبيعة، ترجمة اسحق بن حنين، الجزء الثاني، حققه وقدم له
   د. عبد الرحمن بدوي، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٥ م.
- ۴۰ ارنست باركر: والنظرية السياسية عند اليونان، الجزء الأول والثاني، ترجمة لويس اسكندر مراجعة د. محمد سليم سالم، سلسلة الألف كتاب (٩٦٦)، القاهرة مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٦ م.
- ٣٩ ـ ارنست كاسيرر: ومدخل إلى فلسفة الحضارة الانسانية، أو ومقال في الانسان، ترجة د. احسان عباس، مراجعة د. محمد يوسف نجم، بيروت، دار الأندلس، ١٩٦١م.

- ٣٧ ـ ارنست كاسيرر: والدولة والأسطورة»، ترجمة د. أحمد حمدي محمود، مراجعة أحمد خاكى، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥ م.
- ٢٣ ـ أفلوطين: والتساعية الرابعة، دراسة وترجمة د. فؤاد زكريا ومراجعة د. محمد سليم سالم، القاهرة، الهيئة المصرية للتأليف والترجمة والنشر، ١٩٧٠ م.
- ٣٤ ـ البغدادي (أبو البركات): «المعتبر في الحكمة»، الطبعة الأولى، حيدر أباد الدكن، الجزء الثالث، ١٣٥٨ هـ.
- ۴۵ ما البير ريفو: «الفلسفة اليونانية، أصولها وتطوراتها» ترجمة د. عبد الحليم محمود وأبو بكر ذكرى، القاهرة، مكتبة دار العروبة، بدون تاريخ.
- ٣٦ ـ السيد محمود أبو الفيض المنوفي: وكتاب الوجوده، القاهرة، مطبعة حجازي ١٩٤٧ م.
- ٣٧ ـ الشهرزوري (شمس الدين): «مقدمة نزهة الأرواح وروضة الأفراح»، تحقيق محمد بهجة الأثري،، نشر بكتاب «نصوص فلسفية» مهداة إلى الدكتور ابراهيم مدكور باشراف د. عثمان أمين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م.
- ٣٨ الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم): والملل والنحل، المنشور بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية بالأوفست ١٩٧٥م.
- ٣٩ ـ الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم): ونهاية الاقدام في علم الكلام، حرره وصححه الفرد جيوم، بدون تاريخ.
- ٤٠ الغزالي (أبو حامد): وتهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، القاهرة، الطبعة الطبعة الثانية، دار المعارف ١٩٥٤م.
- ٤١ ـ الغزالي (أبو حامد): والاقتصاد في الاعتقادي، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي
   الحلبي، بدون تاريخ.
- ٤٢ الفاراي (أبو نصر): وكتاب الفصوص،، طبع في مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ١٣٤٥ هـ.
- 27 الفاراي (أبو نصر): وتلخيص نواميس أفلاطون، منشور بكتاب وأفلاطون في الاسلام، تحقيق د. عبد الرحن بدوي، طهران، مؤسسة مطالعات اسلامي دانشكاه بك كيل شعبة تهران، ١٩٧٣ م.

- ٤٤ ـ القاضي عبد الجبار بن أحمد: وشرح الأصول الخمسة، تعليق الامام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، حققه وقدّم له د. عبد الكريم عثمان، القاهرة، بدون تاريخ.
- الكسندر كواريه: «مدخل لقراءة أفلاطون»، ترجمة عبد المجيد أبو النجا،
   مراجعة د. أحمد فؤاد الأهواني، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة
   والنشر، يناير 1977م.
- 27 \_ الكندي: ورسالة في الابانة عن العلّة الفاعلة»، المنشورة ضمن ورسائل الكندي الفلسفية»، تحقيق د. محمد عبد الهادي أبو ريده، الجزء الأول، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٥٠ م.
- 12 أميرة حلمي مطر: والفلسفة عند اليونان، القاهرة، دار النهضة العربية ١٩٧٧ م.
- ٤٨ ـ أميرة حلمي مطر: «مقدمة في علم الجمال، القاهرة، دار النهضة العربية الطبعة الأولى، ١٩٧٧ م.
- إلى سارتر، القاهرة، دار الميرة حلمي مطر: وفي فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٤م.
- ه \_ أميرة حلمي مطر: دمقالات فلسفية حول القيم والحضارة، القاهرة، مكتبة مدبولي ١٩٧٩ م.
- ٥١ أميرة حلمي مطر: هني فلسفة السياسة، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر،
   الطبعة الثانية ١٩٧٨ م.
- ۱ميل بريه وأندريه كريسون: «هيجل»، ترجمة د. أحمد كوى، لبنان، دار بيروت للطياعة والنشر، ١٩٥٥.
- ١٥٠ أميل بوترو: «العلم والدين في الفلسفة المعاصرة»، ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني
   القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣م.
- وه ينيامين فارنتن: «العلم الاغريقي»، الجزء الأول، ترجمة أحمد شكري سالم،
   مراجعة حسين كامل أبو الليف، القاهرة، سلسلة الألف كتاب (١٦٠)،
   مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٨م.
- وه \_ بينيس: ومذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود، نقله عن الألمانية د. محمد عبد الهادي أبو ريده، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1987 م.

- توفيق الطويل: «أسس الفلسفة»، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة
   السادسة، ١٩٧٦م.
- ٧٥ ـ توفيق الطويل: وقصة الصراع بين الدين والفلسفة، الفاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، ١٩٧٩ م.
- ٥٨ توماس كارلايل: والأبطال وعبادة البطولة، ترجمة عمد السباعي، القاهرة نشر
   دار الهلال، فبراير ١٩٧٨م.
- ٩٩ ثوركيلد جاكوبسن: وأرض الرافدين، مقال بكتاب، وما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ومراجعة د. محمود الأمين، بغداد، منشورات دار الحياة، ١٩٦٠م.
- الحياة، ١٩٦٠ م. ٣٠ جالينوس: وجوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعي»، حققه د. عبد الرحمن بدوى في وأفلاطون في الاسلام».
- 71 جان فال: «طريق الفيلسوف»، ترجمة د. أحمد حمدي محمود، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٧ م.
- ٦٧ ـ جان فال: «الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر»، ترجمة الأب مارون خوري، بيروت، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عويدات، الطبعة الأولى، ١٩٦٨م.
- ٦٣ جان لاكروا: «نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية المعاصرة»، ترجمة د. يحيى هويدي ود. أنور عبد العزيز، طبعة دار المعرفة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين، ١٩٧٥م.
- ٦٤ جواشون (أ. م): وفلسفة ابن سيناء، نقله إلى العربية رمضان لاوند، بيروت،
   الطبعة الأولى ١٩٥٠ م.
- ٦٥ ـ جورج سارتون: «تاريخ العلم»، الجزء الأول، ترجمة لفيف من العلماء،
   الفاهرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، ١٩٧٦ م.
- ٦٦ ـ جورج سارتون: «تاريخ العلم»، الجزء الثاني، ترجمة لفيف من العلماء،
   القاهرة، دار المعارف العلمة الثالثة، اكتوبر ١٩٧٨ م.
- ٦٧ جورج سارتون: وتاريخ العلم، الجزء الثالث، ترجمة لفيف من العلماء،
   القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، يونية ١٩٧٠ م.
- ١٨ جورج سباين: العطور الفكر السياسي، الكتاب الأول، ترجمة حسن جلال العروسي، مراجعة وتقديم د. عثمان خليل، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الرابعة، ١٩٧١م.

- ٦٩ ـ جون ولسون: ومصره، مقال بكتاب وما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا ابراهيم،
   مراجعة د. محمود الأمين، بغداد، منشورات دار الحياة، ١٩٦٠ م.
- ٧٠ ـ جيمس كولينز: والله في الفلسفة الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، القاهرة، مكتبة غريب، ١٩٧٣ م.
- ٧١ \_ حامد عبد القادر: وزرادشت الحكيم، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ١٩٥٦ م.
- ٧٧ ـ حسني جراي: «الزمان والوجود اللازماني في الفكر الاسلامي»، مجلة الحكمة التي تصدر عن كلية التربية بطرابلس، ليبيا، العدد الأول، السنة الأولى، اكتوبر ١٩٧٦م.
- ٧٣ حسن شحاته سعفان: «كونفوشيوس»، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، الطبعة
   الثانية، بدون تاريخ.
- ٧٤ ـ خلدون الشمعة: ومدخل إلى مصطلح الأسطورة»، مقال بمجلة المعرفة التي تصدر، عن وزارة الثقافة والارشاد القومى بسوريا، العدد تموز ١٩٧٨م.
- ٧٥ ـ دي بور: «تاريخ الفلسفة في الاسلام»، نقله إلى العربية وعلَّق عليه محمد عبد الهادي أبوريده، القاهرة، الطبعة الثانية، مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر، ١٩٤٨م.
- ٧٦ ديكارت: والتأملات في الفلسفة الأولى، ترجمة د. عثمان أمين، القاهرة، مكتبة
   الأنجلو المصرية، الطبعة الخامسة، ١٩٧٤ م.
- ٧٧ ـ ديلاس أوليري: وعلوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب، ترجمة وهيب كامل، مراجعة زكي علي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٧ م.
- ٧٨ ريجيس جوليفيه: والمذاهب الوجودية من كيركجورد إلى سارتر، ترجمة فؤاد كامل، مراجعة د. محمد عبد الهادي أبو ريلة، القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، اكتوبر ١٩٦٦م.
- ٧٩ زكريا ابراهيم: «دراسات في الفلسفة المعاصرة»، الجزء الأول، القاهرة، الطبعة الأولى، مكتبة مصر ١٩٦٨ م.
- ٨٠ زكريا ابراهيم: داعترافات القديس أوغسطين، مقال بمجلة دثراث الانسانية،
   المجلد الثاني، القاهرة، تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة
   المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر.
- ٨١ زكريا ابراهيم: «المجموعة اللاهوتية للقديس توما الأكويني»، مقال بمجلة وتراث الانسانية»، المجلد الثالث.

- ٨٧ ـ زكريا ابراهيم: واللواياتان، (أو التنين) لتوماس هويز، مقال بمجلة وتراث الانسانية، المجلد الأول.
- ۸۳ مبينوزا: «رسالة في اللاهوت والسياسة»، ترجمة وتقديم د. حسن حنفي، مراجعة د. فؤاد زكريا، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، ۱۹۷۱م.
- ٨٤ سبينوزا: والأخلاق، نصوص منشورة في كتاب: ستيوارت هامبشير، عصر العقل، ترجمة ناظم الطحان، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القرمى، ١٩٧٤م.
- ٨٥ ستيوارت هامبشير: وعصر العقل، ترجمة ناظم الطحان، دمشق، منشورات
   وزارة الثقافة والارشاد القومى، ١٩٧٤ م.
- ٨٦ عباس محمود العقاد: والشيخ الرئيس ابن سيناه، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية ١٩٦٧ م.
- ٨٧ ـ عبد الرحمن بدوي: وأفلاطون، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٣ م.
- ٨٨ ـ عبد الرحمن بدوي: والمزمان الوجودي، لبنان، بيروت، دار الثقافة، الطبعة الطبعة الثالثة ١٩٧٣ م.
- ٨٩ عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية، القاهرة، دار
   النهضة المصرية، الطبعة الثانية ١٩٤٩م.
- ٩٠ عبد الرحمن بدوي: «خريف الفكر اليوناني»، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية الطبعة الرابعة ١٩٧٠ م.
- 91 عبد العزيز صالح: حديث هام لجريلة الأهرام عن «الكشف الأثري لمدينة أون الفرعونية»، أجراه عـزت السعدي أيام 20 27 27 20 ... الفرعونية»، 1979/4/10 م. 11 1979/4/19 م.
- ٩٢ عبد الغفار مكاوي: «ميدرسة الحكمة»، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
- ٩٣ ـ عبد الكريم الخطيب: «الله والإنسان»، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ١٩٧١ م.
- 91- عبد الكريم الخطيب: والله ذاتا وموضوعاً، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ١٩٧١ م.

- ٩٠ عبد الكريم المراق: «الالهيات عند الفارابي»، الجمهورية العراقية، منشورات
   وزارة الاعلام، أعمال مهرجان الفارابي، ١٩٧٥ م.
- ٩٦ عبد المنعم الحفني: «براهين وجود الله»، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى
   ١٩٧٨ م.
- ٩٧ ـ عثمان أمين: والفلسفة الرواقية،، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧١م.
- ٩٨ عثمان أمين: وديكارت، القاهرة، الطبعة السادسة، مكتبة الأنجلو المصرية
   ١٩٦٩ م.
- ٩٩ .. عثمان أمين: ورواد المثالية في الفلسفة الغربية، القاهرة، الطبعة الثانية، دار
   الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٥ م.
- ١٠٠ عثمان أمين: والروح الأفلاطونية، مقال بكتاب ودراسات فلسفية و مهداة للدكتور ابراهيم مدكور باشراف وتصدير د. عثمان أمين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤ م.
- ١٠١ علي سامي النشار ومحمد علي أبو ريان: وقراءات في الفلسفة، القاهرة، الدار
   القومية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٩٧٥م.
- ١٠٢ ـ علي عبد الواحد وافي: وفصول من آراء أهل المدينة الفاضلة، القاهرة، الطبعة الثانية، لجنة البيان العربي، ١٩٦١ م.
- ۱۰۳ ـ فولفجانج شتروقه: «فلسفة العلوه (الترانسندس)، ترجمة د. عبد الغفار مكاوى، القاهرة، مكتبة الشباب، ۱۹۷۰م.
- ١٠٤ ـ فؤاد شبل: دشانكارا، (أبو الفلسفة الهندية)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥ م.
- ١٠٥ كارل ياسبرز: ومدخل إلى الفلسفة، ترجة وتقديم د. محمد فتحي الشنيطي،
   القاهرة مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة الأولى ١٩٦٧ م.
- ١٠٦ \_ كانط: وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة د. عبد الغفار مكاوي، مراجعة د. عبد الرحن بدوي، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٥ م.
- ١٠٧ \_ كريم متى: والفلسفة اليونانية»، بغداد مطبعة الارشاد القومي، ١٩٧١ م.
- ١٠٨ .. كوراميس: «سقراط» (الرجل الذي جرأ على السؤال)، ترجمة محمود محمود، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٦ م.

- ١٠٩ ـ كولنجوود: وفكرة الطبيعة، ترجمة د. أحمد حمدي محمود، مراجعة د. توفيق الطويل، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٦٨ م.
- ١١٠ ـ ليبنتز: «المونادولوجيا والمبادى» العقلية للطبيعة والغضل الالحي»، ترجمة د.
   عبد الغفار مكاوي، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٧٨م.
- ١١١ ـ لورين ايزلي: «مدار الزمن»، ترجمة د. عبد الرحمن ياغي، بيروت، منشورات المكتبة الأهلية، ١٩٦٧ م.
- ۱۱۲ ـ ماجد فخري: وتاريخ الفلسفة الاسلامية، ترجمة د. كمال اليازجي،
   بيروت، الجامعة الأمريكية ببيروت، ١٩٧٤ م.
- 1۱۴ ـ مارتن هيدجر: وماهية الحقيقة، ترجمة وتقديم ودراسة د. عبد الغفار مكاوي، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ۱۹۷۷ م.
- ١١٤ محمد أبو زهرة: ومقارنات الأديان (الديانات القديمة)، القاهرة، دار الفكر
   العربي، بدون تاريخ.
- 110 محمد البهي: «الجانب الآلهي من التفكير الاسلامي»، القاهرة، دار الكاتب العربي، ١٩٦٧ م.
  - ١١٦ محمد ثابت الفندي: ومع الفيلسوف، بيروت دار النهضة العربية، ١٩٧٤ م.
- ١١٧ ـ محمد عاطف العراقي: «الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا»، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الأولى ١٩٧١ م.
- 110 ـ محمد عاطف العراقي: دمذاهب فلاسفة المشرق»، القاهرة، دار المعارف، الطبعة السادسة، 1978 م.
- 119 محمد عاطف العراقي: وثورة العقل في الفلسفة العربية، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الرابعة ١٩٧٨ م.
- ١٢٠ محمد عاطف العراقي: والنزعة العقلية في فلسفة ابن رشده، القاهرة، دار المارف، الطبعة الثانية ١٩٧٩ م.
- ١٣١ محمد عاطف العراقي: دالميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الأولى ١٩٧٩ م.
- ۱۲۲ محمد عبد الرحمن مرحبا: ومن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية»، بيروت، منشورات عويدات، مكتبة الفكر الجامعي، الطبعة الأولى 1940 م.

- ١٧٣ محمد عبد الله دراز: والدين، (بحوث عهدة لدراسة تاريخ الأديان)، القاهرة، ١٩٣٥ م.
- ١٧٤ محمد عزيز الحبابي: «من الكائن إلى الشخص»، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الطبعة الثانية ١٩٦٨ م.
- ١٢٥ عمد علي أبوريان: وتاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأولى، الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون، الاسكندرية، دار الجامعات المصرية، الطبعة الرابعة، ١٩٧٧م.
- ١٢٦ محمد علي أبو ريان وعلي سامي النشار: وقراءات في الفلسفة،، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٩٦٧ م.
- ۱۲۷ ـ محمد غلاب: «مشكلة الألوهية»، القاهرة، دار احياء الكتب العربية، 178
- 17٨ محمد غلاب: والمعرفة عند مفكري المسلمين، مراجعة عباس العقاد د. زكي نجيب محمود، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، يونيه 1977 م.
- 179\_ عمد غلاب: والمعرفة عند عي الدين بن عربي، مقال بالكتاب التذكاري في الذكرى المثوية الثامنة لميلاد ابن عربي، القاهرة، الهيئة المصربة العامة للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦٩ م.
- ١٣٠ \_ محمد فتحي الشنيطي: وغاذج الفلسفة السياسية، القاهرة، مكتبة القاهرة المدينة، ١٩٦١ م.
- ۱۳۱ \_ عجمد مهران: وفلسفة برتراند رسل، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية 1979 م.
- ١٣٧ \_ عمود فهمي زيدان: ومناهج البحث الفلسفي، الاسكندرية، الحيثة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧ م.
- ١٣٣٠ عمود فهمي زيدان: وكانط وفلسفته النظرية، القاهرة، دار المارف، الطبعة النظرية، القاهرة، دار المارف، الطبعة
- ١٣٤ عي الدين عزوز: أعلاقة الدين بالفلسفة قبل الاسلام، مقال بمجلة والهداية، ثونس، أدارة الشعائر الدينية بالوزارة الأولى، السنة الحامسة، العدد الرابع، مارس ١٩٧٨م.

- ۱۳۵ مصطفى الخشاب: وتاريخ الفلسفة والنظريات السياسية، القاهرة، مطبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الأولى ١٩٥٣ م.
- 177 مصطفى عبد الرازق: وتمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية، القاهرة، الطبعة الثالثة، مكتبة النبضة المصرية ١٩٦٦ م.
- ۱۳۷ \_ مصطفى غالب: وفلاسفة من الشرق والغرب، بيروت، منشورات دار حمد، 1۳۷ م.
- ١٣٨ مليسوس: وفي الطبيعة أو في الوجودي، ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني بكتابه وفجر
   الفلفة اليونانية ع.
- ١٣٩ ـ موسى الموسوي: ومن الكندي إلى ابن رشده، بغداد، الطبعة الأولى ١٩٧٢ م.
- ١٤٠ ناصر خسرو: «جامع الحكمتين»، ترجمه وقدم له د. ابراهيم شتا، القاهرة دار
   الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٧ م.
- ۱٤۱ هـ. رُهـ. أ فرانكفورت: «خاتمة كتاب ما قبل الفلسفة»، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، ومراجعة د. محمود الأمين، بغداد، منشورات دار الحياة، ١٩٦٠م.
- ١٤٢ ـ هنري برجسون: «الطاقة الروحية»، ترجمة د. سامي الدروبي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، ١٩٧١ م.
- ۱۶۳ .. هنري توماس: «أعلام الفلاسفة» (كيف نفهمهم)، ترجمة متري أمين، مراجعة وتقديم د. زكي نجيب محمود، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٤
- 111 هنري كوربان: والسهروردي المقتول مؤسس المذهب الاشراقي، منشور بكتاب د. عبد الرحمن بدري دشخصيات قلفة في الأسلام، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ١٩٦٤م.
- ١٤٥ هوميروس: «الاليانة»، ترجمة عنبره سلام الخالدي، تقديم د. طه حسين،
   بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية ١٩٧٧ م.
- ١٤٦ هوميروس: والأوذيسة، ترجمة عنبره سلام الخالدي، تقديم طه حسين، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية ١٩٧٧ م.

- ١٤٧ ولترسيتس: وفلسفة هيجل، ترجمة د. امام عبد الفتاح امام، تقديم د. زكي نجيب عمود، بيروت، دار التنوير، ١٩٨٧ م.
- ١٤٨ وليم جيمس: «البراجماتية»، ترجمة د. محمد علي العريان، تقديم د. زكي نجيب محمود القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٥ م.
- 189 ـ ياسين خليل: ومقدمة في الفلسفة المعاصرة، لبنان، بيروت، مطابع دار الكتب، منشورات الجامعة الليبية، الطبعة الأولى 1970 م.
- ١٥٠ ياسين عربيي: واشكالات اثبات الزمان في الفلسفة الاسلامية، مجلة الحكمة
  التي تصدر عن كلية التربية بطرابلس، ليبيا، العدد الأول بالسنة الأولى،
  اكتوبر ١٩٧٦م.
- ۱۵۱ ـ يحيى هويدي: «باركلي»، القاهرة، دار المعارف، سلسلة نوابغ الفكر الغربي (۱۳) ، ۱۹۲۰م.
- ١٥٢ يحيى هويدي: ودراسات في علم الكلام والفلسفة الاسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٧ م.
- ١٥٣ ـ يوسف كرم: «تاريخ الفلسفة اليونانية»، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة ١٩٥٣ م.
- ١٥٤ ـ يوسف كرم: «تاريخ الفلسفة الحديثة»، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٢ م.
- ۱۵۵ ـ يوسف كرم: «الطبيعة وما بعد الطبيعة»، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.

#### (ب) المراجع الأجنبية:

- 1 Allen (R.E.); Participation and Predication, An Essay in «Studies in Plato's Metaphysics», Editud by Allen R.E., London, Routledge and Kegan Paul LTD., Third impression 1968.
- 2 Annas (Julia): Plato's Republic and Feminism, «Philosoph» V. 51, No. 167, July 1976.
- 3 Aveling (E.): Psychology, An essay in «An Outline of Modern Knowledge», Edited by Dr. William Rose, London, Vector Gollancz LTD., 6th Impression 1939.
- Bakwell (Charles M.): Source Book in Ancient Philosophy Charles Scribner's Sons, New York, 1907.
- 5 Bambrough (Renford): The Disunity of plato's Thought, "Philosophy", Vol. X L VII, No. 182, October 1972.

- 6 Boman (thorleif): Hebrew Theought Compared with Greek, The Nortion Library, New York, 1970.
- Bosanquet (Bernard): A companion to plato's Redublic, Rivingtons,
   London, Fourth impression, second Ed. 1925.
- 8 Brochard: Etudes de la Philosophie Anciene et Moderne Paris, 1912.
- 9 Brumbaugh (R.S.): Plato on the One, New Haven, Yole University press, 1961.
- 10 Burnet (T.): Greek philosophy from thales to plato, London, Macmillian and Co, LTD., 1961 and Reprinted 1964.
- 11 Burtt: The Metaphysical Foundation of Modern Physical Science, Routledge and Kegan Paul, Without date.
- 12 Cassirer (H.W.): Kant's first Gritique, London George Allen and Unwin, Without Date.
- 13 Cheney (S.): Men who have walked with God, New York, First Delta printing, October 1974.
- 14 Cherniss (H.F.): The Philosophical Economy of the Theory of Ideas, An essay in «Studies in plato's Metaphysics».
- Colleston (F.): A History of philosophy, Vol. I Greece and Rome, Part
   Image Books, A Division of Double day and Company, Inc.
   Garden City, New York, 9th printing, 1962.
- 16 Cornford (F.M.): Greek Religious Thought, Edited by Ernest Barker, University of London, S. Published 1923.
- 17 Cornford (F.M.): Plato and Parmenides, London, Kegan Paul, trench, truner and Co. LTD., 1939.
- 18 Cornford (F.M.): Plato's Cosmology, London, Routledge and Kegan LTd., Fourth impression; 1956.
- 19 Cornford (F.M.): From Religion To Philosophy, Harper Torchbooks, New York, 1957.
- 20 Cornford (F.M.): Plato's Theory of Knowledge, London, Routledge and Kegan paul LTD., Reprinted 1973.
- 21 Crossman (R.H.S.): Plato Today, Ruskin House, George Allen and Unwin LTD., 1959.
- 22 Dantzing (Tobias): The Bequest of the Greeks, New York (Scribner), 1955.
- 23 Dicknson (G. Lowis): Plato and his dialogues, London, George and Unwin LTD., 1931.
- 24 Duncan (Sir Patrick): Socrates and Plato, «philosophy», Vol. XV, No. 60, October 1940.
- 25 Duncan (Sir Patrick): Immortality of the Soul in the Platonic Dialogues and Aristotle, «Philosophy», Vol. XVII, 1942.

- 26 Free Man (K.): Companion to the Pre Socratic Philosophers Basil Blackwell, 1959.
- 27 Garivie (A.E.); Reflections on plato's Republid, «philosophy», Vol. XII, 1937.
- 28 Gomperz (th): Greek Thinkers, Vol. III, Translated by G.G. Berry, London, John Morray, 1939.
- 29 Gordon (Cyrush): Greek and Hebrew Civilization, The Nortton Library, New York, 1965.
- 30 Gosling (J.C.B.): Plato, London and Boston, Routledge and Kegan Paul, 1973.
- 31 Guthrie (W.K.C.): Socrates, Cambridge, At the University press, 1971.
- 32 Hackforth (R.): Plato's Theism, An essay in «Studies in Plato's Metaphysics».
- 33 Hampshire (Stuart): Spinoza, Penguin Books, London, 1953.
- 34 Hare (R.M.): Religion and Morals, in Mithell, Faith and logic.
- 35 Hasler (Alfred A.): Entre le Bien et le Mal, Ex Libris Verlag A G, Zurich, 1971.
- 36 Hicken (Winifred F.): Knowledge and Forms in Plato's Theaetetus, An essay in «Studies in Plato's Metaphysics».
- 37 Hobbes (Thomas): Leviathan, The U.S. of America, By Encyclopedia Britannica, 1952.
- 38 Hume (D.): On Religion, Selected and Introduced by Richard Wollheim, Collins, The Fantana Library, 4th impression, 1971.
- 39 Hutchins (R.M.): Great Books of the Western World, Vol. I, William Bentan, Publisher, Chicago London, 1952.
- 40 Jaeger (W.): The Theology of Early Greek Philosophers Oxford, The Clasendon Press, 1960.
- 41 Jessop: The Metaphysic of Plato, «Journal of Philosophical Studies», Vol. V, 1930.
- 42 Kimpel (Ben): Religion in the Tradition of linguistic Philosophy, An essay in Religion in Philosophical and cultural Perspective, Edited by J. Clayton Feaver and William Harosz, Affiliated Eastwest press PVT LTD., New york, 1971.
- 43 Lodge (Rupert C.): The Philosophy of Plato, Routledge and Kegan Baul LTD., London, Without Date,
- 44 Long (Wilbur): Religion in the Idealistic Tradition, An essay in «Religion in Philosophical and Cultural Perspective».
- 45 Madkour (I.): La Place d'Alfarabi dans L'ecole Philosophique Musulmane, Paris, 1934.

- 46 Mathews (W.R.): The Idea of God, An Introduction to the Philosophy of Religion, An essay in «An Outline of Modern Knowledge», Edited by Dr. William Rose, London, Vector Gollancz LTD., 6th imp., 1939.
- 47 Mathews (Gynneth): Plato's Epistemology and related Logical problems, Selections from Philosophers, Edited by Mary Warnock, first Published 1972 by Faber and Faber limited, London.
- 48 Moore (G.E.): An Autobiography, An essay in «Philosophy of G.E. Moore, Edited by Paul A. Schilpp, North Western University, Evanston and Chicago, 1949.
- 49 Moore (G.E.): Principia Ethica, London, Cambridge, At The University Press, 1929.
- 50 Morrow (Glenner): Necessity and Persuasion in Plato's «Timaeus», An essay in «Studies in Plato's Metaphysics».
- 51 Mortimer J. Adler and William Gorman: The Great Ideas, Vol. II, Published with the editorial advice of the faculties of the University of Chicago, 1952.
- 52 Mueller (G.E.): Religion and Dialectical Philosophy, An essay in «Religion in Philosophical and Cultural Perspective».
- 53 Nerlich (G.C) Progress Arguments in Plato, An essay in «Mind».
- 54 Petérs (Richard): Hobbes, England, Benguin Books, 1967.
- 55 Popper (K.R.): The Open Society and its enemies, Vol. I, the spell of plato, London, George Routledge Sons, LTD., 1947.
- 56 Popper (K.R): Conjectures and Refutations, the Growthof Scientrfic Knowledge, fifith ed. Routledge keg an Paul., London, 1974.
- 57 Ritche (David G.): Plato, LONDON, Tst. Clark, 2 nd edd., 1925.
- 58 Rivaud (A.): Histoire de la Philosophie, Tom, 1, Paris, 1948.
- 59 Roberts (Ericl.): Plato's view of the Soul, An essay in «Mind», Vol XIV, 1905.
- 60 Rose (H.J.): Religion in Greece and Rome, Harper Torchbooks, New - york, 1959.
- 61 Ross (Sir David): Plato's Theory of Ideas, Oxford, At the Clarendon Press, 1951.
- 62 Russel (Bertrand): Mysticism and Logic, London, Union Books, 1947.
- 63 Russel (Bertrand): Religion and Science, London, Oxford University Press, New York, 1960.
- 64 Strauss (Leo): Plato, An essay in «History of Political Philosophy», Edited by Leo Strauss and Joseph cropsey, 2nd Edition, Rand Mc nully college Publishing Company; PRINTED IN U.S.A.: 1972.

- 65 Taylor (A.E): Plato The man and his works, Merdian Books, New York, 1957.
- 66 Taylor (A.E.): The mind of Plato, Ann Arbor paperbacks, Mychigan, 1960.
- 67 Thompson (K.F.): Whitehead's Philosophy of Religion, Mouton, The Hague, Paris, 1971.
- 68 Vlastos (G.): The Disorderly ôtion in the «Timaeus», An essay in «Studies in Plato's Metaphysics»,
- 69 Vlastos (G.): Greation in The «Timaeus» is it a fiction? An essay in «Studies in Plato's Metaphysics».
- 70 Walsh (W.H.): Metaphysics, Hutchinson, University Library, London, Second impression, 1966.
- 71 Whiteheed (A.N.): Essays in Science and Philosophy, New york, Philosophical Library, 1948.
- 72 Whitehead (A.N.): Science and Modern World, Collieracmillan, Ganada, LTD., Toronton Ontario, 1967.
- 73 Whitehead (A.N.): Process and Reality, The Free Press New York, 1st ed. 1969.
- 74 Wild (J.): Plato's Theory of Man, Cambridge, Massachusetts, Harvard Univerity Press, 1946.
- 75 Windleband (W.): History of Ancient Philosophy, Translated by Herbert Ernest Cushman, Dover Publications Inc. New York, 1956.
- 76 Yolton (Jhon W.): Metaphysical Analysis, George Allen and Unwin LTD., 1968.
- 77 Zeller (E.): Outlines of History of Greek Philosophy, Merdian Books, New York, 1955.
- 78 Zimmerman (J.E.): Dictionary of Classical Mythology New York, A Bantam Book, 12th, 1977.

### ثالثاً: دواثر معارف ومعاجم

- ١ ـ دائرة المعارف الاسلامية، المجلد الثاني، نقله إلى العربية ابراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنتناوي وعبد الحميد يونس وعباس العقاد، مادة والله ومادة وأفلاطون».
- دائرة المعارف الاسلامية، المجلد الثامن، نقله إلى العربية ابراهيم خورشيد
   وأحمد الشنتناوى وعبد الحميد يونس وحافظ جلال، مادة «خلق».
- ٣ ـ المعجم الفلسفي، اعداد جميل صليبا، الجزء الأول، بيروت، دار الكتاب اللبنان سنة ١٩٧٨، مادة «خلق».
- ٤ ـ المعجم الفلسفي، اعداد جميل صليبا، الجزء الثاني، بيروت دار الكتاب اللبناني الطبعة الأولى، ١٩٧٣م، مادة دالمثال.
- المعجم الفلسفي، اعداد نخبة من الاساتذه، صدر عن مجمع اللغة العربية
   بالقاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ١٩٧٩م، مادة وخلق.
- 6 Encyclopedic worod Dictionary, Editor: Patrick Hanks, Editorial Consultant S. Potter, Printed in Lebanon By Calour Press, Beirut, 1974.
- 7 PLATO'S Dictionary, Edited By Morris Sto ckhommer, Philosophical Library, New York, 1963.
- 8 Shorter Ency clopedia of Islam, London, Luza and Co., Without date, Art «ALLAH».
- 9 The Encyclopedia of Philosophy, PUAL Edwards, Editor in chief, Vol.
   7 and 8, Macmillan Pubbiahing co., Inc and the Free Press.
   New-York, 1967, Art «God and The world».

## المحتويسات

| <b>、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、</b> | مقلمسة                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٥,                                          | الباب الأول                                        |
| ١٧,                                          | تمهيد: نشأة التفكر الإلمي في الحضارات الشرقية      |
| ۲٦. <u>.</u>                                 | لفصل الأول: مكانة الإلميات في الفكر اليوناني       |
| اخرین۲۹                                      | الفصل الثاني: الألوهية عندالطبيعيين الأوائل والمعا |
| ن والایلین)                                  | الفصل الثالث: الألوهية عند المتاليين (الفيثاغوريم  |
| A¥                                           | الفصل الرابع: الألوهية عندالسفسطاتيين وسقراه       |
| ۹Y                                           | الباب الثاني: التصورات المختلفة للإله الأفلاطوني   |
| <b>44</b>                                    | غهيد                                               |
| ١٠٤٠                                         | الفصل الأول: نظرية المثل الافلاطونيه               |
| 177,                                         | القصل الثاني: الألوهية وعلاقتهابعالم الطبيعة       |
| 187                                          | القصيل الثالث: الألوهية وعلاقتها بعالم القيم       |
| ١٧٠                                          | الفصل الرابع. الألومية وعلاقتها بنظرية المعرفة.    |
| 141                                          | الباب الثالث. وجود الإله الأفلاطوني                |
| 157                                          | غهید                                               |
| 140                                          | الفصل الأول: نظرية والحلق، عندأ فلاطونسر           |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        | الفصل الثاني براهين أفلاطون على وجودالإله          |
| TTY                                          | الفصل الثالث : صفات الإله الأفلاطوني               |
| YED                                          | الباب الرابع: إله أفلاطون بنظرة نقدية              |
| Y&V                                          | . <b>عُهيل</b>                                     |
| Y78                                          | الفصل الأون: أفلاطون الإلمي في الفكر الإسلام       |
|                                              | الفصل الثاني: إله أفلاطون في الفلسفة الحديثة والمه |
| ۳٤١٠٠٠٠٠٠                                    | المفعل الثالث: إنه أفلاطون بنظرة عقلية             |
| <b>Τ</b> 0 ξ                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
|                                              | ثب المراجع                                         |

# كتابات للمؤلف

| : <b>جتج</b>                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ فكرة الألوهية عند الملاطون وأثرها في الفلسفة الاسلامية<br>والغربية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان دار التنوير المطباعة<br>والنشر، ١٩٨٤ م.                       |
| □ نظرية المعرفة عند أرسطو، دار المعارف بمصر، ١٩٨٥ م.                                                                                                            |
| <ul> <li>□ نظرية العلم الأرسطية دراسة في منطق المعرفة العلمية عند</li> <li>أرسطو -، دار المعارف بمصر، ١٩٨٦ م.</li> </ul>                                        |
| <b>در اسات</b> :                                                                                                                                                |
| ☐ نظرية الأغاليط الأرسطية، تحت النشر بالكتاب التذكاري للأستاذ الدكتور / زكي نجيب محمود، الذي تصدره جامعة الكويت.                                                |
| [ افلوطين فيلسوفاً مصرياً أو الأصول المصرية لفلسفة افلوطين، بحث قدّم للمؤتمر الأول للجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية وهو تحت النشر في كتاب المؤتمر. |
| المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال، تحت النشر بمجلة كلية الأداب جامعة القاهرة.                                                                               |
| مِحوث ومِقَالَت :<br>الله الأفلاطوني»، مجلة القاعرة القاعرية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد الثامن، مارس «آذار» ١٩٨٥ م.                        |

| <ul> <li>«هل من سقراط جدید؟!»، مجلة القاهرة، العدد التاسع عشر یونیه<br/>سحزیران» ۱۹۸۵ م.</li> </ul>                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ] «كهف أفلاطون»، مجلة القاهرة، العدد العشرون، يونيه «حزيران» ١٩٨٥ م.                                                               |
| <ul> <li>العشرون العدد السادس والعشرون بوليه «تموز» ۱۹۸۵ م.</li> </ul>                                                             |
| <ul> <li>ضكرة العصبية عند ابن خلدون»، مجلة القاهرة، العدد الثامن والعشرون والعدد التاسع والعشرون، اغسطس «آب» ١٩٨٥ م.</li> </ul>    |
| ] «أوهام بيكون»، مجلة القاهرة العدد الثلاثون، اغسطس «أب» ١٩٨٥<br>م.                                                                |
| <ul> <li>امير مكيافيللي»، مجلة القاهرة، العدد الرابع والثلاثون، سبتمبر</li> <li>«أيلول» ١٩٨٥ م.</li> </ul>                         |
| <ul> <li>□ «أخلاق كونفشيوس»، مجلة القاهرة، العدد الرابع والأربعون والعدد السابع والأربعون، ديسمبر «كانون الأول» ١٩٨٥ م.</li> </ul> |
| <ul> <li>□ فتنوير روسو» مجلة القاهرة، العدد المناسع والسنتون مارس «أذار»</li> <li>١٩٨٧ م.</li> </ul>                               |

# فِكَ فَالْالْوْهِيْةَ عِنْدُ افْلِاطِوْنَ

لًا كان البحث في فكرة الالوهية عند أفلاطون والوصول فيها الى نتائج ذات قيمة، من الصعوبة بمكان نظرا لاختلاف الآراء وتضاربها تبعا لاختلاف التفسيرات لنصوص أفلاطون، فإننا قد رأينا ضرورة أن يسير البحث في اتجاهين، نحصر بينها البحث في فكر ونصوص أفلاطون نفسه، وأول هذين الاتجاهين: استقصاء آراء الفلاسفة السابقين على أفلاطون في الألوهية. وقد أدى بنا هذا الاستقصاء الى الفكر الشرقي القديم الذي تعرف عليه أفلاطون وأخذ منه في الألوهية بكثير من العناصر التي قد تفوق أخذه من الفلاسفة اليونانيين السابقين عليه. أمّا الاتجاه الثاني، فقد خصصناه لدراسة نأثر الألوهية حكها تصورها أفلاطون في الفكر الديني، وبالذات في الفكر الاسلامي، وكذلك في الفكر الحديث والمعاصر علّا نتعرف على اراء سديدة حول ألوهية أفلاطون من خلال بحثه الألهي في مَنْ تلاه من الفلاسفة حتى اليوم.

(من مقدمة المؤلف)